

# الجازسيرة

تألیف أولدس هکسسلی تجسة محمود محمود

> القاهرة ١٩٨٣

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة المترجم

يسرنى أن أقدم الى قراء العربية هذه القصة التى اقترحت على لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة ترجمتها فتفضلت اللجنة مشكورة بالموافقة •

مؤلف هذه القصة هو الكاتب الانجليزى المعاصر أولدس مكسلى الذى ولد في عام ١٨٩٤ ومات في عام ١٩٦٤ وقد قضى حياته كلها بين الكتب يقرأ ويكتب في معاولة لاصلاح المجتمع بالنقد البناء ورسم صورة لعالم جديد تتوافر فيه السعادة والحرية للناس أجمعين -

وهو من ناحية أبيه حفيد توماس هنرى هكسلى العالم الشهير ، وينتمى من ناحية أمه الى أسرة توماس أرنولد ناظر مدرسة رجبى المعروف في عالم التربية في بلاد الانجليز ومن بين أفراد أسرته من كان أستاذا ، ومن كان عالما ، أو شاعرا ، أو روائيا • فهو من بيت علم وأدب ، تأثر في نشأته بهذا الوسط الثقافي ، وتزود بقسط وافر من الممارف وقدر كبير من الألفاظ المعبرة ، ولما كان من الأدباء الموهوبين فقد كانت كتاباته دسمة تنطوى على فكر عميق وأسلوب رائع خلاب •

قاسى كثيرا في طفولته من ضعف بصره الذي كاد أن

يفقده ويعيش ضريرا كفيف البصر ، وقضى أياما كثيرة وحده فى غرفة مظلمة لايستطيع القراءة ولا تقع عيناه على شيء ، فانقلب الى دخيله نفسه يفكر ويتأمل • وكان لهذه الفترة من حياته أثرها الكبير فى كل ماكتب فيما بعد ، بعد مازال عنه خطر العمى الكامل واسترد شيئا من قدرته على الرؤيا • فهو يميل دائما الى التفكير المستقل والتأمل الصوفى •

غير أن ما أصابه في عينيه لم يصرفه عن التعلم وادمان القراءة • وقد بدأ حياتة الأدبية شاعرا محتذيا في ذلك حدو أكثر الكتاب من جيله ، ولبث شاعرا طوال حياته حتى عندما تحول من التعبير بالكلام المنظوم الى النشر الفني يكتب به القصص والمقالات • فهو في نثره ينضح من الوجدان أكثر مما يبنى على العقل والمنطق ، يحلق في الخيال ويستخدم الطريف من التشبية والاستعارة والكناية •

ولما أتم تعليمه الجامعي في أكسفورد رحل الى لندن واشتغل بالصحافة ، يكتب المقالات والقصص القصيرة •

ثم شرع بعد ذلك يكتب الروايات الطويلة متأثرا بمنهج الكاتب الروائى توماس بيكوك الذى عاش فى القرن التاسع عشر واشتهر بسعة الاطلاع وروح التهكم والخيال الجامح وأخرج هكسلى العديد من الروايات التى اتخف منها وسيلة لبث كثر من آرائه التى بشر بها وسيلة

وهو كاتب متنوع المواهب متنوع الموضوعات • يقول عنه أخوه العالم جوليان انه الرجل الوحيد الذى يحمل معه دائرة المعارف البريطانية حينما يقوم برحلة طويلة أو يطوف حول العالم • ولكنه على الرغم من عمق ثقافته

وغزارة علمه ـ لم يقصر نفسه على مجرد التفكير ، بل كان يمارس كثيرا من الأعمال ويماشر الكثير من الرجال ـ وكانت حياته الاجتماعية خصبة تمده بكثر من التجارب والخبرات .

يقول في احدى قصصه التي كتبها في باكورة حياته الأدبية:

« أكثر الناس يقبل على معركة الحياة يخوضها بآراء مسبقة عن كل شيء وله فلسفة جاهزة يعاول أن يخضع لها أمور هذه الدنيا بأسرها وهذا وضع مقلوب، والصحيح هو أن يمارس المرء حياته أولا، ثم يعاول بعد الخبرة أن يصوغ فلسفته وآراءه التي تتفق مع الحياة كما عرفها»

وعلى هذا النهج سار هكسلى فى حياته م يمارس العمل ويكتسب الخبرة قبل أن يصوغ الرأى ، لا تكبله قيود المبادىء والأصول والتقاليد الموروثة م ومن أجل هذا كان ثائرا على المالوف م وكانت له آراء عجيبة لايسيفها المجتمع ، ولكنه وضع حريته فى الرآى فوق استرضاء الجماهير م

وشغل نفسه طوال حياته بالملاقة بين العلم والمجتمع ، فكتب روايته الشهيرة «العالم الطريف» التي سبق لى أن نقلتها الى اللغة العربية • وفي هذه الرواية عبر هكسلى عن خوفه من سيطرة العلم سيطرة كاملة على حياة الناس • وأشفق على المجتمع البشرى من المغالاة في تطبيق العلم الى الحد الذي تنتفى معه في حياته العاطفة والشعر وتقدير الجمال •

فى مثل هذا العالم الذى يقسوم على قواعد العسلم دون غيرها تصبح الحياة آلية يتشابه فيها زيد مع عمرو وتتلاشى المميزات الخاصة لكل فرد •

كان هكسلى فى كتابه هذا متشائما فى مستقبل البشرية الى أقصى الحدود • وبعد ما مرت السنون أدرك أن هذا التشاؤم لايؤدى الى اصلاح أسباب المعاناة والشقاء ، فأخرج كتابا آخر أسماه «عود الى العالم الطريف» راجع فيه آراءه السابقة ، وكان أكثر تفاؤلا وأشد ميلا الى الفكر البناء ، ودعا الى المزيد من الديمقراطية والحرية ، والى رفع مستوى الميشة بضبط النسل وتنظيم الأسرة •

ولبث يفكر فى تصوير عالم جمديد تتوافر للمرء فيمه الحرية والسعادة ، وأخيرا انتهى الى رسم صورة خيالية لهذا العالم فى قصته «الجزيرة» التى أقدمها اليوم الى القراء ·

ولى مع هذا الكتاب قصة • فلقد كنت دائما شغوفا بكل ماكتب هكسلى أقرأه وأتدبره وأنقل بعضه الى العربية بنصه الكامل أحيانا وفى صيغة ملخصة أحيانا أخرى • حتى كان صيف عام ١٩٦٢ حينما أتيحت لى فرصة لزيارة الولايات المتعدة الامريكية ، وطفت بالعديد من ولاياتها • ولما بلغت سان فرانسسكو بولاية كاليفورنيا وقابلت هناك المسئولين عن تنظيم رحلتى ، بادرنى أحدهم بقوله انهم يعلمون عنى أنى من المولعين بأدب هكسلى ، ولما كان الرجل فى ذلك المين يقيم فى بركلى على مقربة من مدينة سان فرانسسكو أستاذا زائرا فى جامعة كاليفورنيا يلقى على طلبتها محاضرات فى الأدب للماصر ، فقد اتصلوا به يخطرونه بقدومى ، وتفضل بدعوتى الى زيارته بمنزله • ولبيت الدعوة بسرور بالغ لأننى وجدت فيها فرصة ألتقى فيها بهذا الكاتب العظيم ، وأجرى معه فيها يزيدنى علما وبصيرة بفكره ونظراته فى الحياة •

ودهشت لبساطة المنزل ، وتواضع الرجل ، وأخذنا

نتجاذب أطراف المديث زهاء ساعتين ، وأذهلنى منه عمق ثقافته واتساعها وشمولها ، فهو على دراية تامة بتقدم العلوم الطبيعية ، وبالتاريخ السياسى وتاريخ الاذيان ، وبكثير من اللغات المية واللغات البائدة ، وآداب الشعوب ، ومشكلاتها السياسية والاقتصادية ، ونظريات التطور وعلم النفس الحديث ، والفنون القديمة والحديثة بضروبها كافة ، وعلوم الفلسفة والتربية - - ، ماذا أقول! اننى لا أكون مغاليا اذا قلت ان الرجل موسوعة علمية كاملة ، امتزجت في شخصه مختلف المعارف والثقافات ، وكون لنفسه من هسذا المزيج فلسفته الخاصة التي آخرجها في كتب أدبية رائعة تتسم بروعة الاسلوب والأداء •

وراعنى من الرجل خاصة وعيه لمشكلات هذه المنطقة من المالم التى نعيش فيها ، منطقة الشرق الأوسط ، مهبط الوحى والديانات ، وعطفه على العروبة وآمالها ، وميله الى التصوف وتقديره له ، وايثاره التصوف الاسلامى على التصوف البوذى الهندى ، لأن النوع الأول من التصوف منشىء بناء ، في حين أن التصوف البوذى سلبى هدام ، لا يحث على عمل ، ولا يدفع الى خلق أو ابتكار وأخذ يروى لى أبياتا من الشعر بالانجليزية هى ترجمة لشعر جلال الدين الرومى الذى أبدى اعجابا شديدا به - كما عبر عن أسفه الشديد لأنه لايعرف اللغة العربية لكى يتمكن من أن ينهل من الثقافة الاسلامية من مصادرها الأصيلة -

وأردت أن أظف من الرجل في نهاية الزيارة بحديث عن أحدث آرائه في الاجتماع والسياسة والاقتصاد وتقدم العلوم والحضارة البشرية عامة ، أنشره بعد عددتي لبلادي ، فقال :

خير من حديث مطول ربما لايلم بكل أطراف الموضوع أن أهدى اليك آخر مؤلفاتى لعلك واجد فيه بغيتك ، ونهض الى مكتبته وعاد منها بكتاب أمهره بعبارة اهداء لطيفة ، فقبلته منه شاكرا ، ثم انصرفت •

والكتاب الذى أهدانى اياه هو قصة «الجزيرة» التى أشرت اليها من قبل فى هذه المقدمة ، ولعل هنه القصة هى آخر ماكتب قبل وفاته • وعكفت على الكتاب أقرأه ، وعزمت على أن أنقله الى اللغة العربية ، ومضت السنون دون أن أحقق ما اعتزمت حتى كانت هنه الفرصة الطيبة التى أتاحها لى المجلس الأعلى للثقافة •

والكتاب عبارة عن قصة حول جزيرة خيالية اسمها بالا تقع في بقعة نائية بالمحيط الهادى بعيدة عن حضارات الشرق والغرب ، عاش أهلها مائة وعشرين عاما في مجتمع مشالي توافرت فيه كل أسباب الحرية والسعادة ، لايتقيد بما ألفنا من نظم ، فلا هو بالمجتمع الرأسمالي ، ولا هو بالمجتمع الشيوعي • أهله متصوفون يؤمنون بالعلم الحديث وامكاناته ، العلم الذي يتحرر به الانسان ، وليس العلم الذي يستعبد الانسان • وان كان العلم في قصة «العالم الطريف» قد جعل الحياة على الأرض جحيما ، فالعلم ذاته في هذا العالم الجديد قد أقام على الأرض نعيما •

وقد تم هذا اللقاء بين الشرق والغرب ، وهذا التزاوج بين العلم والايمان عندما وقد الى جزيرة بالا طبيب من أهل الغرب يمثل العلم الحديث استدعاه حاكم الجزيرة لمعالجته من مرض عضال ألم به وكاد أن يودى بحياته ، وهذا الحاكم رجل بوذى مغرق فى تصوفه ، وأفلح الطبيب فى علاج الرجل

فنشأت بينهما صداقة قوية ترمز للجمع بين العلم والدين ، واتخذ الحاكم طبيبه وزيرا له ، وتعاهدا على اصلاح الأمور في مملكة بالاعلى هذا الأساس • وسرعان ما أخذ النساس جميعا بهذا الاسلوب الجديد من العيش الذي يجمع بين العلم والايمان •

وبهذه الجزيرة ثروات طائلة من البترول والمعادن اثارت حسد العالم المعيط بها ومطامع المستعمرين وشركات الاستثمار في أوربا وأمريكا • فرأى أحد مديرى هذه الشركات الذي يملك كذلك الكثير من الصحف أن يبعث الى بالا وكيلا عنه مو ويل فارنبي ما أحد المحررين في صحفه، ليستطلع مجالات الاستثمار في الجزيرة ، ويلتقى بالمسئولين فيها يدرس معهم امكان ابرام اتفاق مشترك شبيه بما يحدث عادة في بلاد الشروة البترولية •

ويصل ويل فارنبى بعد مشقة الى الجزيرة ويجوس خلالها ويتعرف على أهلها وأمورها فيرى العجب الذى يستنكره أولا ، ولكنه لايلبث أن يقتنع به ويعتقد فيه •

ماذا رأى ويل فارنبي في جزيرة بالا ؟

رأى قوما يأخذون بالصوفية البوذية مسلكا في حياتهم وبالعلم الحديث طريقا الى التقدم والتطور •

والصوفية فوق هذه الجزيرة سبيل لتحرير النفوس من. سلطان المادة ، وطريق الى بلوغ الاستنارة الكاملة والوعى الشامل بالتأمل العميق في الحياة ومغزاها •

وقد أفاض الكاتب في مواضع عدة من الكتاب في تفصيل الكلام عن البوذية وأشار الى كثير من معالمها وأعلامها ، وقد

أوضعت في هوامش من عندى بنبذ قصيرة مايشير اليه الكاتب من اسرار هذة العقيدة الدينية ، كما حاولت في الهوامش كذلك أن افسر ماقد يغمض على القارىء من الاشارات والاعلام التاريخية الكثيرة التي يوردها في سياق القصسة بفرض أن القارىء على علم مسبق بها .

واهل بالا يفيدون من قوة الايعاء والتنويم المغناطيسى فى تعليم الأطفال وعلاج المرضى ، ويمكنهم بتأثير عقار يتعاطونه اسمه «الموكشا» أن يعيشوا فى احلام حلوة عذبة يتصلون فيها بالواحد الأحد ويتأملون فى خلق السموات والأرض ، ويتحدون مع الكون بمظاهره كافة مد وذلك هدف من اهداف التصوف السامية -

ولأهل بالا فلسفتهم الخاصة فى التربية وتنظيم الأسرة ، وفى الاقتصاد والسياسة ، وفى العلاقات الانسانية ، والفنون والثقافه ، ونظرة الانسان الى الموت ، والتكنولوجيا الحديثة ، وكل شأن من شئون الحياة ، متحررين تماما من العقد وقيود الماضى ومن الاستعمار البغيض .

وفى رواية «الجزيرة» مجال فسسيح لعرض هذة الآراء وأمثالها فى حوار ممتع ، لأنها ليست قصة بالمعنى المألوف . فهى تكاد أن تخلو من العقدة ، ولا تأبه بتحليل الشخصيات . إنما هى قصة لعرض الآراء والأفكار .

ولست أريد أن أسترسل فى مقدمة الكتاب فى بسط كل ما جاء به من طريف هذة الآراء والأفكار ، وأوثر على ذلك ان أضع الكتاب بين يدى القارىء يستغرق فيه مع خيال الكاتب الذى آمل ان يجد فيه متعة ذهنية ولذة روحية -

ولم يكن هكسلى فى كتابه هذا متفائلا كل التفاؤلة بسيادة النظام الجديد ، لأن العالم ماتزال به كثير من الشرور التى تفتك بمحاولات التقدم وبما تحرزه الشعوب من نعمة الحرية والاستقرار والاستقلال .

وفى قمة هذه الشرور نقمة المطامع المادية والاستعمار ولذلك نرى هكسلى يتخيل فى نهاية القصة بأن الطامعين من أهل الغرب يحيكون مع أحد الحكام المستبدين فى بلد مجاور لبالا مؤامرة للاستيلاء عليها ، فيدخل هذا الحاكم المستبعه الجزيرة غازيا ليحكمها حكما مطلقا ويمنح المستثمر الاجنبى امتيازات يستولى بها على ثروة البلاد ، وبهذا تنتهى القصة وتخضع أرض الأحلام الى الواقع المرير ،

ومما شجعنى على القيام بترجمة هـنا الكتاب هو تلك الدعوة التى ينطوى عليها الى الأخـن بالعلم والايمـان والى الجمع بين فلسفة الشرق الروحية وفلسفة الغرب المادية فى كيان واحد ، وهو مانهدف اليه فى نهضتنا الجديدة، وما يتطلع اليه المفكرون والمصلحون فى العالم الحديث -

محمود محمود

الجسزيرة

تألیف: أولدس هکسلی ترجمة: محمود محمود « عندما نضع مثلا أعلى لنا أن نفترض ما نشاء على أن نتجنب المستحيلات» آرسطو

« انتباه »

بهذ. الكلمة صاح النادى ، وكأن مزمارا قد نطق فجأة بصوت واضح \*

« انتباه ، انتباه »

هكذا أخـن الصوت يكرر النداء بنفس النفمة العالية الرتيبة التي تخرج من الأنف •

وكان ويل فارنبى مستلقيا بين أوراق الاشجار الذابلة وكأنه جثة هامدة ، شعره مشعث ، ووجهه ملطخ بصورة بشعة، به كدمات ورضوض ، وثيابه رثة ملوثة بالوحل ، عندما تيقظ من غفوته مدعورا •

وكان مولى قد نادته صائحة : لقد آن أن تنهض وترتدى ثيابك لكى لانتأخر عن موعدك بالمكتب •

فاعتدل قائما وقال لها «شكرا لك ياعزيزتي» •

وأحس ألما حادا بركبته اليمنى ، وبصنوف أخرى من الألم في ظهره ، وذراعيه ، وجبهته .

« انتباه »

أخل الصوت يردد هله الكلمة دون أدنى اختلاف في النغم • فاتكأ فارنبي على أحد مرفقيه ، وتلفت حواليه ، ولشد

ماكانت حيرته عندما لم تقع عينه على الحائط المكسو بالورق الرمادى • وعلى السجف الصفراء التى تغطى غرفة نومه فى لندن ، وانما وقعت على أرض فضاء وسط الاشجار ، وعلى الظلال الستطيلة والاضواء المائلة التى تظهر فى الغابة فى الصباح الباكر •

« انتباه »

لاذا قالت «ائتياه» ؟

ولكن الصوت أخذ يردد القول «انتباه ، انتباه» بشكل يدعو الى العجب ويخلو من المعنى !

وتساءل : مولى ؟ مولى ؟

وكان هذا الاسم قد فتح فى داخل رأسه نافذة ، وفجأة وبذلك الشعور الرهيب بالذنب الذى يحسه المرء فى أعماقه شم رائحة «الفورمالدهايد» ، ووقعت عينه على تلك الممرضة النحيلة خفيفة الحركة وهى تخب فى السير أمامه على طول الدهليز الاخضر ، وطرقت أذنه خشخشة ردائها المنشى وكانت تكرر قولها «رقم ٥٥» ، ثم توقفت ، وفتحت بابا أبيض اللون ، فولجه ، ورأى مولى فوق سرير مرتفع أبيض حولى بالضمائد تغطى نصف وجهها ، فاغرة فاها -

وناداها «مولى ، مولى ٠٠٠»

و تهدج صوته ، وأخذ يبكى ، ويناشدها «حبيبتى !» وليس من مجيب ومن فمها المفتوح صعدت زفرات خافتة متلاحقة بني معنى وهو يكرر النداء دحبيبتى ، حبيبتى \* \* \* »

وعندئذ دبت الحياة فجأة وللعظة قصيرة في اليد التي كان يمسك بها • ثم عادت الى السكون •

وقال « هذا أنا ، أنا ويل »

ومرة أخرى اهتزت أصابعها · وفي بطء زائد وبجهد باد أطبقت على يده ، وضغطت عليها لحظة ، م أرخت أصابعها ثانية ولا حراك فيها ·

وصاح ذلك الصوت غير الانسانى : «انتباه ، انتباه» • وسارع الى اقناع نفسه بأنها لم تكن سوى حادثة ، فلقد كان الطريق مبتلا ، وانزلقت العربة عبر الخط الأبيض ، وهو أصر يتكرر حدوثه ، والصحف مليئة بأمثاله ، وما أكثر ما أبلغ عن أشباهها ، فروى مثلا «ان أما وأطفالها الثلاثة قد لاقوا حتفهم فى تصادم عنيف •••»

ولكن هذا لايهم الآن ، وانما المهم هو أنها عندما سألته ان كانت تلك هى النهاية حقا ، رد عليها بالايجاب ، المهم أنه في أقل من ساعة زمن بعد ماخرجت تحت المطر من تلك المقابلة الأخيرة المخجلة كانت (مولى) في عربة الاسعاف تلفظ أنفاسها الأخيرة .

ولم يكن قد أعارها التفاتا عندما أولته ظهرها لكى تنصرف • بل ولم يجرو على ذلك ، فان نظرة أخرى الى ذلك الوجه الشاحب الذى يعانى الألم قد تفوق قدرته على الاحتمال وكانت قد نهضت من مقعدها وتحركت ببطء شديد تذرع الفرفة من جانب الى جانب ، بل تحركت ببطء لتختفى من حياته • فهل يسترجعها ، ويطلب عفوها ، ويقول لها انه مازال يحبها ؟

وللمرة المائة ناداه المزمار بصوت واضح الى الانتباه • وهل أحبها فعلا في أي وقت مضى ؟

وعادت به ذاكرته الى همستها وهى تتلفت خلفها عند عتبة الباب قائلة «تصحبك السلامة يا ويل» • ولقد كانت «هى» التى قالت «اننى مازلت أحبك يا ويل ، على الرغم من كل ماحدث» بصوت هامس يخرج من أعماق القلب •

وبعد هنيهة انغلق باب الغسرفة خلفها دون أن يحسدت صوتا مسموعا، ثم كانت طقطقة المزلاج التي توارت بعدها عن الأنظار •

وقفز من مكانه وانطلق نعبو الباب الخيارجي وفتعه واستمع الى خطوات تراجعها على الدرج ، وكأنها شبح عنيد منبلج الصباح خلف وراءه عطرا خفيف الرائعة مألوفا أخذ يتلاشى في الهواء • وأغلق الباب مرة أخرى وأخذ يجول في غرفة النوم الرمادية والصفراء وتطلع من النافذة • وبعد بضع ثوان رآها وهي تعبر الطريق وتركب السيارة • واستمع الى صوت مفتاح التعريك وهو يدور بصوت عال ، دفعة أولى، ثم دفعة ثانية • وبعدئذ استمع الى طنين المحرك ، فهل يفتح النافذة ؟ وأصغى الى نفسه وهيو يصيح في خياله «مهلا يامولى ، مهلا ! »

وظلت النافذة مغلقة ، وبدأت السيارة في التحرك ، ودارت عند الناصية ، وأصبح الطريق خاليا ، وفات الأوان، واستمع الى صوت ساخر أجش وهو يكرر القول «الحمد لله لقد فات الأوان !» ومع ذلك فقد كان الاحساس بالذنب في صميم الفؤاد ، وتأنيب الضمير يحسر في نفسه ، ولكنه

استطاع برغم هذا التأنيب أن يشعر بشيء من السرور • فلقد كان هناك شخص وضيع فاسق همجي ، شخص غريب بغيض \_ ولكنه يعبر في الواقع عما في نفسه \_ تساوره الفرحة بأنه لم يعد أمامه الآن ما يعوقه عن الظفر بما يريد ، ومايريد هو عطر آخر • هو الدفء والمرونة ينبعثان عن جسم أكثر نضارة وشبابا •

## ثم نادى المزمار «انتباه» •

نعم «انتباه» انتباه الى مخدع بابن الذى يفوح بالمسك ، والذي يتوارى في فجوة قرنفلية اللون كالفراولة ، لها نافذتان تطلان على شارع تشارنج كروس يتسرب من خلالهما طوال الليل وميض خاطف يصدر عن لوحة مرتفعة عالية تعلن عن «بورترجين» وتقع على الجانب الآخر من الطريق • وكلمة «جين» قرمزية اللون ـ وقد أمست الفجوة لعشر ثوان «قلبا مقدسا» • ولعشر ثوان معجزة تلألأ الوجه المتورد ـ الذي كان يلاصقه \_ وكأنه وجه صاروفيم ، وقد صاغته نار الحب الدفينة في صورة أخرى • ثم حدث بعد ذلك تحول أشد عمقا في ظلام الليل • ودقت الساعة دقة أولى ، وثانية ، وثالثة ، ورابعة ٠٠٠ ربى اجعلها تدق أبد الآبدين! وعندما دقت الساعة الكهربائية دقتها العاشرة تبدت له رؤية أخرى \_ رؤية الموت والفن ع الأكبر • ذلك أن الاضواء هذه المرة كانت خضراء وتحولت فجوة بابن الوردية لعشى ثوان مقيتة الى بؤرة مئ الوحل ، واستحالت بابن الى مايشبه الجثة التي أصابها صرع يعد الموت · وعندما اتخذ اعلان «الجين» اللون الأخضى تعذر نسيان ماحدث وحقيقة الانسان الذي كان • ولم يعد بوسعه الا أن يغمض عينيه و يغوص ـ ان استطاع ـ بدرجة أشد عمقا

في العالم الآخر ، عالم الشهوات الحسية ، وأن يغوص بعنف، وعن عمد ، في تلك النوبات التي تطير بصوابك ، وهي نوبات كانت مولى المسكينة غريبة عنها تماما \_ (انتباه!) مولى التي هي الآن في ضمائدها ، وفي مثواها الرطب في هايجيت

ولقد كانت هايجيت ـ بطبيعة الحال \_ هي السبب الذي يجعله يغمض العين كلما سقط الضوء الأخضر على بابز وهي عارية فيحيلها إلى لون الجثة • ولم تكن مولى وحدها هي ماجال بخاطره ، فلقد رأى ويل من خلف جفنيه المطبقين أمه شاحبة اللون كالكاميو (حجر كريم) روحانية الوجه مستسلمة للألم، يداها في صورة بشعة وقد أصابهما التهاب المفاصل فهبط بهما إلى مستوى دون مستوى البشر ، كما رأى أخته مود واقفة خلف كرسى المقعدين الذي كانت تعتليه الأم وقد كساهاالشعم واهتز جسمها كما يهتز الهلام واستولت عليها المشاعر التي إلم تعبر عنها قط تعبيرا صعيحا بالحب الذي يبلغ ذروته •

« كيف تستطيع ذلك يا ويل ؟ »

ورددت مود المبارة قائلة «نعم · كيف تستطيع ؟ » بصوتها الرنان المرتعش والدمع يساقط من عينيها ·

ولم يحر جوابا ، أى جواب فى ألفاظ يستطيع أن يتفوه بها فى حضورهما ، وان استطاع فان هاتين الشهيدتين \_ الأم التى استشهدت فى زواج غير سعيد ، والأخت التى استشهدت فى برها بأمها \_ لايمكن أن يفقها قوله • لاجواب اللهم الا ان كان فى لفظ اشد مايكون موضوعية علمية فاحشة ، وفى صراحة مرفوضة • يسألانه «كيف استطاع أن يفعل ذلك» لقد استطاع ، بل لعله أرغم عمليا على ذلك ، لأن لسابن

خصائص بدنية معينة لم تكن من صفات مولى ، كما كانت في بعض اللحظات تسلك سلوكا لايمكن ان يتطرق الية ذهن مولى •

وسادت فترة طويلة من الصمت ، ثم ـ وعلى غير انتظار ـ عاد الصوت الغريب يرددقوله :

« انتباه ، انتباه »

انتباه الى مولى ، وانتباه الى مود والى امه ، وانتباه الى بابن ، وفجأة برزت من ضباب الغموض والاضطراب ذكرى ثانية ، فلقد أوى الى ركن بابز القرنفلى ضيف آخر ، وارتعش جسمها نشوة من عناقه • فشعر بالاضافة الى الاحساس بالذنب ـ بهم فى قلبه وغصة فى حلقه •

« انتیاه »

اقترب الصوت، ونادى من مكان ما جهة اليمين وادار ويل رأسة ، وحاول ان ينهض حتى يشهد المنظر بهسورة اوضح عير ان الذراع التي كان يستند اليها بدأت ترتعش، ثم هوت وسقط بين أوراق الشجر ولما كان مجهدا الى حد لا يستطيع معه استرجاع الماضي فقد استلقى مكانه لفترة طويلة محدقا الى أعلى من خلال جفنين نصف مغمضين نحو عالم من حوله لم يدرك له كنها وأين هو وكيف وصل الى هدا المكان وقلم يكن ذلك مهما في حد ذاته ، اذ لم يكن يهمه في تلك اللحظة سوى مايحس من ألم ومن ضعف قاتل ومع ذلك فقد دفعه اهتمامه العلمي الى و و . • •

هذه الشجرة ـ مشلا ـ التي الفي نفسه (لسبب ليس يعرفه) ملقى تحتها ، وهذا الجدع المرتفع بقشرته الرمادية ،

وبأعلاه عقدان متقاطعان من الاغصان المرقشة بضوء الشمس ـ هذه الشجرة على هذه الصورة لابد أن تكون من أسجار الزان • ولكنها ان كانت كذلك فان أوراقها لايصبح أن تكون دائمة الخضرة كما بدت \_ وهنا أعجب ويل بنفسه لوضوح منطقه • ولماذا ترفع شجرة الزان جهدورها كالأكواع فوق سطح الأرض على ههذا النحو ؟ وههذه الدعامات الخشهية العجيبة التي تستند اليها الشجرة الشهيهة بشهرة الزان ما مكانها من الصورة ؟

وما أعجب هذه الفراشات التى تنقض هناك فى ضموم الشمس الشديد ملاذا هى فى هذا الحجم الكبير ، لازوردية بشكل غير مألوف أو سوداء كالمخمل ، واسعة العينين بها كلف غير ممهود ؟ والارجوان يطل من الكستناء ، والفضة منثورة فوق الزمرد ، وفوق التوباز (حجر كريم) ، وفوق الياقوت الأزرق !

« انتیاه »

وصاح ویل فارنبی بصوت ظنه عالمیا مزعجا ، «من هناك ؟ » فی حین أن كل ماخرج من فیه لم یكن سوی صوت منخفض رفیع مرتمش •

ثم ساد سكون طويل ومخيف للغاية فيما بدا • وبرزت من الفجوة التى تقع بين دعامتين خشبيتين من دعامات الشجرة حشرة لها أربع وأربعون رجلا ، ضخمة سوداء اللون ، وظهرت للعيان لحظة ، ثم أسرعت مبتعدة وهى تجرى بأرجلها العديدة القرمزية واختفت فى فجوة أخرى •

وبصوته الخفيض صاح مرة أخرى «من هناك ؟»

وسمع خشخشة في الاشبار التي كانت على يساره ، وفيأة ظهر طائر اسود ضخم في حجم الغراب ـ وليست بي حاجة الى القول بأنه لم يكن غرابا ـ وكأنه وقواق قد أطل من ساعة حائط - وصفق بجناحين أطرافهما بيضاء ، ثم اندفع في الفضاء الذي يفصله عن ويل ، واستقر فوق أدني أغصان شجرة صفرة ذابلة تبعد أقل من عشرين قدما عن المكان الذي كان يرقد فيه - ولاحظ ويل أن منقار الطائر برتقالي اللون، وتحت كل عين بقعة صفراء جرداء ، وأن له الغادا صفراء فاتحة تفطى رأسه ومؤخرته ، مع لمة كثيفة من اللحم العارى٠ وهز الطائر رأسه في خيلاء وحدق فيه بمينه اليمني أولا ثم بعينه اليسرى بعد ذلك ، وبعدئذ فتح منقارة البرتقالى ، وصفر عشر مسرات أو اثنتي عشرة مسرة بنغم منخفض على المستوى الخماسي من السلم الموسيقي ، وصدر عنه صوت شبيه بالفواق ، وفي كلمات غنائية بنغمة (دو دو سول دو) صاح قائلًا «الآن وفي هذا المكان ياقسوم ، الآن وفي هسذا المكان یاقوم» •

وكأن هذه الكلمات قد ضغطت على زناد ، وفجأة تذكر كل شيء • هنا بالا الأرض المحسرمة ، المكان الذي لم يزره صحافي قبل اليوم • ولابد أن يكون هذا الوقت هو الصباح الذي تلا ذلك المساء الذي فقد فيه رشده فأبحر وحده خارج ميناء راندانج لوبو • تذكر كل شيء : الشراع الأبيض الذي انتفخ بالريح فاتخذ شكل ورقة المنغوليا ، والماء يتدفق عند مقدم السفينة ، وبريق الماس على قمم الامواج ، والقنوات التي تشبه اليشم المجمد ، وعبر المضيق شرقا تلك السحب ، وعجائب ذلك اللون الأبيض المنحوت الذي يعلو براكين بالا-

وفى جلسته عند دراع الدفة تنبه الى نفسه فاذا به يغنى ويشعر بسعادة لاتشوبها شائبة وبدرجة لايتصورها العقل.

وحملت الرياح فوق موج البعر الصاخب نشيده اللاى ثغنى فيه بوحدته الموحشة -

وليست بنا حاجة الى القول بأن ماحدر منه كل الملاحين المدرين المجربين قد حدث للماصفة الهوجاء تهب من أين لايدرى ، والريح العاتية والمطر والموج تثور فجأة مسعورة مجنونة مدد

وتغنى الطائر «الآن وفي هذا المكان ياقوم ، الآن وفي هذا المكان ياقوم» -

وخطر له أنه من المجيب حقا أن يكون هنا تحت الاشجار ولا يكون هناك في قاع مضيق بالا ، بل وهو أسوأ من ذلك ولا يكون حطاما عند سفح الجبل • لانه حتى بعد أن استطاع بمعض المعجزة أن يقود سفينته الغارقة خلال الموج ويرسيها على الشاطىء الرملي الوحيد بين تلك الاميال من سواحل بالا الصخرية حتى مع ذلك لم تكن النهاية • فلقة كانت التلال شامخة ولكن في أعلى مكانه المنخفض كان هناك واد ضيق شامخة ولكن في أعلى مكانه المنخفض كان هناك واد ضيق هناك أعشاب وأشجار تنمو بين جدران من الجير الرمادى مناك أعشاب وأشجار تنمو بين جدران من الجير الرمادى حداء خفيف كحذاء لعبة التنس • وكل مواقع الاقدام زلقة تغمرها المياه • وفوق ذلك تلك الأفاعي ، واحداها سوداء تتمده فوق النصن الذي كان يتشبث به • وبعد خمس دقائق تكورت الأفعى الخضراء الضخمة هناك فوق صخرة ناتئة في

المكان الذى كان يتأهب ليخطو هليه • فزع يتلوه فزع أشد • وقد انخلع قلبه لمرأى الأفعى وسحب قدمه بشدة • وافقدته توازنه هذه الحركة المفاجئة التى لم يحسب لها حسابا • ومرت به برهة طويلة من الغثيان وهو موقن فى جزع شديد أن هذه هى نهايته • وترنح عند الحافة ثم هموى • الموت ، الموت ، الموت ، الموت ! وبعدئذ الفى نفسه موفى آذنيه صوت الخشب يتطاير شظايا معلقا فى أغصان شجرة صغيرة ، وجهه مخدوش ، وركبته اليمنى مجروحة تسيل منها الدماء ، ولكنه مابرح على قيد المياة • فتابع تسلقه فى عناء شمديد ، وقد آلمته ركبته وأوجعته ، ولكنه واصل التسلق • ولم يكن له عن ذلك بديل • ثم أخسد النور يتلاشى ، وفى النهاية كان يتسلق فى شبه الظلام ، يدفعه الايمان واليأس القاتل •

#### وصاح الطائد «الآن وفي هذا المكان ياقوم» •

غير أن ويلفارنبى لم يكن في هذه الآونة ولا هذا المكان. بل كان هناك فوق الصخور وفي لحظة السيقوط المفزعة وخشخشت الأوراق الجافة تحت قدميه وأخذته الرعشة ، فكان يرتجف في عنف شديد وعلى غير ارادته من قمة رأسه الى أسفل قدميه .

وفجأة لم يعد الطائر واضبح المبارة وبدأ يصبح • وطرق اذنیه صبوت بشری حاد یقول «المینة» (طائر آسیوی) • وأضاف بعد ذلك شيئا في لغة لم يفهمها ويل • ثم استمع الى صوت خطى فوق أوراق الشجر الجافة ، أعقبتها صبيحة ذعر • وساد الصمت بعد ذلك • وفتح ويل عينيه فرأى طفلين رائعين يتفرسانه وعيونهما تحملق في دهشة وفزع مريع • أصغرهما صبى نحيل الجسم ربما كان في الخامسة أو السادسة من عمره الايستره سوى ازار أخضر اللون • والى جـواره تقف فتاة صغيرة تكبره بأربع أو خمس سنوات تحمل فوق رأسها سلة من الفاكهة • وكانت ترتدى ثوبا قرمزى اللون يكسبوها من خصرها حتى عقبيها • أما ما فوق الخصر فقد كان عاريا ، بشرتها تتلألاً في ضوء الشمس فتتخذ لون النحاس الباهت المطلى بلون وردى • ووجه ويل نظرته من طفل الى آخر • ما أجملهما ، وما أكملهما ، وما أشد ما هما عليه من أناقة ، وما أشبههما بالسلالة الأصيلة • أما الصبى فهو مخلوق رائع الحسن قوى متكور وجهــه كالملاك - والفتاة مخلوقة أخــرى رائعة الجمال ، دقيقة الملامح ، وجهها صفر الحجم مستطيل جاد النظرات تعوطه ضفرتان من الشعن الاسود .

ثم كانت صيحة أخرى مباغتة • والطائر في مجثمه فوق الشجرة الذابلة يتلفت في عصبية يمنة ويسرة ، وبعد صيحة أخرة من الذعر انطلق في الفضاء • ومدت الفتاة

يدها لمصافحة ويل دون أن ترخى نظرتها الى وجهه • أما الطائر فرفرف جناحيه ، ثم استقر ، واهتز هزة كبرى ، اتزن بعدها ، وبعدئد طوى جناحيه وشرع فورا فى فواق متواصل وشخص اليه ويل بغير دهشة ، فأى شيء كان حينذاك ممكن الوقوع ـ حتى الطيور الناطقة التى تجثم فوق اصبع ، طفل صغير • وحاول ويل أن يبسم لهما ، غير أن شفتيه كانتا لاتزالان ترتعشان • وقد قصد بابتسامته أن يتودد اليهما ولكنها بدت كأنها حركة فى الوجه تدعو الى الخوف • واختفى الصبى خلف أخته •

وكف الطائر عن الفواق وبدأ يكرر لفظة لم يفهم ويل لها معنى • هـل كانت هـنه اللفظة «رونا» ؟ كلا ، كانت «كارونا» بالتأكيد •

ورفع يدا مرتجفة وأشار الى الفاكهة في السلة لمستديرة: المنجة والموز ٠٠٠ وسال اللعاب من فمه الجاف ٠

وقال «أنا جائع» • ثم أحس أن الطفل في مثل هذه الطلب وف النسريبة قد يكون أكثر تفهما له اذا هو اصطنع اللهجة التي يتحدث بها رجل صينى يلعب دورا في ملهاة موسيتية ، فغير من عبارته وجعلها كحديث الاجنبي عن اللغة •

وفى لغة انجليزية سليمة قال الطفل «هل تريد أن تأكل ؟ »

فرد عليه بقوله «نعم ، آكل ، آكل»

فهزت الطفلة رأسها وقالت للمينة «ابتعدى» - وصدر عن الطائر صوت احتجاج وعاد الى مجثمه فوق الشجرة الذابلة

ورفعت الطفلة دراعيها المعنيرتين النحيلتين بحركة كحركة الراقصة ورفعت السلة من فوق رأسها ووضعتها فوق الأرض، وانتقت أصبع موز وقشرته ، وبمزيج من الاحساس بالنوف والشفقة تقدمت نحو الرجل الغريب ، وبلغة غير مفهومة صاخ الطفل منذرا وتشبث برداء آخته و نطقت الطفلة كلمة تدل على الاطمئنان ثم وقفت على مبعدة من المخاطر ورفعت اصبع المرز وسألت الرجل:

« هل تريده ؟ »

ومدا ویل فارنبی یده وهی ماتزال ترتمش ، وبحدر شدید تقدمت الفتاة ثم وقفت ، ثم قبعت ، وتطلعت الیه فی امعان شدید ،

وقال وقد نفد صبره «اسرعي» -

ولكن الفتاة الصغيرة لم تتمجل ، وظلت تحدق في يده تحاول أن تثبين ان كانت بها أدنى اشارة الى حركة مريبة ، ثم انحنت الى الامام ، ومدت ذراعها في حدر شديد \*

وتوسل اليها قائلا « لله » •

وباهتمام مباغت كررت الفتاة قولها « الله ؟ » وسالته «أى اله ، فهناك آلهة كثرة» •

وأجابها وقد نفد صبره «من تشاءين منهم» •

وأجابته «اننى في الواقع لا أحب أيا منهم ، انما أنا أحب الواحد الرحيم» •

وتوسل اليها قائلا «اذن فكونى رحيمة بى واعطنى هذا الاصبع من الموز». \*

وتغير تعبيرها ، وقالت معتذرة « آسفة » -

ونهضت منتصبة القامة وخطت الى الامام خطوة سريعة وأسقطت الفاكهة في يده المرتمشة .

وقالت «هاكها» ثم قفسرت الى الخلف بعيدا عن منساله كالحيوان الصغير الذي يتفادى المصيدة •

وصفق الصبى الصغير بيديه وضعك ضحكة عالية • فالتفتت وقالت له شيئا ما ، وأوما برأسه المستدير قائلا «ليكن ذلك ياسيدتي» وهرول بعيدا متسللا وقد شق طريقه خلال جسر من الفراشات الزرقاء والكبريتية ، وتوغل بين ظلال النابة في الجانب البعيد من الوادى •

وفسرت موقفها للرجل قائلة «قلت لتوم كريشنا اذهب-وعد ومعك شخص ما» •

وأكل ويل اصبع الموز وطلب اصبعا ثانية وثالثة · ولما تخفف من ألم الجدوع أحس الحاجة الى اشباع رغبته في الاستطلاع ·

وتساءل «كيف تتحدثين الانجليزية بهذه الفصاحة ؟» قالت «لأن كل انسان يتحدث الانجليزية» •

« کل انسان ؟ »

قالت «أقصد عندما لايتحدثون لغة أهل بالا» •

ولما كان الموضوع لايشوقها أدارت وجهها ولوحت بيسد صغيرة سمراء، وأخذت تصفى •

ومرة أخرى أخمه الطائر يردد «الآن وفي همذا المكان

ياقوم»، ثم هبط من مجثمه فوق الشجرة الذابلة واستقر فوق كتف الفتاة التى أخذت تقشر موزة أخرى أعطت ويل ثلثيها وقدمت ما تبقى للمينة -

وسألها ويل «هل هذا طائرك ؟»

وهزت رأسها

وقالت « المينات كالضوء الكهربائي لاتخص أحدا دون الآخر » \*

« ولماذا يتفوه بهذا الكلام »

و أجابته صابرة «انه تعلمها» وكأنها بنغمة حديثها تقول له: ياحمار!

« ولماذا علموه هذا الكلام؟ «انتباه» و «الآن وفي هذا الكان؟ »

وأخف تفكر في اللفظ الصحيح الذي تعبر به لهذا الأبله العجيب عن الأمر الواضح فقالت «لأن ذلك ماينساه المرء، أليس كذلك؟ أقصد أنك تنسى أن تتنبه الى ماهو حادث، وهو مايعنى أنك لست هنا ولا في هذا الزمان •

« والمينات تطير هنا وهناك لتذكركم ــ أليس كذلك ؟» فأومأت برأسها بالايجاب ، لأن تلك بطبيعة الأمر هي الحال - ثم ساد الصمت -

وسألته «ما اسمك ؟»

وعرفها ويل بنفسه

« واسمى مارى ساروجينى ماك فيل »

- « ماك فيل ؟ » غرر معقول -
- وأكدت له أن اسمها ماك فيل •
- « وأخوك الصغير اسمه توم كريشنا ؟ »
  - وأومأت بالموافقة
    - « ياللمجب! »
  - « وهل أتيت الى بالا بالطائرة ؟ »
    - « جئت من البحر »
  - « من البحر ؟ وهل لديك سفينة ؟ »

« كانت لى سفينة » وتمثلت فى ذهن ويل الأمواج وهى تتكسر فوق حطام السفينة التى جنعت الى الشاطىء ، واستمع فى أذنه الباطنية الى صوت اصطدامها سـ وأخذت توجه اليه الأسئلة فيروى لها ماحدث : العاصفة ، والتجاء السفينة الى الساحل ، ومغاطر التسلق المزعجة ، والأفاعى ، وفزعه من السقوط • • • ثم أخذ يرتعش مرة أخرى بدرجة أشد من أى وقت مضى •

وأصغت اليه مارى ساروجيني باهتمام وبغير تعليق .

ولما خفت صوته ثم سكت بعد ذلك تقدمت نحوه والطائر ماينال جاثما فوق كتفها ، وركمت الى جواره •

وقالت وهى تضع يدها فوق جبهته «اسمع يا ويل ، علينا أن نتخلص من هذا الفزع » وكانت تتكلم بنغمة الخبير وهدوء الوائق من أمره •

واصطكت أسنانه وقال «خبريني كيف يكون ذلك» •

فقالت «كيف؟ بالطريقة المالوفة طبعا - اذكر لى ثانية قصة الأفاعي وكيف سقطت » -

وهن رأسه قائلا «لا أحب ذلك » •

قالت، «بالتماكيد أنت لاتحب ، ولكن عليك أن تفعل · اصغ الى ماتقوله المينة» ·

وكان الطائر مافتىء ينصح بقوله «الآن وفى هذا المكان أيها القوم» \*

واستطردت قائلة «انك لاتستطيع أن تكون هنا وفي هذه الأونة الا أن تخلصت من هنده الأفاعي - قص على قصتها » -

وكادت عيناه أن تدمما وهو يقول «لا أريد ، لا أريد» فأضافت مارى ساروجيني قولها جادة «اذن لن تتخلص منها أبدا • وستظل تزحف داخل رأسك دائما • وأنت تستحق هذا الجزاء » •

وحاول أن يتعكم فى رعشته ، ولكن جسمه لم يعد ملكا له • وكأن شخصا آخر كان صاحب الأمر ، وقد عقد العزم على اذلاله بنية سيئة بغية ايقاع الأذى به •

وقالت مارى ساروجينى «تذكر ماحدث لك وأنت طفل صغير ماذا صنعت أمك عندما ألحقت ينفسك أذى ؟»

وكانت أمه عند ذاك قد احتضائته وقالت له «ولدى العزيز ، طفلى العزيز» •

وفي نغمة تنم عن الدهشة والذهـول قالت مارى «هل

فعلت ذلك ؟ ياللفظاعة ! انها بذلك تضاعف الايذاء» وكررت القول في شيء من السخرية ، ولدى العزيز ، «لست أحسب الا أن الاينداء قيد لازمك ساعات متواصيلات ، وانك لن تنساه » -

ولم يعلق على ذلك ويل فارنبى بشيء ، بل استلقى مكانه في صمت ، وهو يرتعد في رجفة لايستطيع كبتها •

« اذا أنت لم تفسل ، فلابد لى من أن أفسل ذلك أنا بنفسى - اسمع ياويل : كانت هناك أفعى كبيرة لونها أخضر، وكدت أن تدوسها • كدت ان تدوسها فأصابتك بدعر أفقدك توازنك فسقطت - والآن قل هذا الكلام بنفسك ـ هيا» -

وفى صوت خافت طائع قال «كدت أن أدوسها ، ثم ٠٠٠» ولم يستطع أن يكمل العبارة • وأخيرا استطاع أن يخرج من بين شفتيه قوله «ثم سقطت» بصوت يكاد لايسمع •

وعندئد استرجع حالة الفزع \_ غثيان الخوف ، وهزة الذعر التي أفقدته توازنه ، ثم ازدياد المخاوف ، والثقة المروعة بأن تلك هي نهايته .

« قلها مرة أخرى » •

« كدت أن أدوسها ، ثم - - - »

واستمع الى نفسه وهو ينشج •

« حسن ياويل ، اصرخ! اصرخ! »

وتحول النشيج الى أنين · ولما شعى بالخجل ضعط على أسنانه وكف عن الأنين ·

وصاحت به «لاتفعل ذلك · أخرج أنتك ان كانت تريد

أن تنطلق · واذكر تلك الحيسة ياويل ، وتدكر كيف سقطت » ·

وخرج الأنين من فيه مرة أخرى وبدأ يرتعش بصورة لم يعهدها من قبل \*

« والآن أذكر لي ماحدث » •

« اننى أستطيع أن أرى عينيها ، وأستطيع أن أرى لسانها وهي تخرجه وتدخله » ٠

« نعم انك تستطيع أن ترى لسانها \* وماذا حدث بعد ذلك ؟

« فقدت توازنی و سقطت » -

« قل ذلك مرة أخرى ياويل » وكان يتنهد باكيا •

وأصرت على أمرها. «قل ذلك مرة أخرى» •

« سقطت » •

« مرة ثانية » •

فقال «سقطت» وهو يكاد يتمزق اربا اربا .

« مرة ثانية ياويل ، مرة ثانية » وقالت ذلك في عناد شديد -

« لقد سقطت ، سقطت ، سقطت • • • • »

وكف عن النحيب شيئا فشيئا ، وخرج اللفظ من فيه في يسر ، وخفت آلام الذكرى التي أثارتها الكلمات •

وكرر قوله «لقد سقطت» للمرة المائة -

وهنا قالت له ماری ساروجینی «ولکنك لم تسقط سقطة كبری » •

« نعم ، لم أسقط سقطة كبرى » •

وقالت الفتاة «ففيم اذن هذه الضبعة» -

ولم يكن في نغمتها حقد أر سَخرية ، ولا أقل اشارة الى ملامة • انما كانت توجه اليه سؤالا سهلا صريحا يتطلب ردا سهلا صريحا • أجل ، فيم كانت كل هذه الضبجة ؟ ان الحية لم تلدغه ، وعنقه لم يندق • ومهما يكن من أمر فكل ماحدث قد وقع بالامس • أما اليوم فهناك هذه الفراشات ، وهذا الطائر الذي يدعو الى الانتباه ، وهذه الفتاة التي تحدثت اليه مؤنبة ناقدة ، وبدت كالملاك مما جاء ذكره في الأساطير العجيبة وعلى بعد خمس درجات من خط الاستواء ، واسمها \_ صدقت أم مدت لم تصدق \_ ماك فيل •

وضعك فارنبى بصوت عال •

وصفقت الفتاة بيديها وضحكت هى الأخرى - وبعد لحظة شارك الطائر القابع فوق كتفها فى الضحك وكأنه شيطان ملأ الوادى بجلجلة صوته الذى رددت صداه الأشجار وكأن العالم بأسره قد انشطر نصفين من هذه المهزلة الكبرى مهزلة الوجود -

وفجأة سمع ويل فارنبى صوتا عميقا يعلق على ماحدث ويقول «يسرنى أن كل ما وقع انما يدعو الى الضحك» •

وتلفت ويل خلفه ورآى رجلا صغير الحجم نحيلا في زى أوربى ويحمل حقيبة سوداء • وابتسم الرجل لويل • وقدر ويل أن الرجل في أواخر خمسينياته • وكانت فوق رأسه قبعة من القش تخفى تحتها شعرا أبيض غزيرا ، وأنفه عجيب الشكل يشبه المنقار ، وعيناه زرقاوان لاتتفقان مع وجهه الأسمر •

و نادته ماری ساروجینی صائحة «جدی!»

وتلفت الرجل الغريب من ويل الى هذه الطفلة -

وسألها «مم تتعجبين ؟»

وبدأت مارى تتكلم ثم سكتت عن الكلام برهـة لتجمع أفكارها ، ثم قالت «كان في سفينة بالأمس وهبت العاصفة فتعطمت السفينة ولجأ الى الشاطيء هناك - فكان عليه أن يتسلق الجبل • وكان فوق الجبل بضعة أفاع ، ثم سقط ، ولكن لحسن حظه كانت هناك شجرة ولذلك فلم يعدد شيء سوى اصابته بدرجة منالرعب ، الذي سبب له رعشة شديدة ، ولذلك أعطيته بعض الموز ، وحثثته على أن يكرر ماحدث ألف ألف مرة • وبنتة أدرك أن الأمر لم يستحق ما أحسه من

ذعر · أقصد أن كل شيء قد مضى وانتهى مما جعله يضحك ، ومع ضحكه ضحكت ، وبعدئذ ضحكت المينة ·

وقال الجد موافقا على مافعلت «حسنا جدا» •

والتفت الى ويل فارنبى وخاطب بقوله «والآن بعب الاسعاف السيكولوجى دعنى أفحص مايمكننى أداؤه لأخينا هذا الحمار المسكين • وبهذه المناسبة أقول لك أنا الدكتور روبرت ماك فيل • فمن أنت ؟ »

وقبل أن يحير الرجل جوابا قالت مارى ساروجينى «اسمه ويل ، واسمه الآخر فار - - • لست أذكر بقية هذا الاسم الثانى» •

« فارنبى على وجه الدقة • وليام آسكويث فارنبى • وكان والدى ـ كما تتوقعون ـ من الاحرار المتحمسين • حتى وهو مخمور ، بل وبخاصة وهو مخمور » وصدرت عنه ضحكة ساخرة عالية لا تشبه فى شىء تلك الضحكة المرحة التى ملأ بها شدقيه وعبر بها عن ترحيبه بما تنبه اليه من أنه لم يحدث فى الواقع شىء يستحق ما أثار من ضحة •

وسألته مارى ساروجينى باهتمام شديد «وهل أحببت والدك؟»

وأجابها ويل «ليس بالقدر الذي ينيغي» -

وأفهم الدكتور ماك فيل الفتاة «أن مايعنيه هو أنه كان يكره أباه» ثم أضاف عرضا «ان كثيرين يكرهون آباءهم» •

ثم جلس القرفصاء وشرع يفك أحزمة حقيبته السوداء

وقال مخاطبا ويل «أظن أنك أحدد رجالنا الامبرياليين السابقين » •

وقال فارنبي مؤكدا «ولدت في بلومزبري» ٠

فاستنتج الدكتور أنه «من الطبقة العليا ، ولكنه ليس فردا من فئة الجيش أو أعيان القاطعة» •

وعاد فارنبى الى الحديث فقال «هذا صحيح ، ولقد كان والدى محاميا وصحافيا سياسيا ، وذلك عندما لم يكن مشتفلا بتماطى الخمور ، أما أمى حقد لاتصدقون أنها ابنة رئيس الشمامسة ، أى والله رئيس الشمامسة » وضحك مرة أخرى كما ضحك من قبل على حب والده للبراندى .

وحدق الدكتور ماك فيل فى الرجل لحظة ، ثم التفت مرة أخرى الى أحزمة حقيبته .

وبندمة العالم الموضوعي قال «عندما تضعك بهذا الشكل يصبح وجهك قبيحا بدرجة عجيبة» •

وأخذ ويل بهذه الملاحظة وحاول أن يخفى اضطرابه بشيء من التظرف ، فقال «انه قبيح دائما» •

«بل على المكس انه جميل من وجهة نظر بودلير ، الا عندما يمن لك أن تصدر أصواتا كعوام الضبع • لماذا تحدث هده الاصوات ؟ »

وقال ویل «أنا صحافی ، مسراسل خاص ، یؤجر علی تجوله فی أنحاء المالم لیروی مایشساهد من أسسباب الفنرع الشائعة ، أی صوت آخر كنت تتوقع منی ؟ كوكو ؟ بلا بلا ؟ ماركس ؟ » وضحك مرة أخسرى ، ونطق باحسدى

طرائفه التي أتقنها • وقال «أنا رجل من الرافضيين لكل شيء » •

وقال الدكتور ماك فيل «حسنا ، حسنا جدا • والآن دعنا نباشر العمل »وأخرج من حقيبته مقراضا وشرع يمزق الجانب المهلهل الملطخ بالدماء من السروال الذي كان يكسو ركبة ويل الجريحة •

وحدق فيه ويل وتعجب الى أى حد بقى هذا الرجل المكتلنديا على أصله والى حد استحال الى بالانيزى (من أهل بالا) - عيناه زرقاوان وأنف بارز ولاشك - أما بشرته السمراء ، ويداه الدقيقتان ، ورشاقة حركته فهى بالتأكيد من مكان يقدع جنوبى تويد (في اسكتلنده) ويبعد عنها كثرا -

وسأله «هل ولدت هنا ؟»

وهز الدكتور رأسه ايجابا «في شيفابيورام ، في يوم وفاة الملكة فكتوريا» •

وبعد قصة أغيرة من المقراض وقع جانب السروال وانكشفت ركبة ويل • وفحصها أولا بدقة الدكتور ماك فيل وقرر أنها «ملطخة» ثم أضاف «ولكن لا أظن أن الجرح خطير» والتفت الى حفيدته وقال لها «أريدك أن تعودى الى المحطة وتطلبى الى فيجايا أن يعضر الى هذا المكان ومعه أحد الرجال الآخرين • وقولى لهم أن يأخذوا نقالة من المستشفى» -

وأومأت مارى ساروجينى براسها ونهضت دون أن تنبس ببنت شفة وأسرعت مهرولة في الوادى •

وتابع ويل بنظرته هذه الفتاة ذات الجسم الصغير ـ ونظر الى ردائها السفلى الأحمر وهو يتأرجح من جانب الى آخر ، والى جذعها ذى البشرة الملساء وقد تلألاً في لون ذهبى وردى في ضوع الشمس •

وقال للدكتور ماك فيل «حفيدتك رائعة حقا» •

وبعد فترة من الصمت قال الدكتور «كان أبوها أكبر أبنائى ، وقد مات منذ أربعة أشهر فى حادث وهو يتسلق الجبل» •

و تمتم ویل معزیا ، ثم کانت فترة أخرى من الصمت • وفتح الدكتور ماك فیل زجاجة الكحول ، ثم مسح یدیه وقال لویل محدرا «سیولك هذا قلیلا ، وأقترح أن تصغی الى الطائر» ولوح بیده فی اتجاه الشجرة الذابلة التی عادت الیها المینة بعد رحیل ماری ساروجینی •

« أنصت اليه جيدا ، وركز الانصات ، وسوف أصرف ذهنك عن الألم » •

وأصغى ويل فارنبى ، وعادت المينة الى موضوعها الأول.

وكان المزمار الناطق ينادى «انتباه ، انتباه» ٠

وسأل ويل «انتباه الى ماذا ؟» آملا أن يظفر بجواب شاف أفضل من الجواب الذى تلقاه من مارى ساروجينى \*

قال الدكتور ماك فيل «الى الانتياه» .

« انتباه الى انتباه ؟ »

« طيعا » •

وتغنت المينة بلفظة «الانتباه» وكأنها تؤكد قولها ساخرة -

« هل لديكم العديد من هذه الطيور الناطقة » ؟

« لابد أن يكون هناك ألف منها على الأقل يحلق طائرا فوق الجزيرة • تلك كانت فكرة راجا العجوز • كان يظن ذلك في مصلحة الناس • وربما كان الأمن كذلك • وان كان في ذلك شيء من الظلم على المينات المسكينة • غير أن الطيور لحسن الحظ لاتفهم حديث البشر ، حتى ان كان الحديث من القديس فرنسيس (١) » واستطرد قائلا «تصمور أن تكون الموعظة لأنواع مختلفة من الطيور الطيبة! أي ادعاء هذا! لماذا لم يسكت ويدع الطيور تعظه هو ؟» وأضاف قائلا بنغمة أخرى «يحسن بك الآن أن تمسني الى مساحبتنا التي في الشجرة ، فأنا سوف أنظف جراحك» •

« انتياه »

ه هاهي دي » ٠

وجفل الرجل وعض على شفته •

« انتباه ، انتباه ، انتباه » ٠

نعم لقد صدق ، فإن أنت أمعنت في الاصغاء ، خف هنك الائم -

« انتباه . انتباه · · · · »

وقال الدكتور ماك فيل وقد آخذ يضمد الجسرح «انتى لا اتصور كيف حاولت أن تتسلق هذا الجبل » •

<sup>(</sup>١) فرنسيس الاسيزى قديس ايطال ( ١١٨٢ - ١٢٢٦ ) عرف

واستطاع ويل أن يضحك ، وقال «أذكر بداية قصة اريون (١) (الأرض المجهولة) ، فقد جاء فيها (ومن حسن الحظ أن المناية السماوية كانت الى جانبى» •

وطرقت أذنه أصدوات صادرة عن الجانب الآخس من الوادى و فأدار ويل رأسه ورأى مارى ساروجينى وهى تخرج من بين الأشجار ، ازارها يتأرجح وهى تخطو ، وسار من خلفها رجل ضخم كالتمثال البرنزى عاريا الى خصره ويحمل فوق كتفه أعمدة من الخيرزان وقماشا ملفوفا لنقالة خفيفة ، ويتبع هذا العملاق شاب مراهق نحيل القدوام ، أسمس البشرة ، يرتدى سروالا قصيرا أبيض •

وعندما اقترب الرجل الشبيه بالتمثال البرنزى قال الدكتور ماك فيل «هذا فيجايا باتاشاريا ، وهو مساهدى»

«في المستشفى ؟»

وهز الدكتور ماك فيل رأسه وقال «في حالات الطوارى م فقط اذ أننى لم أعد أمارس الطب \* هذا الرجل وأنا نعمل معا في معطة للتجارب الزراعية \* أما موروجان مالندرا (ولوح بيده مشيرا الى الفتى الأسمر) فهو معنا مؤقتا ، يدرس علم التربة وتربية النبات » \*

وانتحى فيجايا جانبا ووضع يده الضخمة على كتف زميله ، ودفعه الى الامام \* ونظر ويل الى ذلك الوجه الغض المابس ، وعرف فورا بشىء من الدهشة والدهول أنه ذلك الشاب أنيق الملبس الذى التقى به منذ خمسة أيام فى راندنج لوبو ، والذى ركب معه سيارة الكولونيل ديبا المرسيدس

<sup>(</sup>۱) قصة لصمويل بتلر ( ۱۸۳۵ ــ ۱۹۰۲ ) الكاتب الانجليزى وهى عبارة عن وصف لمدينة خيالية اتخذها وسيلة للسخرية من العقائد والأفكار السائدة ــ المترجم ٠

البيضاء وطاف بها أرجاء الجنزيرة · وابتسم ، وانفرجت شفتاه للكلام ولكنه تحكم في ارادته · وهز الفتي رأسه بشكل غير ملحوظ ولكن بصورة تؤكد لويل ماطاف بغاطره ·

ولمح ويل في عينيه تعبيرا عن توسل المكروب · وتحركت شفتاه دون أن يحدث بهما صوتا وكأنه قال «أرجوك ، أرجوك · • • » وأعاد ويل انضباط وجهه •

وقال في نغمة تنم عن المعرفة عن العارضة الرسمية • « أهلا بك يامستر مالندرا » •

وتنفس موروجان الصعداء وقال «أهلا» وانحنى قليلا الأمام -

وتلفت ویل حوالیه لیری ان کان الآخرون قد لاحظوا ما حدث ، أما ماری ساروجینی وفیجایا فقد کانا مشتغلین بالنقالة ، وأما الدکتور فکان یعید أدواته الی حقیبته السوداء ، وتم أداء الهزلة القصیرة بغیر مشاهدین ، وواضح أن موروجان الصغیر کان لدیه مایدعو الی رغبته فی اخفاء أنه کان فی راندنج ، فلقد کان الکولونیل دیبا آکثر من والد للفتی الذی کان یرعاه ، کما کان موروجان آکثر من ابن طائع کان یقدس الکولونیل تقدیسا ، فهل کانت العلاقة مجرد اعجاب طالب برجل قوی قام بتفجیر ثورة ناجعة ، صفی مفیها الممارضة و نصب نفسه دکتاتورا ؟ أم هل کانت هناك مشاعر اخبری تساوره ؟ هل کان موروجان یؤدی دور فیها الممارضة و نصب نفسه دکتاتورا ؟ أم هل کانت هناك أنطونیوس لهذا الهادریان (۱) صاحب الشارب الأسود ؟ ربما گن هذا هو شعوره نعو أعضاء العصابة العسكریة من رجال فی منتصف العمر ، وربما کان هادریانیعب الفتیان الوسیمین ،

<sup>(</sup>۱) امبراطور رومانی ) ۷۹ – ۱۳۸ ) کان یصطفی انطونیوس وقد تبناه لیخلفه من بعده سالمترجم .

وتصور ويل أن ذلك ربما كان السبب في امتناع الكولونيل ديبا عن أن يقدم اليه موروجان تقديما رسميا ، فكل ماذكره عنه عندما سمح للفتى بالدخول في مكتب الرياسة هو قوله «هذا هو مورو ، صديقي الصنعس مورو» ثم نهض ووضع يده على كتف الفتى وسار معه الى الأريكة وجلس الى جــواره ٠ وسأله موروجان «هل تسمح لى بقيادة المرسيدس ؟» وابتسم الدكتاتور ابتسامة الرضىوهن رأسه ذا الشعر الاسودالناعم. وكان في ذلك دليل آخر على الظن بأن العلاقة العجيبة بينهما هي أكثر من مجرد صداقة • وكان موروجان كالمسعور أمام عجلة القيادة في سيارة الكولونيل الرياضية • ولايمكن أن يسمح أحد بقيادة السيارة لمثل هذا السائق وهو مطمئن على نفسه الا عاشق مفتون ، فما بالك والراكب ضيفه • وقد بلغ مؤشر السرعة المشرة بعد المائة مرتين في السهل الذي يقع بين راندنج لوبو وحقـول البترول • ثم كانت الحـالة أسوأ كثرا من ذلك على الطسريق الجبلي بين حقسول البترول ومناجم النحاس • وفي الطريق كانت هناك فجوات غائرة • وعلا صوت عجلات السيارة وهي تدور عند النواصي ، وخرجت العجول المائية من غابات الخبرزان وكانت على بعد أقدام قليلة أمام السيارة ، وهبطت اللوريات التي تبلغ حمولة كل منها عشرة أطنان وهي تزأر مخطئة في جانب الطريق • واستجمع ويل شجاعته وسأل الشاب «ألست في حالة عصبية الى حد ما ؟» ولكن الشاب كان مخلصا كما كان مفتونا فقال «اذا عرف المرء أنه انما ينفذ مشيئة الله ـ وأنا أعرف ذلك ـ يامستر فارنبي فليس ثمت مايدعوه إلى أن يكون عصبيا -عندئذ تكون المصبية نوعا من الكفر بالله» • وحاول موروجان أن يتفادى عجلا في الطريق فانحرف في مسره ،

وفتح العلبة الذهبية للسجائر وقدم الى ويل واحدة من تبغ البلقان -

و نادى فيجايا قائلا «مستعدون!»

وأدار ويل رأسـه ورأى النقالة ملقـاة على الأرض الى جانبه ·

وقال الدكتور ماك فيل «حسنا! دعنا نحمله عليها، ولنكن جد حريصين ٠٠٠»

و بعد دقیقة و احدة كان الموكب یشق طریقه فی طریق ضیق یقع بین الأشجار • وقد ركبت العربة ماری ساروجینی، وجاء جدها فی المؤخرة ، وسار بینهما موروجان و فیجایا علی طرفی النقالة •

وتطلع فارنبى من سريره المتحرك واخترق بنظره ظلمة الأشجار الخضراء وكأنه فى قاع البحار ، وفوق رأسه وعند السطح استمع الى خشخشة أوراق الشهر ، والى صوت القردة • ثم رأى عددا من طير أبى قردان يتوثب هنا وهناك، وهي أشبه بكائنات من خلق الخيال المضطرب ، وكأن الطير يسبح فى سحب من الاعشاب •

وسأله فيجايا وقد انحنى لينظر في وجّهه وهو جزوع -

« هل تشعر بارتياح ؟ »

ورد عليه ويل بايتسامة .

وقال «أنا مرتاح راحة الترف» -

وطمأنه الآخر بقوله «ليس المكان بعيدا وسوف نبلغه بعد بضع دقائق» •

«وأين هو المكان؟»

« محطة التجارب · انها أشبه بروثامستد · هل زرت روثامستد عندما كنت في الجلترا؟ »

وقد سمع ويل طبعا بالمكان غير أنه لم يزره قط .

واستطرد فيجايا قائلا «ان العمل يدور به منذ أكثر من مائة عام» ٠

وقال الدكتور ماك فيل «منذ مائة وثمانية عشر عاما على وجه التحديد - وقد بدأ لوز وجلبرت العمل في المخصبات في عام ١٨٤٣ - وجاء أحد تلاميذهما الى هذا المكان في أوائل الخمسينات لمساعدة جدى في تشغيل المحطة - وكانت الفكرة ايجاد روثامستد في المناطق الحارة \_ فيها ومن أجلها» .

وشاع الضوء في الخضرة الداكنة وبعد دقيقة واحدة خرجت المحفة من الغابة الى الوهج الشديد الذي يتميز به ضوء الشمس في المناطق الحارة ورفع ويل رأسه وتلفت حواليه وقد باتوا على مقربة من أرض مدرج ضخم وعلى عمق خمسمائة قدم امتد واد فسيح تتخلله الحقول الخضراء وتنتشر فوقه مجموعات من الأشجار ومن البيوت المتلاصقة وفي الناحية الأخرى كانت السفوح تتصاعد آلاف الاقدام متجهة صوب نصف دائرة من الجبال ومن الوادي الى القمم التي بدت كالحائط تشقه الشرفات امتدت حقول الأرز على مسطح واحد من الأرض في شكل مصاطب تمتد فوق مصاطب أخرى ذهبية اللون أو خضراء ، مما أظهر في وضوح كل ارتفاع أو انخفاض في المنعدر وكأن الصورة قد صممت عن قصد وبدوق سليم ان الطبيعة هنا لم تعد مجرد طبيعة،

والمنظر الطبيعى هنا قد صمم ورد الى أصوله الهندسية وقام بأدائه مصور وهب معجزة البراعة الفنية فرسم هذه الخطوط المتعرجة وهذه الأشرطة من الألوان البراقة الصافية •

وبعد صمت طویل شق سکونه الدکتور روبرت بسؤاله «ماذا کنت تصنع فی راندنج ؟»

- « اجمع مادة لمقال عن نظام الحكم الجديد » •
- « أظن أن الكولونيل جدير بالاخبار عنه » •

وضحك ويل وهو يقول «أنت مخطىء ، فهو ليس الا دكتاتورا «عسكريا» ، ومعنى ذلك أن الموت يلوح فى الأفق ، والموت دأئما خبر من الأخبار ، حتى رائعة الموت التى تفوح من بعيد خبر من الاخبار ، ولذلك طلب الى أن أمر بهذه الجزيرة وأنا فى طريق عودتى من الصين» ،

وكانت هناك أسباب أخرى آثر ألا يتعرض لذكرها ، فالصحف ليست الاهما واحدا من هموم اللورد الديهايد وانما هو من ناحية أخرى يمثل شركة بترول جنوب شرقى آسيا ، كما يمثل شركة النحاس الأجنبية الامبريالية المحدودة ومن الناحية الرسمية جاء ويل الى راندنج ليشتم رائحة الموت في جوه العسكرى ، غير أنه كلف كذلك بالتعرف على آراء الدكتاتور بالنسبة لرأس المال الأجنبي ، ومدى استعداده لتخفيض الضرائب ، وأية ضمانات يقدمها لعدم التأميم ، ومقدار الأرباح التى يسمح بتصديرها ؟ وكم من التقنيين والاداريين الوطنيين يجب استخدامهم ؟ ومجموعة أخرى من التساؤلات العديدة ولكن الكولونيل ديبا كان في الواقع دمثا للغاية ومتعاونا ، ومن ثم كانت تلك الرحلة بالسيارة

التى قادها موروجان بسرعة رهيبة الى مناجم النحاس . «لاتزال بدائية ياعزيزى فارنبى ، وبحاجة ماسة كما تلمس بنفسك الى المعدات المديثة» • وتذكر الآن ويل أنه كان قد اتفق علىلقاء آخر فى نفس هذا الصباح • وتصور الكولونيل جائسا الى مكتبه وأمامه بلاغ من رئيس الشرطة بأن «المستر فارنبى قد شوهد أخيرا وهو يبحر فى قارب صغير وحيدا فى مضيق بالا • وبعد ساعتين هبت عاصفة شديدة • • والمفروض أنه قد لاقى حتفه » • ولقد كان الأمر غير ذلك ، فها هو حى يرزق فوق الجزيرة المحرمة •

وكان جوالدهايد قد ذكر له فى آخر مقابلة لهما «أنهم لن يسمحوا لك بتأشيرة دخول ، ولكنك ربما تستطيع أن تتسلل الى الشاطىء متنكرا ، فألبس بورنسا أو مايشبهه كما فعل لورنس العرب» •

ووعده ويل جادا «سوف أحاول» •

«على أية حال اذا أنت استطعت أن تطأ بقدمك أرض بالا فتوجه إلى أسا الى القصر • فرانى \_ وهى الملكة الأم هناك صديقة لى من زمن بعيد • وقد قابلتها للمرة الأولى منذ ست سنوات فى لوجانو • وكانت تقيم هناك مع فوجيلى العجوز وهو صاحب بنك الاستثمار ، وصديقته مهتمة بالروحانيات وقد أعدت لى جلسة روحانية • الوسيط بوق ، والصوت مباشر حقيقى \_ الا أن الكلام لسوء الحظ كان بالألمانية • وعلى كل حال \_ بعد ما أعادوا الاضاءة \_ تبادلت معها حديثا طويلا » •

« مع البوق ؟ »

« لا ، لا ، مع رانى ، فهى امرأة رائعة ، تتزعم حملة صليبية «للاشادة بدور الروح» •

« وهل هذه الحركة من اختراعها ؟ »

« قطعا ، وأنا شخصيا أوثرها على حركة «اعادة التسلح الخلقي» ، وهي مفضلة في آسيا · ولقد تحدثنا عنها ذلك المساء ، ثم تحدثنا بعد ذلك عن البترول ، وبالا مليئة به • ولقد حاولت شركة بترول جنوب شرقى آسيا لعدة سنوات أن تستولى عليه • وكذلك فعلت جميع الشركات الأخرى ، ولكن دون جدوى • فلم تعط في هذا السبيل امتيازات لأى فرد • وهذه هي سياستهم الثابتة ، ولكن راني لاتوافق عليها ، فهي تحب أن ترى للبترول أثرا طيبا في العالم ، كأن يمول الحملة الصيبية للروح مثلا ، ولذلك فكما قلت لك اذا ذهبت الى بالا فتوجه رأسا الى القصر ، وتحدث معها ، لتمسل الى حقيقة أمن الرجال الذين بيدهم اصدار القرارات • واكشف لنا أن كانت هناك قلة تحبذ الافادة من البترول ، وأسأل كيف نستطيع أن نماونهم على الاستمرار في جهودهم الطيبة» • وفي نهاية حديثه وعد ويل بمكافأة مجرية اذا توجت جهوده بالنجاح ، مكافأة تكفيه أن يتفرغ عاما كاملا «لا أريد منك بعد اليوم تقارير • لست أريد الا فنا رفيما ، أريد فنا» وضحك ضحكة عالية داعرة كأنه لم يقل « فنا » وانما قال كلمة بذيئة • ياله من مخلوق غير معقول ! ولكنه على الرغم من ذلك كان يكتب لصحف تافهة يملكها مخلوق غير معقول، وكان على استعداد أن يرتشى لكي يؤدى عمالا قدرا لرجل وضيع • والآن لايستطيع أن يصدق أنه فوق أرض بالا • ان العناية السماوية لحسن حظه كانت حليفته لكي يرتكب

ـ لغرض هام بالتآكيد ـ مهـزلة عملية خبيثة ممـا تكرس السماء لها ارادتها .

وردته الى الواقع الراهن مارى ساروجينى بصوتها الحاد اذ قالت له «هانحن قد وصلنا» -

ورفع ويل رأسه مرة أخرى ، وأدرك أن الموكب الصغير قد انحرف عن الطريق وسار من خلال ثغرة في جدار أبيض يكسوه الجص وعلى يساره ، وفوق مصاطب مرتفعة متتالية رأى صفا من المبانى المنخفضة تحوطها الاشتجار وأمامه مباشرة طريق واسع على جانبيه أشجار النخيل ينحدر نحو بركة لوتس يقبع على أبعد أطرافها تمثال حجرى ضخم لبوذا ولما اتجهوا يسرة أخذوا يتسلقون الى أعلى مصطبة بين الأشجار المزهرة وخلال العطور المختلطة وخلف أحد الجدران وقف عجل ذو سنام ناصع البياض لايتحرك منه سوى فكيه وهما يجتران الطعام ، متأله بجماله الهادىء غير المهموم وعندئذ تراجع عاشق اوربا» (۱) الى الماضى وشهد ويل زوجا من طيور يونو تجرر ريشها فوق العشب ، وفتحت مارى ساروجينى مزلاج باب حديقة صغيرة و

وقال الدكتور ماك فيل وقد التفت الى موروجان « هذا بيتى ذو الطابق الواحد · اسمح لى أن أعاونك على صعود السلم » ·

<sup>(</sup>١) فى الاساطير اليونانية أميرة فينيقية عشقها زيوس فاتخذ شكل عجل أبيض اللون وأغراها على ركوبه ليسبح بها وهى فوق ظهره الى جزيرة كريت ـ وهناك حملت منه وأنجبت له ثلاثة أطفال ـ المترجم •

توجه توم كريشنا ومارى ساروجيني الى جيرانهما من أطفال البستاني ليسترخيا بعد الظهر • أما سوزيلا ماك فيل فقد جلست وحيدة في غرفة المعيشة المظلمة في بيتها تسترجع ذكريات سعادتها التي ولت وآلام ثكلها الحاضر • ودقت ساعة المطبخ منتصف الساعة ، وآن لها أن تخرج ، وتنهدت ثم نهضت وانتعلت صندلها وسارت في الوهيج الشديد الذي يسود المناطق الحارة بعد الظهر ، وتطلعت الى السماء ورأت سحبا كثيفة في أعلى البراكين تصمد نحو سمت رأسها . وعرفت أن المطر سوف يسقط بعد ساعة ، وتنقلت من بقعة ظليلة الى أخرى وشقت طريقها على الطسريق الذى تقع على جانبية الاشجار • وانطلق من فوق احدى الاشتجار الباسقة سرب من الحمام محدثا بريشه قعقعة مسموعة • وطار الحمام صوب الغابة بأجنعته الخضراء ومناقيره المرجانية وصدوره التي يتنس لونها في الضياء كعرق اللؤلؤ • ما أجمل الحمام وما أشد روعته! وأوشكت سوزيلا أن تعود لترى لمحة السرور البادية على وجه ديوجولد ، ولكنها تعكمت في ارادتها وصوبت نظرها نحو الأرض • فلقد ولى ديوجولد الى الأبد ، ولم يبق لها سوى الألم الذي يشبه التآلم الذي يلح على خيال المرء ، بل واحساسه ، من عضو من أعضاء الجسم قد تم بتره ولم يعد الا وهما من الأوهام ، وأخذت تحدث نفسها وتقول «البتر ، البتر · · · » وامتلأت عيناها بالدموع ، ثم كفت فجاة عن البكاء ، فالبتر ليس عندرا للأسى ، وعلى الرغم من مسوت ديوجولد فان الطيور ما برحت على جمالها ، وأطفالها وكل الأطفال الآخرين بحاجة قصوى الى المحبة والعون والتعلم واذا كان غيابه حاضرا على الدوام فى ذهنها ، فانما ذلك لتذكر أنها منذ لحظة الوفاة يجب أن تحب ولديها وأن تعيش من أجلهما ، وتفكر فيهما ، كما ينبغى لها أن تتصور الامور وتتفهمها لا بعينيها وعقلها فحسب بل بما كان له كذلك من عقل وعينين ، هما كذلك عقلها وعيناها ـ قبل الكارئة ـ فلقد كانا يتحدان فى السرور وفى التفكير .

وبلغت بيت الدكتور ، وصعدت السلم ، وعبرت الشرفة وولجت غرفة المعيشة ، وألفت حماها جالسا قرب النافذة يحتسى الشاى البارد من كأس من الفخار ويقرأ (مجلة الفطريات) ورفع بصره حينما اقتربت ، واستقبلها بابتسامة الترحيب •

« كم أنا سبعيد ياعسريرتى سوزيلا لانك استطعت الحضور » -

وانحنت وقبلت خده الخشن

وسألته «ماهذا الذي بلغني من ماري ساروجيني - هل صحيح أنها وجدت رجلا ملقى على الشاطيء ؟ »

« من انجلترا ـ ولكن عن طريق الصين وراندنيج • وقد تعظمت سفينته • وهو صحافي » •

« ماشكله ؟ »

« شكله كالمسيح المنتظر ، ولكنه أكثر فطنة من أن يعتقد

فيه أو في رسالته . وهو أرهف حساب حتى ان آمن بها من أن ينفذها ، عضلاته تريد الحركة وسشاعره تريد الايمان ، ولكن أطراف أعصابه ومهاراته لاتسمحان له بذلك» .

« أحسب اذن أنه بائس جدا»

« بلغ من بؤسه أنه يضحك كالضبع » •

« و هل يدرك أنه يضعك كالضبع ؟ »

« نعم يدرك ، وهو بهدا فخور ، بل ويتغنى به فيقول ، انا رجل أرفض كل شيء» -

وسألت « وهل أصابه أذى شديد ؟ »

« ليس شــديدا · بيد أن حــرارته قد ارتفعت ، وقد أعطيته مضادات للجراثيم · وعليك الآن أن تضاعفي مقاومته بالملاج الطبيعي» ·

« سأبدل جهدى » وبعد فترة من السكون قالت «لقد فهبت وأنا في طريق العودة من المدرسة الى لاكشمى» •

« وكيف وجدتها ؟ »

« تقریبا کما هی • کلا • بل ربما کانت أسوأ قلیلا مما کانت علیه بالأمس •

« هذا ما أحسسته عندما رأيتها هذا الصباح». •

«من حسن الحظ أن آلامها لاتسوء كما يبدو • ونستطيع أن نمالجها نفسيا • وقد عالجنا اليوم الغثيان ، واستطاعت أن تتناول شرابا • ولا أظن أنها في حاجة بعد ذلك الى السوائل تتعاطاها عن طريق الأوردة » •

قال «الحمد لله! فان الحقن التي كانت تتعاطاها كانت مصدرا للعداب ما أحوج المرء الى شجاعة كبرى لمواجهة أي خطر حقيقي ، ولكن عندما تكون الحقنة تحت الجلد أو في العرق فالفزع مدقع غير معقول»

وعاد بذاكرته الى آيام الزواج الأولى ، حينما فقد أعصابه ذات مرة ووصفها بالجبن لأنها أثارت ضجة كبرى • وكانت لاكشمى قد صرخت واستسلمت لاستشهادها وتوسلت اليه أن يعفو عنها فأشعلت في قلبه نارا • وصاح «لاكشمى ، لاكشمى • • • » وبعد بضعة أيام سوف تلفظ أنفاسها الأخيرة ، بعد سبعة وثلاثين عاما • ثم سال بصوت مسرتفع «فيم كنتما تتعدثان ؟ »

وأجابته سوزيلا «فى لاشىء بالذات» ولكنهما فى الواقع تحدثا عن ديوجولد ، وانها لم تستطع أن تستعيد ماحدث بينهما وقالت الأم فى همس وهى تموت «هـذا وليـدى الأول لم يطرأ على ذهنى أن الأطفال يمكن أن يكونوا على هـذه الصـورة الجميلة» وتلألأت عيناها الفائرتان فى محبريهما ، وابتسمت شفتاها اللتان هربت منهما الدماء واصلت الكلام بصوتها الضعيف الخشن «ما أصغر يديه ، وما أحوج فمه الصغير الى الطعام! » وبيـد مرتعشة عجفاء لست موضع ثديها الذى كان يعلوه قبل العملية التى أجريت لها فى العام السابق وكررت قولها «لم أعرف ذلك قط من قبل» وكيف كان يتسنى لها أن تعرف قبل الحادث؟ لقد كان كشفا جديدا ، رؤيا مارستها باللمس والمحبة ولمحبة والمحبة والها «الم جديدا ، رؤيا مارستها باللمس والمحبة والمحب

<sup>«</sup> هل تدركين ما أعنى ؟ » وأومأت سوزيلا برأسها •

وبطبيعة الحال كانت تدرك \_ أدركت ذلك من علاقتها بطفليها، أدركته في رؤى أخرى من اللمس والمعبة أحست بهما مع ديوجولد الرجل وقد استحال صغيرا يداه دقيقتان وفمه جاثع شره • وهمست المرأة وهي في فراش الموت «كنت أخشى عليه ، فلقد كان قويا ، مستبدا يستطيع أن يوقع بغيره الأذي وأن يهدد وأن يحطم • ولو آنه تزوج من امرأة أخرى • • ولكني أحمد الله أنك كنت له زوجا !» وتحركت يدها العجفاء من المكان الذي كان موضعا لثديها ولمست بها ذراع سوزيلا ، وأخنا يبكيان •

وتنهد الدكتور ماك قيل ، ونظر الى أعلى ، وهز بدنه هزة خفيفة وكأنه رجل خرج من الماء ، وقال «اسم الرجل الذي كان ملقى على الشاطىء فارنبى ، ويل فارنبى »

وكررت سوزيلا قولها «ويل فارنبى ؟ يحسن بى أن أذهب اليه وأرى ماذا أستطيع أن أصنع له» • ثم استدارت بجسمها وانصرفت •

وتابعها الدكتور ماك فيل بالنظر ، ثم مال الى الخلف فى كرسيه وأغمض عينيه و وفكر فى ولده ، وفكر فى زوجته ، لاكشمى التى تنبل رويدا رويدا حتى تنتهى ، فكر فى ديوجولد وكأنه شعلة مضيئة مشتعلة انطفات فجأة و فكر فى تتابع التغيرات والمصادفات غير المعقولة التى تتألف منها الحياة من فكر فى كل ماهو جميل ومفزع وعبث ، الذى يتألف فيخلق نموذجا لمصير الانسان لايمكن تفهمه ولكنه مع ذلك له خطورته المقدسة وقال محدثا نفسه وقد تذكر وجه سوزيلا عندما أخطرها بما حدث لديوجولد «يالله من امرأة بائسة» ثم ذكر المقال الخاص بالنبات الفطرى المخدر الذى نشرته

«مجلة الفطريات» ـ وهذا أمر آخر ناشن يتخذ له مكانة على صورة ما في نموذج الحياة • ووردت على ذهنه الكلمات التي جاءت في احدى القصائد القصيرة العجيبة التي نظمها راجا المجوز •

كل شيء لا يأبه أبدا بغيره ولكن الأشياء جميعا تعمل في تكامل وان تباعدت لخير يتجاوز خيرنا ولكائن أكثر خلودا مع زواله وأكثر أبدية مع تضاؤله

وسمع ويل للباب صريرا وبعد لحظة استمع الى وقع خطوات خفيفة والى خشخشة ثياب ، ثم أحس يدا فوق كتفه وسمع صوت امرأة ، منخفضا موسيقيا ، يسأله عن حالته •

وأجاب دون أن يفتح عينيه «حالتي سيئة» ·

ولم ينم صوته عن الأسى على حاله ، أو على طلب الحنان - ولا يحس السامع فيه الا غضب الرواقى من الأمر الواقع ، وكأنه رجل ستم أخيرا مهازلة الكتمان فأفصاح مستاء عن المقيقة •

« حالتي سيئة »

وامتدت اليه اليد مرة اخرى · واستمع الى صوت يقول «انا سوزيلا ماك فيل ام مارى ساروجيني» ·

وادار ویل رأسه وقتح عینیه علی مضض ، واذا بصورة مكبرة لماری ساروجینی أشد منها سمرة تجلس الی جوار سریر و تبتسلم له فی قلق ینم عن المودة ، ولو انه بادلها ابتسلمة بابتسامة لكان ذلك علیه جهدا كبیرا ، فاكتفی بقوله «كیف حالك» ثم شد ملاءة السلم یر قلیلا الی اعلی وأغمض عینیه مرة أخری .

ونظرت اليه سوزيلا في صمت ، نظرت الى الكتفين برزت عظامهما ، والى القفص الصدرى المختفى تحت بشرة شعوبها النوردى جعله يبدو في عينيها البالانيين ضعيفا بدرجة عجيبة عرضة للامراض ، ونظرت الى وجهسه الذى لفحته الشمس وقد تعددت ملامحه كأنه تمثال منعوت لايرى الا على مبعدة \_ وهو مع ذلك شديد الحساسية وقد أصابته رعشة جعلتها \_ أكثر من وجهه العارى \_ تراه وكأنه رجل سلخ جلده وترك لآلانه .

واخيرا قالت له «سمعت انك من انجلترا» .

وتمتم ويل منفعلا «لايهمني من آين جئت ولا الى أين أنا ذاهب - وليكن من الجعيم الى الجعيم» -

واستطردت قائلة «كنت فى انجلترا بعد الحرب مباشرة طالبة» وحاول ألا يصغى ، غير ان الآذان ليست لها جفون ، ولم يكن هناك مهرب من الصوت المتطفل -

وقال هذا الصوت «كانت لى زميلة في قسم علم النفس ،

يميش أهلها في ولز · وطلبت الى أن أعيش معهم في الشهر الأول من عطلة الصيف · هل تعرف ولز ؟ »

وكان بالطبع يعسرفها ، فلماذا تضايقه بذكرياتها السخيفة ؟

واستطردت سوزيلا قائلة « كنت أحب المشى هناك يجوار الماء، أنظر عبر الخندق المائى الى الكاتدرائية ـ وبينما كانت تنظر الى الكاتدرائية فكرت فى ديوجولد وهو على ساحل البحر تحت النخيل، فكرت فيه وهى يعطيها الدرس الأول فى تسلق الصغور ويقول لها «انت على الحبل، في أمان تام، ولايمكن أن تسقطى» أن تسقطى - • • » وكررت هذه العبارة: «لايمكن أن تسقطى» في مرارة شديدة ـ ثم تذكرت مبدأ «الآن وفي هذا المكان» وتذكرت أن عليها واجبا يجب أن تؤديه، وتذكرت ـ وهى تلقى نظرة أخرى على الوجه محدد الملامح المسلوخ ـ ان أمامها انسانا يتألم - واستطردت قائلة «ما أروعها، وما أشد هدوءها»

وأصبح الصوت كما خيل لويل فارنبى أكثر موسيقية وآشد بعدا بشكل عجيب - وربما كان ذلك السبب في أنه لم يعد يستنكر تطفله -

« احساس بالهدوء غير عادى ــ شانتى ، شانتى ، شانتى، انه هدوء لايتصوره العقل» -

وكأن الصوت كان يتغنى ويأتى من عالم آخر فيما يبدو • وتغنى الصوت قائلا «اننى أستطيع أن أغمض عينى وأرى كل شيء في وضوح • أستطيع أن أرى الكنيسة ــ انها ضخمة ، وأكثر الرتفاعا من الأشجار الباسقة التي تحيط بقصر الاسقف •

أستطيع أن أرى العشب الأخضر والماء وضوء الشمس الذهبي وهو يسطع فوق الحجر ، والظلل المائلة بين التلال - ثم اتصت ! انثى أستطيع أن أسمع الأجبراس ، الأجبراس والغربان • الغربان فى البرج ـ هل تسمع الغربان ؟ »

نعم ، انه يستطيع أن يسمع الغربان في وضوح تماما كما يسمع الآن تلك الببغاوات في الأشجار التي تقع خارج نافذته ، فلقد كان هنا ، كما كان في نفس الوقث هناك منافي هذه الغرفة المظلمة المارة الرطبة قريبا من خط الاستواء، ولكنه كذلك كان هناك ، في العراء في ذلك المنخفض البارد على حافة منديبس ، حيث الغربان تصرخ من فوق برج الكتدرائية ، وصوت الاجراس يتلاشي في صمت الخضرة •

واستأنف الصوت قائلا «وهناك سحب بيضاء ، والسماء الزرقاء بين سلحابة وأخسرى شاحبة ، رقيقة ، لطيفة للغاية » •

وكرر هذه الكلمة (لطيفة) \* السماء الزرقاء اللطيفة في نهاية الاسبوع في شهر ابريل الذي قضاه هناك مع مولى قبل نكبة زواجهما \* كانت هناك وسط العشب أزهار الربيع والدانديليا ، وكانت هناك عبر الماء الكنيسة الضخمة تعلو شامخة وكأنها تتحدى جموح سحب ابريل الرطبة بهندستها الصارمة ، تتحدى البرية وتكملها في الوقت نفسه وتتفق معها في انسجام تام \* هكذا كانت المال بينه وبين مسولى ، وهو ماينبغي أن تكون عليه الحال .

« والأوز العراقى - - - » وكأنه يصنى الآن الى الصوت وهو يغنى حالما -

نعم الأوز! الأوز الأبيض يتحرك عبر مرآة من اليشم والكهرمان الأسود \_ مرآة تعلو وتهبط وترتعب وكأنها تتنفس ، حتى كانت صورها الفضية تتكسر ثم تلتئم ، تتجزأ ثم تتكامل •

« ما أشبهها بشمارات النبالة المنقوشة • رومانسية ، جميلة بصورة تفوق التصديق ــ ومع ذلك فهى طيور حقيقية فى مكان حقيقى • ما أقربها الى الآن فانى لأكاد ألمسها ، ومع ذلك ما أبعدها ، فهى تبعد عنى مئات الأميال • بعيدة جدا فوق تلك المياه الساكنة ، وكأنها تتحرك بفعل السحر ، فى هوادة وفى عظمة • • • »

تتعرك في عظمة وجلال ، تعلو بها المياه المظلمة وتهبط كلما تقدمت بصدورها المستديرة ، تعلو المياه وتهبط ثم تتراجع في موجات صغيرة تأخذ في الاتساع وخلفها نبات يتألق كما تتألق رؤوس السهام • وقد استطاع أن يرى الأوز وهي تتعرك عبر المياه المظلمة ، واستطاع أن يسمع صوت الغربان وهي فوق البرج ، واستطاع أن يشم حلال رائعة المطهرات المختلطة بعبق الجاردينيا التي تعيط به حرائعة المتندق الغوطي الذي يشق ذلك الوادي الأخضر البعيد ، تلك المائعة الباردة الهادئة التي تحمل معها عبر الأعشاب •

« انها تطفو بغیر جهد » •

« تطفو بغير جهد » لقد أعطته هـنه الألفاظ احساسا عميقا بالرضى •

وقالت «كنت أجلس هناك ، انظسر وأممن في النظر ، وبعد هنيهة أشعر كأنني كـنالك أطفو ، أطفو مع الأوز فوق

سطح الماء الهادىء الساكن بين الفلامة من تحتى وحنان السماء الشاحبة من فوقى • وأطفو فى الوقت ذاته فوق ذلك السطح الآخر بين هنا القريب وهناك البعيد ، بين الحاضر والمستقبل» وفيما بين هذه السعادة التى عادت الى ذاكرتها ، وهذا الحاضر الغائب الملح الموجع كانت تجول بخاطرها • وقالت بصوت مرتفع «كنت أطفو على السطح بين الواقع والخيال ، بين مايأتينا من الخارج وما يأتينا من الداخل ، من الأعماق السحيقة هنا » •

ووضعت يدها على جبينه ، وقد تعولت الألفاظ بغتة الى الاشياء والحوادث التى ترمز لها ، وأصبحت الخيالات وقائع · فلقد كان فعلا يطفو ·

وألح الصوت في هدوء مرددا «أطفو ، أطفو كالطائر الابيض فوق سطح الماء • أطفو فوق نهر الحياة العظيم له نهر عظيم صقيل أملس يتدفق في سكون شديد حتى لتكاد تظنه مسترسلا في نوم عميق • نهر نائم ، ولكنه يتدفق بشدة لاتقاوم •

« تتدفق الحياة في سكون وبدرجة لاتقاوم وتصب في حياة أخرى أكمل ، في هدوء حي أشد عمقا ، وأكثر ثراء وأقوى وأتم لانها تدرك كل آلامك وأسباب تعاستك ، تدركها وتضمها اليها وتدمجها في طبيعتها وفي الهدوء تسبح الآن، تسبح فوق هذا النهر الأملس الساكن الذي ينام ومع ذلك فهو لايقاوم ، وهو لايقاوم على وجه التحديد لانه نائم وأنا أطفو معه » وكانت توجه خطابها الى هذا الرجل الغريب ولكنها كانت تخاطب نفسها كذلك ولكن على مستوى آخر ولكنها كانت تخاطب نفسها كذلك ولكن على مستوى آخر و

«أطفو بغير جهد ، لا آقوم بأى عمل • أنما يكفينى أن أترك نفسى على سجيتها ، وأسمح لنفسى بأن تسترسل ، وأسأل نهر الحياة هذا النائم الذى لايقاوم أن يحملنى الى حيث يتجه ، وأنا على علم تام أنه يتجه الى حيث أريد ، الى حيث ينبغى لى أن أتجه : الى حياة أعمق ، الى هدوء حى • مع النهر النائم - بغير مقاومة \_ الى الاذعان والقبول التام» •

وعلى غير ارادة منه وعلى غير وعى تنهد ويل فارنبى تنهدا عميقا • ما أشد السكون الذى ساد العالم من حوله ! ياله من سكون صاف عميق ، على الرغم من أن الببغاوات كانت فى حركة دائمة وراء نافذته ، وعلى الرغم من أن الصوت الذى كان ينصت اليه مابرح يشدو الى جواره ! سكون وفراغ ، ومن خلال هذا السكون وهنا الفراغ يتسدفق النهر ، نائمسا لايتاوم •

وحدقت سوزيلا في الوجه المستلقى على الوسادة • وبدا لها فجأة كانه وجه فتى صنير ، كوجه الطفل في مسفائه وسكونه ، وقد اختفت تجاعيد التجهم التي كانت تخطط جبهته ، وانفرجت الشفتان اللتان كانتا مطبقتين من شدة الألم ، وخرجت الأنفاس في بطء وانسياب يكاد لايحسها انسان • وتذكرت بغتة الألفاظ التي ترددت في ذهنها حينما حدقت ذات ليل مقمر في البراءة التي بدت على وجه ديوجولد : « انها تعطيها النوم المعبوب » •

وقالت بصوت مسموع «النوم ، النوم» •

وكأن السكون قد أمسى مطلقا والفراغ أشد عمقا •

و الحد الصوت يقول «نائم على سطح النهر النائم ، وفوق

النهر ، فى السماء الشاحبة ، ترى سعب ضخمة بيضاء • وعندما تخترق ببصرك السعب تحس كأنك تسبح متجها اليها • نعم تسبح نعوها ، فالنهر الآن يجرى فى الهواء ، وهو نهر لا يرى يحملك الى الامام والى أعلى ، ثم يسمو بك ويسمو » • الى أعلى خلال الفراغ الصامت ، ولقد أمست الصورة هى ذات الشيء» والالفاظ هى الحبرة بعينها •

واستطرد الصوت قائلا «من الوادى الحار الى الجبال الطلقة وبغير جهد » -

نعم فلقد كان هناك «يونجفراو» ناصع البياض في زرقة السماء ، وكان هناك (مونت روزا) • • •

« ما أنقى الهواء الذي تتنفسه - انه صاف نقى مشبع بالمياة ! »

وتنفس بعمق فسرت فى بدنه الحياة الجديدة • ثم هبت ريح خفيفة عبر الحقول التى كستها الثلوج ، باردة على بشرته ، لطيفة مستحبة ، وقال الصوت وكانه يردد مايدور برأسه من آفكار ويصف مايمارس من تجارب «البرودة ، البرودة • النوم • ومن البرودة الى مزيد من الحياة • ومئ النوم الى الهدوء الحي» •

وبعد نصف ساعة عادت سوزيلا الى غرفة الجلوس • وقال لها حموها «خبرينى ، هل أفلحت ؟» وأومأت برأسها بالايجاب •

وقالت «حدثته عن مكان في انجلترا ، فطار اليه صوابه

أسرع مما توقعت · وبعدئذ أعطيته بعض الايحاءات عن حرارته · · · »

« وعن ركبته كما أتعشم » •

« طبعا » •

« ایحاءات مباشرة ؟ »

« لا ، غير مباشرة • انها دائما أفضل • وجعلته على وعى بصورة جسده ، ثم جعلته يتخيل أن جسمه أضخم كثيرا مما هو عليه في واقع الحياة ـ وان ركبته أصغر من حقيقتها • شيء صغير تافه يثور على ماهو أضخم منه وأفخم • ولم يعد هناك شك في من يفوز» • ثم نظرت الى ساعة الحائط وقالت «يالله ، لابد أن أسرع والا تأخرت على طلابي في المدرسة» •

كانت الشمس فى بداية شروقها عندما دخل الدكتور روبرت حجرة زوجته بالمستشفى • ووقعت عيناه على وهج برتقالى تقابله دللل متعرجة للجبال المقابلة • واستحالت الرؤية فجأة الى وهج على شكل قوس يخطف البصر يقع بين قمتين من قمم الجبال • ثم استكمل القوس شكل نصف الدائرة، واخترقت الحديقة التى تظهر من النافذة الطلال الطويلة الأولى ، وأسهم النور الذهبية الباكرة • وعندما صوب نظره من أخرى نحو الجبال شهد الشمس المشرقة بكل بهائها الذى لايحتمل •

وجلس الدكتور روبرت الى جوار السرير ، وأمسك بيد زوجته وقبلها • وابتسمت له ثم التفتت ثانية نحو النافذة •

وقالت هامسة «ما اسرع دوران الأرض» و بعد فترة من الصمت أضافت «وذات صباح سيكون شروق الشمس هو الأخير بالنسبة الى»

ومن خلال الغناء الجماعي المضطرب من زقزقة الطيور ونقيق الحشرات ، اخدت المينة تنشد «كارونا ، كارونا ، ٠٠»

وأعادت لاكشى الكلمة «كارونا» ثم قالت «الرأفة ٠٠٠» وألح في الحديقة صوت بوذا المزماري مرددا «كارونا ، كارونا » ٠

واستطردت قائلة « ولن أكون بحاجة اليها طويلا بعد ذلك » • ولكن كيف تكون حالك أنت ياعزيزى روبرت ؟ »

قال «ان المرء يجد القوة اللازمة بطريقة ما»

«ولكنهل هى القوة الصحيحة ، ام قوة الدروع ، وقوة الاعتكاف ، والقوة التى تلتمسها فى عملك وافكارك دون ان تمير التفاتا الى اى أمر آخر ؟ اذكر كيف كنت آتيك وأجنبك من شعرك لكى تتنبه ؟ من يقوم بهذا بعم ما امضى ؟ »

ثم دخلت احدى المعرضات ومعها كوب من الماء المعلى بالسكر و ودس الدكتور روبرت احمدى يديه تحت كتفى زوجته ورفعها الى وضع الجلوس ولامست المعرضة بالكوب شفتيها، واحتست لاكشمى قليالا من الماء، وابتلعت الماء بصعوبة، ثم شربت مرة ثانية وثائثة، وأدارت وجهها من الكأس المقدمة اليها الى الدكتور روبرت وكسا وجهها الذابل نور يضىء بصورة عجيبة لاتتفق مع هذا الموقف الذى يثير الانزعاج و

وأخذت بصوتها الخافت الأجش تنشد ترنيمات تذكرها من عهد الطفولة - ثم صمتت قليلا وقالت «شيء مضعك هذا الذي يعود الى ذاكرتى ، ولكنى كنت دائما مضعكة جدا ، أليس كذلك » -

وحاول الدكتور روبرت أن يبادلها الابتسام وقال موافقا «نعم لقد كنت مضعكة جدا» \*

« كنت تقول ما أشبهك بالبرغوث · لحظة هنا ولحظة

أخرى بميدا هناك · ولا عجب انك لم تستطع أن تعلمني!»

ورد عليها مؤكدا «ولكنك علمتنى ولولا انك كنت تجذبيننى من شسمرى وتدعيننى الى أن أنظر الى العالم وتساعديننى على فهمه ، فكيف كانت تكون حالى اليوم ؟ أعشى ضعيف الروية على الرغم من كل ماتعلمت ولكن لحسن حظى أنى فكرت في الزواج منك ، ولحسن الحظ كنت من الغفلة بحيث توافقين ، وكانت لديك الحكمة والذكاء اللذين عالم عالجتنى بهما و ومد سبعة وثلاثين عاما من التعلم على كبر كدت أصبر انسانا » و

وهزت رأسها وقالت «ولكنى لازلت برغوثا ، ومع ذلك حاولت ، وبذلت الجهسد ، ولست أدرى ان كنت قد أدركت ذلك ياروبرت ، كنت دائما أخطو على أطراف أصابع قدمى ، أجاهد فى سبيل بلوغ المكان الذى كنت تحتله تؤدى فيه عملك و تفكر فيه و تطلع ، على أطراف قدمى ، أحاول أن ألمق بك ، وأحاول أن أرقى الى جانبك ، ولقسد كان ذلك وربى أمسرا شاقا على نفسى ! ولكم بذلت جهدا اثر جهد ! وضاعت كل جهودى هباء ، لانى لم أكن سوى برغوث أبكم أتوثب بين النساس والزهور والقطط والكلاب ، ان حياتك الثقافية الرفيعة كانت أرقى من أن أصعد اليها ، بله أن أغوص فيها وعندما حدث هذا (ورفعت يدها ثانية ووضعتها مكان ثديها المقطوع) كففت عن المحاولة ، فلا مدرسة ولا مذاكرة منزلية ، وكان عندى لذلك عذر دائم» ،

وساد صمت طويل .

وأخرا قالت المرضة «هلا أخذت جرعة أخرى ؟»

واتفق معها الدكتور روبرت وقال «نعم يجب أن تتناولى المزيد» -

وابتسمت له لاكشمى مرة أخرى وقالت «وأخالف التماليم المقدسة ؟ » ومن خلال قناع الشيخوخة والمرض المميت شهد الدكتور روبرت بغتة الوجة الضاحك ، الفتاة التى هام بهاحبا منذ منتصف عمره ، وكأنه عشقها بالأمس فقط -

وعاد الدكتور بعد ساعة الى بيته -

وبمد ما غير الضمادة التي كانت تلتف حول ركبة ويل فارنبي قال له «ستبقى اليوم وحيدا ، اذ لابد لى من أن أذهب في عربتي الى شيفابورام لاجتماع مجلس الشورى • وحوالى الثانية عشرة سوق تأتى اليك احدى ممرضاتنا الطالبات لتمطيك الحقنة وتناولك الطعام • وبعد الظهر عندما تنتهى سوزيلا من عملها بالمدرسة تمر بك ، أما الآن فلابد لى من أن أنصرف» • ونهض الدكتور روبرت ووضع يده لحظة فوق فراع ويل وقال «حتى المساء» •

وفي طريقه إلى الباب توقف وتلفت خلفه وقال:

« لقد كدت أنسى أن أعطيك هنذا - وأخسرج من أحد الجيبين الجانبيين لسترته المرتخية كتيبا صغيرا أخضر اللون وقال «هذه مذكرات راجا العجوز عن (حقيقة كل شيء وعن التصرف المعقول ازاء حقائق الأمور) » •

وقال ويل وهو يتناول الكتاب الذى قدم اليه «ياله من عنوان عجيب! »

واكد له الدكتور روبرت آنه سوف يحب كذلك محتواه ٠

«انه يقع في بضع صفحات - ولكنك ان أردت أن تعرف حقيقة بالا فلن تجد مايعرضها عليك خبرا مما فيه» •

وبهذه المناسبة سأل ويل «ومن هو راجا العجوز ؟»

« بل الأصح أن تقول من كان هو ، فلقد مات سنة ٣٨ بعد ما حكم فترة أطول مما حكمتها الملكة فكتوريا بشلاث سنوات • ومات ابنه الأكبر قبل موته ، وخلفه حفيده ، وكان غبيا غير أن حياته لم تطل • وراجا الحالى هو ابن الحفيد» •

« وهل لى أن أوجه اليك ســؤالا شخصيا ، كيف جاء فى الصورة انسان اسمه ماك فيل ؟ »

« جاء الى بالا ماك فيل الأول أيام حكم جد راجا المجوز \_ ونسميه راجا عهد الاصلاح - وفيما بينهما ، جد راجا العجوز وجدى الأكبر ، خلقا بالا الحديثة -

وعن راجا العجوز عملهما المشترك ، وسار به شوطا آخر ، ونحن اليوم نبذل الجهد لنحدو حدوه » \*

ورفع ويل كتاب «مذكرات عن حقيقة كل شيء» ·

« وهل يعطيني هذا الكتاب تاريخ الاصلاحات؟ »

وهز الدكتور ماك فيل رأسه وقال «انه يذكر فقط المبادىء الاساسية ، اطلع عليها أولا ، وعندما أعود من شيفابورام في المساء أحكى لك شيئا عن التاريخ ، وسوف تكون آكثر تفهما لما حدث فعلا اذا بدأت بمعرفة مايجب عمله ماينبغي دائما وفي كل مكان أن يفعله أي انسان لديه فكرة واضحة عن حقيقة كل شيء ، ولذلك أقول لك اقرأ

هذا الكتاب، ولاتنس أن تشرب عصير الفاكهة المقرر لك في الحادية عشرة» -

وراقبه ويل وهو ينصرف ، ثم فتح الكتيب الأخضر وبدأ يقرأ -

## ـ أولا ـ

ليس لأحد حاجة الى أن يذهب الى مكان آخر · فنعن جميما \_ لو عرفنا \_ بالفعل هناك ·

لو انى عرفت من آنا فى الحقيقة لكففت عن التصرف وفقا لما أظن من انا ، فاذا كففت عن التصرف وفقا لما أظن من أنا •

أنا فى الحقيقة ـ لو سمح لى المانوى (١) (الذى أظننى هو) أن أعرف ـ توفيق بين لا ونعم أعيش حياتى فى قبول تام وفى تجربة مباركة باللامثنوية -

كل الألفاظ في الدين مبهمة ، ومن يتشدق باسم بوذا ، أو المسيح ، يجب أن يتطهر أو لا -

ان المانوى المنعزل الذى أظن أننى هـو يحكم على نفسه بخيبة الأمل التى تتكرر الى ما لا نهاية ، وبالصراعات التى تتكرر الى ما لا نهاية مع غيره من المانويين الطموحين الخائبين

<sup>(</sup>۱) نسبة الى مافى المصلح الايراني الذي ظهر في القرن الثالث واديمي النبوة وبشر بعقيدة مثنويه أساسها الصراع بين الحيد والشر ـ المترجم

وذلك لأن أمله في ألا يخلد سيوى «نعيم» في كل أميرين متمارضين لايمكن ـ بحكم طبيعة الأشياء ـ أن يتحقق -

صراعات واحباطات ـ ذلك هو موضوع التاريخ كله بل وتقريبا موضوع تاريخ الاحياء كلها • قال بوذا كلمة واقعية وهي «اني أريكم الاعزان» ولكنه كذلك أرانا نهاية الاحزان: معــرفة الذات ، والتبول التام ، وتجربة اللامثنوية المباركة (١) •

## ــ ثانیا ــ

اذا عصرفنا من نعن في الحقيقة أدى بنا ذلك الى الحياة

- الطيبة . والحياة الطيبة تؤدى الى أصح أنواع العمل الطيب .
- ولكن العمل الطيب لايؤدى في حد ذاته الى الحياة الطيبة -
- فقد يكون المرء فاعلا للخر دون أن يمرف من هو في المقيقة •
- والأحياء الذين يتصدمون بفعل الخدير ليسوا أناسا طيبين، وما هم الا أعددة المجتمع .

وأكثر الأعمدة كأعمدة شمشون ، فهى قائمة ولكنها ان عاجلا أو أجسلا تنهار • ولم يظهسر مجتمع كان أكثر العمل الطيب فيه نتيجة للعياة الطيبة ولذلك كان صعيعا دائما • وليس معنى ذلك أنه لن يقوم مثل هذا المجتمع أو اننا في بالا مجانين لاننا نعاول أن نوجد هذا المجتمع •

<sup>(</sup>١) في هذه المبادئ كثير من الغموض ، وخلاصتها ان الوجود وحدة لا تتجزأ ، والفرد جزء من الكل ، وهو أساس من أسس البوذية ــ المترجم

الرواقى ومن يمارس اليوجا شخصان صالحان ينتهيان الى نتائجهما الطببة بدءراهما باطراد أنهما شخصان آخران ولكنك لست بدعواك أنك شخص آخرر حتى ان كان همذا الشخص غاية في العمل العليب والحكمة حبمستطيع أن تغرج من عزلتك المانوية الى كونك انسانا طيبا •

المياة الطيبة هي أن تمرف من أنت في الحقيقة ، ولكى تمرف من أنت في الحقيقة يجب أن تمرف أولا لحظة بلعظة من أنت فيما تغلن ، وما تنفعنا هذه العادة السيئة من التفكير اليه من احساس وعمل ، ان لحظة واحدة من المعرفة المعافية الكاملة لن أنت فيما تظن ولكنك لست به في الواقع توقف لمبة الألفاظ المانوية لحظة من الزمن ، فاذا أنت كررت لحظات الادراك بمن لست به ، حتى تصبح هذه اللحظات زمنا متصلا وجدت نفسك بغتة عالما من أنت في الحقيقة ،

التركيز ، والتفكير المجرد ، والتدريب الروحى ـ المزلة المنتظمة في عالم الفكر ، الزهد ومذهب المتعة ـ عنزلة منتظمة في عالم الحس والشعور والألم ، ولكن الحياة الطيبة هي في المعلم بمن آنت في الحقيقة بالنسبة لجميع الحبرات ، لتكن اذن واعيا ـ واعيا في كل موقف ، وفي كل وقت ، أيا كان ما تعمل أو تماني ، معقولا كان أم غير معقول ، سارا أو غير سار ، هذه هي اليوجا الصحيحة ، التدريب الروحي الوحيد الذي يستحق الممارسة ،

" كلما ازددت معرفة بالمفردات ازددت معرفة بالله»

هكذا قال سبينوزا ، واذا ترجمنا لغته الى لغتنا يمكن أن نقول «كلما ازددت معرفة بنفسك بالنسبة لكل ضروب التجارب ، زادت فرصتك في ادراكك \_ فجأة ذات صباح جميل \_ من أنت في الواقع .

صدق القديس يوحنا \* فالكلمة في عالم مبارك صامت لم تكن «مع» الله ، انما كانت هي «الله» ، شيئا يعتقد فيه • الله رمز لما يدور في الافئدة ، اسم مجسد لكلمة مجردة •

ان الايمان شيء يختلف كل الاختالاف عن العقيدة .
المقيدة هي ان تأخذ بالراد كلمات لم تحلل مأخذا جديا للغاية \_ سواء في ذلك كلمان بولس أو ماركس أو هتلر فان الناس يأخذونها مأخذا جديا مبالغا فيه ، فماذا يحدث ؟ أن مايحدث هو تكافؤ المتناقضين في التاريخ بشكل غير معقول \_ السادية (حب ايذاء الآخرين) ازاء الواجب ، أو (وهو أسوأ بدرجة لا تقارن) السادية باعتبارها واجبا ، الورع يقابله جنون العظمة ، الاحسان يواسون به ضحايا تفسات التحقيق المنتمين لكنيستهم والصليبين المتعسبين المتعسبين المتعسبين المتعسبين مأخذا جديا مبالغا فيه • لان الايمان هو الثقة \_ التي لها مايبررها عمليا \_ في قدرتنا على أن نعرف من نحن في مايبررها عمليا \_ في قدرتنا على أن نعرف من نحن في الطيبة . وعلى أن ننسي المانوي الثمل ونستبدل به الحياة الطيبة • اللهم اعطنا اليوم ايمانا وخلصنا يارب من المقيدة .

ثم سمع ويل طرقا على الباب ، فرفع بصره عن الكتاب ونادى «من هناك؟ »

ورد عليه صوت أعاد اليه ذكريات بغيضة عن الكولونيل ديبا وعن الرحلة الخيالية بعربة المرسيدس البيضاء ، وقال الصوت « هو أنا » •

وفى صندل أبيض على قدميه ، وسروال قصير أبيض ، وساعة معصم من البلاتين تقدم موروجان نعو سرير ويل .

« ما أجمل الشعور الذي دنعك الى أن تحضر لرؤياي !»

ولو كان الزائر شخصا آخر غير موروجان لبادر بسؤاله «كيف أنت الآن» ولكن موروجان كان مشغولا بنفسه كلية مما يفقده القدرة حتى على أن يتظاهر بأدنى اهتمام بأى شخص آخر \* وقال متبرما «أتيت الى بابك منذ ثلاثة أرباع الساعة، ولكن الرجل المجوز كان مايزال هنا ، لذلك عدت الى البيت، واضطررت الى مجالسة أمى والرجل المقيم معنا وهما يتناولان الفطور \* \* \* »

وسأله ويل «ولماذا تحرجت من الدخول عندى حينما كان الدكتور روبرت معى ؟ هل فى حديثك معى مايتنافى وقواعد السلوك ؟ »

فهز الفتى رأسه فى قلق وقال «كلا بالتأكيد ، انما أردت ألا يمرف السبب فى زيارتى » •

وابتسم ويل وقال «السبب؟ ان عيادة المريض من عمل الاحسان ، وهي أمر مستحب للفابة » ٠-٠

ولم يكن لسخريته أثر على موروجان الذى واصل تفكيره فى شئونه الخاصة ، وقال «أشكرك لانك لم تذكر لهم أنك رأيتنى من قبل» قال ذلك فى اقتضاب يكاد يبلغ حد الغضب.

وكأنه كان يستنكر الاعتراف بما ناله من فضل ، وتمين غيظا من ويل لانه اسدى اليه معروفا يستحق العرفان ·

وقال ويل «كنت أدرك انك لم ترد ان أقول شيئا عن ذلك ومن ثم تعاشيت الكلام» •

وتمتم موروجان بين أسانه قائلا «أردت أن أشكرك» بنضمة تكاد تنم عن قوله «يالك من خنزير قدر !»

وبآدب زائف قال ویل «عفوا» •

ياله من مخلوق عذب! بهدا كان يفكر وهو يتطلع في شغف وابتهاج الى جذعه الذهبى الأملس، والى وجهه الملتفت ناحية أخرى، متناسقا كالتمثال لم يعد أولمبيا ولا كلاسيكيا وجه هلينى، سهل الحركة انسانى الى أبعد الحدود • انه كالوعاء الجميل الذى لا نظير له ـ وماذا عسى أن يحتوى هذا الوعاء ؟ وتحسر ويل على أنه لم يوجه هذا السؤال بصورة أكثر جدية قبل أن يتصل ببابز التى لاتوصف • ولكن بابز كانت أنثى • ولما كان طبيعيا في علاقته الجنسية فان هذا السؤال العتلى الذى يتساءله الآن لم يكن ذا موضوع • ولكنه سؤال في معله من غير شك بالنسبة الى هذا المخلوق الصغير المقود نصف الاله الذى يجلس في طرف السرير، خاصة اذا كان السائل حساسا نحو الغلمان •

و، سأله «أفلم يعلم الدكتور روبرت انك ذهبت الى راندنج ؟ »

« كان بطبيعة الحال على علم بذلك · كما كان كل امرىء على علم به · ولقد ذهبت الى هناك لأعود بأمى ، وكانت هناك

مع بعض أقربائها ، وذهبت الى هناك لاعود بها الى بالا • وكان الأمر رسميا مطلقا» •

«اذن لماذا لم تردني أن أذكر انني التقيت بك هناك ؟»

وتردد موروجان لحظة ، ثم حدق ببصره فى ويل متحديا، وقال «لأننى لم اردهم أن يعلموا أننى قابلت الكولونيل ديبا » •

تلك اذن هى حقيقة الأمر ، وقال ويل بصوت مرتفع «ان الكولونيل ديبا رجل يدعو للاعجاب» ، وأراد بذلك أن يقول كلمة معسولة يستخلص بها ثقة موروجان -

ولما زالت عن موروجان ريبته ظهر في الحال ماكان يكنه في صدره و وتهلل بالحماسة وجهه العابس ، وبغتة تجلى أنطونيوس بكل ماكان يتصف به من جمال جداب ، هو جمال مراهقته الغامضة وقال «أي انه رجل يدعمو للاعجاب» ، ولأول مرة منذ دخل غرفة ويل بدا أنه أدرك وجوده وقدم له أكثر بسماته مصودة وذلك أن ذكر الكولونيل بالاعجاب حمله على أن ينسى ضغينته ، ومكنه في ذلك الحين من أن يهب حبه كل مخلوق حتى هذاالرجل الذي كان يدينله بالعرفان المرير وأردف قائلا «انظر الى ماقدم لراندنج!»

وقال ويل دون التزام «لاشك انه يفعل الكثير لراندنج» -

ومرت سحابة بوجه موروجان المشرق ، وقال مقطبا جبينه «ولكنهم لايرون ذلك هنا ، ويعدونه رجلا فظيما» •

« من يظن ذلك »

« كل انسان تقريبا! »

« ولذلك لم يريدوا لك أن تقابله ؟ »

وابتسم موروجان ابتسامة عريضة ، وعلى وجهه مسحة التلميد الشرير الذى انتهز فرصة التفات المعلم الذى ولاه ظهره وقال «ظنوا أننى مع أمى كل الوقت» -

وانتهز هذه الفرصة ويل توا وسأله «وهل كانت امك تعلم انك كنت في مقابلة مع الكولونيل ؟»

« duel » -

« ولم تعترض ؟ »

« بل أيدتني » •

ومع ذلك فان ويل كان على ثقة تامة من انه لم يخطىء عندما ظن أن موروجان مع ديبا كان أشبه بأنطونيوس مع هادريان • هل كانت المرأة كفيفة البصر ؟ أم هل لم ترد أن ترى ماكان يحدث ؟

وقال بصوت مسموع «ولكن اذا كان الأمر لايهمها ، لماذا كان الدكتـور روبرت وزمـرته يعارضون ؟» ونظـر اليه موروجان مرتابا • وأدرك ويل انه غامر بالخـوض في أمر معظور ، فغير مجرى الحديث ، وقال مبتسما «هل تظن أنه كان يستطيع أن يحولك إلى العقيدة في الدكتاتورية العسكرية ؟»

وفى هذا الاتجاه الجديد للحديث سار موروجان ، وقد انفرجت أسارير وجهه وابتسم قائلا «لم يكن الامدر كذلك

بالضبط . ولكن كان قريبا من هذا» وهن كتفيه وأردف قائلا «الموضوع سخيف ، ولايمدو أن يكون بروتوكول احمق» .

وتحرر ويل حقيقة وقال:

« ألم يخبروك بشيء عنى ؟ »

« لست أعرف أكثر مما ذكر لى الدكتور روبرت بالأمس» وألقى موروجان برأسه الى الخلف وقال ضاحكا «تقصد كونى طالبا ؟ »

« وما يضحكك من كونك طالبا ؟ »

وصرف الفتى نظره مسرة أخسرى وقال «لاشىء ، لاشىء البتة» ثم ساد الصمت ، وآخسيرا قال وهسو لايزال منصرف النظر «السبب فى انه من المفروض ألا ألاقى الكولونيل ديبا هو آنه رئيس دولة ، وأنا كذلك رئيس دولة ، وحينما نلتقى يكون فى الموقف سياسة دولية » •

« وماذا تعنى ؟ »

« أنا راجا بالا » •

« أنت راجا بالا؟ »

« منذ عام ٤٥ حينما مات آبي » ٠

« وأمك أذن هي راني » •

« هي كنالك » •

وتذكر ويل ماقاله له الديهايد «اذهب رأسا الى القصر» \* ولكن ها هو ذا القصر يأتيه رأسا \* والمناية السماوية كانت قطعا الى جانب جو الديهايد ، وتعمل لمصلحته \*

وسأله « وهل أنت أكبر الابناء؟ »

وأجابه موروجان «الابن الأوحد» • ثم أكد وحدانيته مرة أخرى وقال «الطفل الأوحد» •

قال ويل «اذن ليس في الأمر أدنى شك • يا الهي ! لقد كان ينبغى لى أن أناديك بصاحب الجلالة أو بلقت السيد على الأقل» • قال ذلك ضاحكا ، غير أن موروجان استجاب للحديث بجدية تامة وبالتظاهر فجأة بالكرامة الملكية •

وقال « بهذا تنادینی فی نهایة الاسبوع القادم ، بعد عید میلادی • حینما أبلغ الثامنة عشرة ، أی عندما یبلغ الراجا فی بالا سن الرشد • أما حتی هذا الحین فانا موروجان میلندرا ، مجسرد طالب یتملم شیئا عن کل شیء بما فی ذلك تربیة النبات واستطرد فی شیء من السخریة قائلا «حتی آكون علی علم بما أقوم به حینما یحین الحین » •

« والى أن يحين الحين ماذا عساك فاعل ؟ »

وقد لمس ويل فيما بين أنطونيوس الوسيم ووظيفته الكبرى تناقضا يثير الضعك حقا» وواصل الحديث بنغمة المزاح، متسائلا •

« وكيف تنوى أن تباشر العمل ؟ هل تطيح بالرؤوس ، وتقول « أنا الدولة » ؟

واشتدت جدية موروجان وكرامته الملكية فقال مؤنبا «لاتكن غبيا» •

وفي ابتهاج شديد أخذ ويل يسلك مسلك المعتدر وقال «انما أردت أن أعرف الى أي حد سوف يكون حكمك مطلقا»

ورد علیه مصوروجان فی وقصار قائسلا «بالا ملکیه دستوریة » •

« أو بمبارة أخرى ، انك سوف تكون رأسا رمزيا ... تسود ولا تحكم كملكة انجلترا » •

ونسى موروجان كرامته الملكية فكاد يصيح بقوله «كلا، كلا - ليس كملكة انجلترا • ان راجا بالا لايسود فقط • انما يحكم كذلك» • واشتدت ثورة موروجان حتى لم يستطع يجلس في سكون ، فقفز الى أعلى وبدأ يذرع النرفة جيئة وذهابا ، وأضاف قائلا «راجا بالا يحكم حكما دستوريا ، ولكنه وأيم الحق يحكم ، انه يحكم » وسار نحو النافذة وأطل منها ، ثم عاد بعد لحظة سكون وجابه ويل بوجه تحول ــ من أثر المسحة الجديدة التي انتابته \_ الى رمز للقبح النفساني المعروف ، في صورة فاتنة ولون رائع - وفي عبارة وبنغمة، استمدهما قطعا من أحد أبطال العصابات الامسريكية التي تظهس في السينما ، قال «سوف أريهم من الرئيس هنا » \* واستطرد وكأنه يتلو من النص الممجوج الشائع على ألسنة أمثال هؤلاء الابطال «ان القوم هنا يحسبون اني ألعوبة بين أيديهم كما كان أبي ألموبة بينهم ، ولكنهم يخطئون خطأ جسيما» • وصدرت عنه ضحكة خبيثة تكاد أن تكون مكبوتة وهنز رأسه الجميل البغيض وكرر قوله «انهم يخطئون خطأ جسيما» •

وخرج اللفظ من بين أسنانه المطبقة وشفتيه اللتين كادتا ألا تتحركان • وبرز فكه الاسفل وبدا كفك المجرم في مسلسلة هزلية ، وأبرقت عيناه في برود بين جفنين شبه مغمضين • وبدا في صورة مصحكة وسريعة في آن واحد • وقد أمسى أنطونيوس كاريكاتيرا لكل الأبطال الذين خلدتهم الصور من قديم الأزل -

وسأله ويل «من كان يدير البلاد حينما كنت قاصرا ؟»

وأجاب موروجان في ازدراء «ثلاث مجموعات من الرجعيين القدامي • مجلس الوزراء ، ومجلس النواب ، ثم مجلس الشورى الذي يمثلني أنا الراجا » •

وقال ویل «مساکین هؤلاء الرجمیون القدامی • سوف یصدمون صدمة کبری عما قریب» •

وبروح الاستهتار التي اصطنعها في مرح شديد ، ضحك ضحكة عالية وقال «كل أملى أن أكون هنا لأرى ماسوف يحدث » \*

وشاركه موروجان ضحكه ، لا بوصفه بطلا قويا مرحا خبيثا ، ولكن بمزاج مختلف وملامح متغيرة ظهرت فجأة تجعل من العسير عليه \_ كما أدرك ويل \_ أن يلعب دور البطل القوى ، وانما ضحك كالتلميذ الشرير الظافر الذى كان على صورته منن لحظات • وكرر قوله سمعيدا «ستكون صدمة حياتهم» •

## « وهل وضعت خططا معينة ؟ »

قال موروجان «قطعا» وبحركات وجهه أخلى التلميذ الشرير المنتصر مكانه لرجل السياسة ، الرزين الذى يصطنع الدماثة عندما يعقد مؤتمرا صحافيا • «سحون الأولوية لتحديث هذا المكان • انظر إلى ما استطاعت راندنج أن تفعله بسبب نصيبها الذى تحصل عليه من عائد البترول» •

وسأله ويل بتلك اللهجة الساذجة التى تنم عن جهل مطبق والتى علمته التجارب الطويلة أنها خير وسيلة الاستخراج المعلومات من السنج وممن يظنون بنفسهم الأهمية الشخصية « وهل الاتحصل بالا على نصيب من عائد البترول ؟»

قال موروجان «لاتعصل على قرش واحد • مع أن الطرف الجنوبي من الجزيرة يطفح بالبترول • واذا استثنينا عددا قليلا من الآبار التافهة التي يستهلك بترولها محليا فان الرجعيين القدامي لايحركون ساكنا ، بل انهم لايسمعون لغيرهم أن يفعل شيئا» وتملك الغضب موروجان السياسي • ونم صوته كما نمت ملامحه الآن عن البطل القوى ، وأردف قائلا «لقد تقدمت عروض كثيرة من مختلف الجهات من شركة بترول جنوب شرقي آسيا ، ومن شل ، والشركة الهولاندية الملكية ، وشركة ستاندارد في كلفورنيا • ولكن هؤلاء الغافلين لايميرونها آذانا مصغية » •

« وهل لاتستطيع أن تغريهم بالاصفاء ؟»

وقال البطل القوى «سأرغمهم على الاصغاء» •

وقال ويل « هكذا تكون الهمة » ثم سال عرضا «وأى المروض تفكر في قبوله ؟ »

« يتعامل الكولونيل ديبا مع شركة ستاندارد بكلفورنيا ، ويرى أن الأفضل أن نتعامل معها نحن كذلك»

« لو كنت مكانك ما فعلت هذا الا بعد أن يتقدم الى بعض المتنافسين على الأقل » •

« ذلك ما أراه أنا أيضا ، وكذلك أمي »

« هذه هي الحكمة » •

« أمى متحمسة لشركة جنوب شرقى آسيا للبترول • وهى تعرف رئيس مجلس الادارة ، اللورد الديهايد» •

« هل تعرف اللورد الديهايد ؟ ياللعجب ! » قال ذلك ويل بدهشة المبتهج التي لها أبلغ الأثر» ثم أضاف «جو ألديهايد صديقي ، وأنا أحرر في صحفه ، بل أعمل سفيرا خاصا له • وبيني وبينك هذا هو السبب في رحلتنا الى مناجم النحاس ، لأن جو يشتغل في النحاس كذلك ولكن بصيفة ثانوية ، أما ميله الأول فهو نحو المبترول» •

فقال موروجان وقد حاول أن يبدو داهية في السياسة «كم هو مستعد أن يعرض ؟»

وانتهز ويل هذه القصة وأجاب كأحسن ماتكون الاجابة في أسلوب ملوك المال كما يظهرون على الشاشة «أكثر قليلا مما تعرضه شركة ستاندارد» •

وقال موروجان وكأنه أيضا يتحدث على الشاشة «هـندا عدل» وأوما برأسـه كالحكيم • ثم سادت فترة طويلة من الصمت • ولما عاد الى الحـديث كان كرجل السـياسة الذى يتفضل بمقابلة مع مندوبى الصحف •

قال « سوف أستخدم نصيبنا من عائد البترول بالطريقة الآتية : خمسة وعشرون في المائة من مجموع الأموال التي نحصل عليها تنفق في اعادة بناء العالم» •

وسأله ويل في أدب جم «قل لى يدقة ماتراه لاعادة بناء العالم ؟»

« عن طريق الحرب الصليبية للروح ؟ هل تعلم عنها ؟ »

« بالطبع ومن ذا الذي لا يعرفها ؟ »

وقال رجل السياسة جادا «انها حركة عالمية كبرى كالمسيحية في نشأتها ، وقد أسستها أمي» •

وبدت على ويل الرهبة والدهشة •

وأعاد موروجان قوله «نعم أسستها أمى» ثم أضاف مؤكدا «أعتقد أنها الأمل الوحيد للانسان» •

وقال ویل فارنبی «تماما» .

واستطرد رجل السياسة حديثه فقال «هكذا انفق الخمسة والمشرين في المائة الاولى من نصيبي • أما ما تبقى فسوف أنفقه على برنامج مكثف للتصنيع» وغير من نغمة الحديث مرة أخرى وقال «ان الحمقى الكبار هنا يريدون أن يصنعوا بعض المواقع فقط ويتركوا الباقي كما كان عليه منذ ألف عام» • « في حين انك تريد أن تذهب بالتصنيع الى آخر الشوط حصنع من اجل التصنيع» •

« كلا م بل أصنع من أجل البلاد م أصنع لكى أجعل بالا بلدا قويا ، ولكى أجبر غيرنا على احترامنا مانظر الى راندنج انهم هناك فى غضون خمس سنوات سوف يصنعون كل انواع البنادق ومدافع الهاون والنخيرة التى هم فى حاجة اليها بيدان الوقت يحتاج الى وقت طويل لكى يصنعوا الدبابات

فُلكنهم حتى آنئن يستطيعون ان يشتروها من سكودا باموال البترول » -

وتساءل ويل متهكما «ومتى يرقون الى صنع القنبلة الهيدروجينية ؟ »

فأجاب موروجان «انهم لن يحاولوا ذلك» وأردف قائلا «ومهما يكن من أمر فان القنبلة الهيدروجينية ليست وحدها السلاح الأساسي » وقد نطق هذه العبارة مستمتعا بها • وكان من الواضيح أن ذكر (السلاح الاساسي) كان محببا الى مسامعه ثم أضاف «أقصد الاسلحة الكيماوية والبيولوجية - ان ألكولونيل ديبا يسميها القنابل الهيدروجينية التي يملكها الانسان المسكين • ان من أول مشروعاتي بناء مصنع كبير الانسان المشرات» • وضعك موروجان وغمز باحدى عينيه وقال «واذا استطمت أن تصنع مبيدات الحشرات فأنت تستطيع وقال «واذا استطمت أن تصنع مبيدات الحشرات فأنت تستطيع أن تصنع غاز الاعصاب» •

وتذكر ويل ذلك المصنع الذى لم يتم بناؤه والذى يقع في احدى ضواحي راندنج لوبو •

وكان قد سأل عنه الكولونيل ديبا وهما يمرقان قريبا منه في عربة المرسيدس «ماهذا ؟»

و آجابه الكولونيل «مبيدات للحشرات» ثم بابتسامة لطيفة كشف بها عن أسنانه الوضاءة أضاف «وقريبا سوف نصدرها لكل أنحاء جنوب شرقى آسيا » \*

وقد ظن آنئند بطبیعة الحال بان الكولونیل یعنی مایقول ما الآن بوتد سیخر فی نفسه بانه یری آن

الكولونيلات هم كولونيلات ، وان الصبية ـ حتى من أمشال موروجان ـ فهم صبية محبون للمدافع • وسوف يكون هناك دائما كثير من المهام للمراسلين الخاصين خاصة بتجارب الموت •

ورفع ويل صوته سائلا « اذن فأنت سوف تقوم بتقوية جسش بالا ؟

« قوى الجيش ؟ لا ، أنا سوف أخلقه ، فان بالا ليس لها جيش » \*

« بتاتا ؟ »

« بتاتا ، فكلهم مسالمون » وخرجت من فيه هذه اللفظة «مسالمون» في اشمئزاز وسخرية «وسوف أبدأ من الشيء» •

« تعنى أنك سوف تخلق الروح العسكرية وتدخل الصناعة ؟ »

« تماما » -

وضعك ويل قائلا «عود الى الأشهوريين ، سوف ترجع في ثورتك الى التاريخ القديم» -

قال موروجان «هذا ما أرجوه ، وهذه سياستي ـ ثورة مستمرة » \*

وصفق له ويل وقال «جسنا» م

« سوف أواصل الثورة التي بدأها منذ مائة عام الجد الأكبر للدكتور روبرت عندما قدم الى بالا وعاون جدى الأكبر على تنفيذ الاصلاحات الأولى • ولقد قاما بعمل جدير حقا

بالاعجاب و لكنهما لم يوفقا في كل ماقاما به من أعمال» من هز رأسه بشعره المجعد جادا رافضا رفضا قاطعا لبعض ماقاما به و برزانة مصطنعة كأنه طالب يؤدى دور بولونيس في مسرحية هاملت في حفل نهاية الفترة الدراسية مثم أردف قائلا «ولكنهما على أية حال قاما بعمل ما ، في حين أننا نحكم اليوم بمجموعة من المحافظين الذين لايفعلون شيئا ما وانهم محافظون بدائيون لا يحركون ساكنا لادخال الاصلاحات الحديثة وهم كذلك محافظون في الصميم وفهم يرفضون ان يغيروا أية فكرة من الأفكار الثورية السيئة القديمة التي يجب ان تتغير والحق أقول لك ان بعض ما كان يسمى بالاصلاحات يدعو حقا للاشمئزاز » والمن ما كان يسمى بالاصلاحات يدعو حقا للاشمئزاز » و

« تقصد الاصلاحات المتملقة بالجنس! »

فأومأ موروجان برأسه والتفت ناحية أخرى ـ ولشـ ما كانت دهشـــة ويل عندما لاحظ ان موروجان قد أحمر خملا .

وقال « اضرب لي مثلا »

ولكن موروجان عجز عن الافصاح عما بنفسه

وقال « اسأل الدكتور روبرت ، واسأل فيجايا \* انهما يحسبان ذلك امرا يدعو للاعجاب \* بل الجميع هنا يرى هذا الرأى \* ومن ثم فان أحدا لايحب التغيير \* انهم يريدون أن يبقى كل شيء كما كان ، وبنفس الطعريقة التي تدعو الى الاشمئزاز ، دائما والى الأبد » \*

وكرر العبارة صوت رنان يدعو الى الضيق قائلا:

« دائما والى الأبد » •

ووثب موروجان من مقعده وصاح «أماه » •

والتفت ويل فرأى عند الباب امرأة ضخمة متوردة مدئرة في لفائف من الموصلين الأبيض (وذلك في رأيبه ينسافي الانسجام الطبيعي ، لأن مثل هذا الوجه وهدذا الجسم يتلاءم معه عادة اللون البنفسجي الزاهي واللون الأحمر المشدوب بالزرقة واللون الأزرق الكهربي) • ووقفت مكانها وعلى فمها تلك الابتسامة التي توحي بادراكهاللغموض المحيط ، وذراعها الاسمر المترهل مرفوعة وهي تضغط على جانب الباب وكأنها ممثلة عظيمة ، أو المغنية الأولى التي يعترف لها الجميع وقد وقفت عند أول ظهرورها لتتقبل تصنفيق الاستحسان من المعجبين بها في الجانب الآخر من أضواء المسرح • كما ظهر في الخلف ينتظر في قلق المارة البدء رجل مديد القامة يرتدي بدلة من الداكرون بني اللون ، وقد حاول مدوروجان أن بدلة من الداكرون بني اللون ، وقد حاول مدوروجان أن يتعرف اليه من خلال تلك الكتلة التي كادت أن تملأ المدخل يتعرف اليه من خلال تلك الكتلة التي كادت أن تملأ المدخل حوهي أمه - ثم حياه باسم باهو •

وكان باهو مايزال عند أحد جوانب المسرح ولكنه انحنى دون أن ينس بنت شفة •

ثم التفت موروجان مرة أخرى الى أمه ، وسألها «هل قدمت على قدميك ؟ » وكانت نفمته تنم عن عدم التصديق وعن قلقه المشوب بالاعجاب • لم يكن يتصور كيف تمشى الى هذا المكان • فان كانت قد فعلت فهى من الابطال • ثم سألها أخيرا «وهل مشيت الطريق كله ؟ » •

وردت مداعبة بلطف «نعم كل الطريق ياولدى» ، ثم

انزلت ذراعها المرفوعة وطوقت بها جسم الفتى النحيل ، وضمته وهى فى ثوبها الفضفاض الى صدرها الضخم ، ثم أخلت سبيله وقالت «استولت على احدى نزواتى» ولاحظ ويل أنها تحملك على الاستماع الى لفظها «نزوة» بتأكيدها عليها فى نطقها بطريقة خاصة وبنفس طريقة التأكيد هذه قالت «ان صوتى الضعيف قال لى «اذهبى الى زيارة الرجل الغريب الذى يقيم فى بيت الدكتور روبرت ، فسألت هذا الصوت الضعيف ، هل أذهب الآن على الرغم من حرارة الجو؟» ونفد صبر صوتى الضعيف فرد قائلا ، امسكى لسانك السخيف أيتها المرأة وافعلى كما تؤمرين ، وهأنذا يامستر فارنبى» وامتدت يدها يفوح منها شدى قوى من رائعة خشب الصندل ، ثم تقدمت نعوه .

وانحنى ويل نحو أصابعها الغليظة المرصعة بالجواهر وتمتم بكلمات اختتمها بقوله «ياصاحبة السمو» •

ونادت «باهو!» باسمه المجرد من غير ألقاب مستغلة في ذلك حقها الملكي •

واستجابة لهذا النداء دخل الغرفة ـ بعد انتظار طویل لدوره ـ هذا الممثل الثانوی ، وقدمته باسم صاحب السعادة عبد الباهو سفیر راندنج « عبد البییر باهو ـ (وتحدثت بالفرنسیة ) لأن أمه كما قالت كانت فرنسیة ولكنه تعلم الانجلیزیة فی نیویورك» •

وتصور ويل وهو يصافح يد السفير انه شبيه

بسافونارولا (۱) ، ولكنه سافونارولا بنظارة على احدى عينيه وحلة قصها خائط في سافيل رو (۲) بلندن .

وقالت الرانى «باهو مستشار الكولونيل ديبا ، أو ذهنه المفكر» -

« اسمعى لى ياصاحبة السمو انك أكثر رفقا بى منك للكولونيل» •

وتحدث بلفظ وأسلوب رجال البلاط الى حد كاد أن يكون تهكميا ، يدعو الى السخرية لانه أراد أن يمثل به الاحترام والمذلة في آن واحد •

فقال «الذهن في مكانه الطبيعي ـ الرأس · اما أنا فلست سوى جزء من الجهاز العصبي المتعاطف في راندنج» ·

وقالت الرانى «وأى تعاطف! باهو يامستر فارنبى له صفات كثيرة من بينها أنه آخر الارستقراطيين ويجب أن تزور بلاده اما أشبهها (بألف ليلة وليلة) واذا صفقت بيديك كان فى خدمتك فى الحال ستة من الخدم وهم هناك يحتفلون بأعياد ميلادهم، ويقيمون الحفلات الليلية فى الحدائق الموسيقى والمرطبات والراقصات، ومائتا حارس يحملون المشاعل انها حياة هارون الرشيد بعد سبكها فى صيغة حديثة » و

وقال ويل «هذا وصف بهيج» وقد تذكر القرى التي مر بها في عسربة الكولونيل ديبا المرسسيدس البيضاء ـ تذكر

<sup>(</sup>۱) مصلح دینی ایطالی عاش فی القرن الخامس عشر کان یتشدد فی مقاومة الانحلال الخلقی ـ المترجم ·

<sup>(</sup>٢) شارع في لندن مشهور بالخياطين المتازين ــ المترجم ٠

الاكواخ المسقوفة بالقش المضفور بالقضبان ، والقاذورات ، والأطفال المصابين بالرمد ، والكلاب الهزيلة ، والنساء اللائى تنوّن بالأحمال الثقيلة -

واستطردت رانى تقول «ذوقه رفيع ، وعقله ملىء بالمعرفة» ثم أخفضت صحوتها وقالت «ويتخلل ذلك كله احساس عميق قوى بالمقدسات» -

وأحنى مستر باهو رأسه ، ثم ساد الصمت بعد ذلك -

وفى أثناء ذلك اجتذب موروجان مقعدا ، وجلست فوقه بوزنها الذى يبلغ مائة كيلو جرام الذى تؤكد به جلالتها دون أن تلتفت خلفها ، وهى على ثقة ملكية بأن طبائع الاشياء تقتضى أن يكون هناك دائما شخص قريب المنال يكفل امتناع الاحداث السيئة كما يكفل الاحتفاظ بالكرامة "

ووجهت حديثها الى ويل قائلة له «أرجو ألا تحس أن زيارتى لك نوع من التطفل» وأكد لها أنه لايشعر بهذا الاحساس ، ولكنها حمع ذلك حاستمرت في تقديم الأعدار وقالت « كان ينبغي لى أن أخطرك مقدما وأن أحصل على اذن منك ، ولكن صدوتي الضعيف قال لى «لا • يجب أن تذهبي فورا ، لماذا لست أدرى ، ولكننا سوف نعرف السبب في الوقت المناسب من غير شك» • وحدقت فيه بعينيها الكبير تين الجاحظتين وابتسمت له ابتسامة مبهمة ، وأردفت قائلة «والآن كيف حالك أولا ياعزيزي مستر فارنبي ؟ »

«كما ترين ياسيدتى • حالتى جيدة للغاية» •

وحدقت فى وجهه بعينيها الجاحظتين فى امعان ارتبك له، وقالت «حقا؟ انك فى نظرى الرجل البطل الذى يراعى

شمعور الآخسرين ويطمئن أصمدقاءه حتى وهو على سرير الموت » \*

قالت رانى « (معجزة) هى الكلمة التى استخدمتها عندما مسمت نبأ نجاتك - لقد كانت حقا معجزة» -

وروى ويل مرة اخسرى النص الذى ورد فى كتاب (الأرض المجهولة) (١) وهو «من حسن الحظ أن العناية الالهية كانت الى جانبى» -

ويدأ مستر باهو يضحك ، ولما لحظ أن الرانى قطعا لم تدرك المغزى ، غير رأيه وفي براعة زائدة حول صوت المرح الى سعال مسموع -

وقالت الرانى « ما أصدق هذا القول! » فى صوت قوى رنان يتذبذب بدرجة تثير الحس» وواصلت حديثها قائلة «ان المناية الالهية دائما فى جانبنا» ورفع ويل حاجبه متسائلا، فأضافت قولها «أقصد فى أعين أولئك الذين يفهمون حقا» مؤكدة لفظتى «يفهمون» و «حقا» • ويصدق هذا الكلام حتى وان بدت كل الأمور متآمرة ضدنا» ، وبالفرنسية قالت «حتى عند الكوارث» واستطردت قائلة «أنت تفهم الفرنسية طبعا يامستر فارنبى ؟» وأوما ويل بالايجاب • وواصلت حديثها «الفرنسية كثيرا ماتواتينى أيسر من لغتى القصومية ، أو

<sup>(</sup>١) سبقت الاشارة اليه \_ المترجم

الانجليزية أو لغة أهل بالا ـ وبعد ما قضيت عدة سنوات في سويسره في المدرسة أولا ثم بعد ذلك عندما تدهورت صحة ولدى (وهنا ربتت على ذراع موروجان العارية) واضطررنا الى الميش في الجبال • ويوضح ذلك ماذكرت من أن العناية الالهية كانت دائما في جانبنا • قالوا لى ان ولدى الصغير على حافة الاصابة بالسل فنسيت كل ماتعلمت ، وطار صوابي خوفا وذعرا ، وغضبت من ربي لانه رضى بهذا الذى حدث ولكن ماكان أشد عماى ! فلقد شفى ولدى وكانت تلك السنوات التي قضيناها وسط الثلوج الدائمة أسعد أيام خياتنا • أليس كذلك ياحبيبي ؟ »

ووافقها الصبى بقوله «نعم كانت أسعد أيام حياتنا» بنغمة تنم عن الاخلاص التام •

وابتسمت الرانى بشعور الانتصار ، ولوت شفتيها الحمراوين ، وبصوت خافت فرجتهما لترسل عن بعد قبله • وواصلت حديثها قائلة «فأنت ترى ياعزيزى فارنبى ـ والأمر يفصح عن نفسه حقا ـ ان شيئا لايحدث مصادفة • هناك خطة كبرى ، تتفرع منها خطط عديدة صغرى • هناك خطة صغرى للكل واحد منا » •

وفي أدب جم قال ويل «هذا صحيح» •

وواصلت الرانى حديثها قائلة «لقد انقضى زمن كنت أدرك فيه ذلك بعقلى • أما الآن فأنا أدركه بقلبى • أنا حقا • • • » وهنا توقفت لحظة لتتأهب لنطق الكلمة الصوفية التالية مؤكدة لها ، وهي « • • • أفهم» •

وعندئد تذكر ويل ماقاله عنها جو الديهايد وهو. أنها «متأثرة

بالروحانيات الى أبعد الحدود» • ولاشك في معرفة هذا الرجل الذي تردد على جلسات استحضار الأرواح طوال حياته •

فقال «أعتقد ياسيدتي انك روحانية بالطبيعة» -

واعترفت بدلك قائلة «مند ميلادى ، ولكن كذلك وفوق ذلك بالتدريب • ولست بحاجة الى أن أقول التدريب على شيء آخر » مؤكدة هذه العبارة الأخرة •

«شيء آخر ؟»

« على حياة الروح ، والمرء كلما سار شوطاعلى الطريق فان كل المواهب الروحية وكل القدوى المجدرة تتطور تلقائيا » •

« أصحيح هذا ؟ »

وأكد له موروجان فخورا «ان أمى تستطيع أن تقوم بما لا يتصور المقل» •

وقالت بالفرنسية « لاتبالغ ياحبيبي» ٠

وأصر موروجان على ما ذكر وقال «ولكنها الحقيقة» •

واضاف السفير «انها حقيقة استطيع أن أؤكدها» ثم أردف قائلا وهو يبتسم مخاطرا «أؤكدها على مضض منى ولقد كنت طوال حياتى من المتشككين في هده الأمور، ولم أكن أحب أن أرى المستحيل يتحقق ولكنى لسوء الحظ أميل الى الصدق فاذا حدث المستحيل قعلا أمام عينى فأنا مضطر على الرغم منى (بالفرنسية) أن أكون شاهدا على ماوقع وان سموها تقوم فعلا بأمور لايتصورها العقل»

وتهللت الرانى بالسرور وقالت «حسنا ، مادمت تريد أن تعبر بهذه الصورة • ولكن لاتنس شيئا أبدا يا باهو • ان المعجزات ليست لها البتة أية أهمية ، وانما المهم هو (الشيء الآخر) ــ الشيء الآخر الذي يبلغه المرء في نهاية (الطريق) » •

وبالتحديد قال موروجان «بعد ( المرحلة الرابعة ) يا أمي ٠٠٠ » -

ورفعت الرانى اصبعا الى شفتيها وقالت «هنه أشياء لايتحدث فيها المرء ياحبيبي» -

وقال الصحيى «أنا آسف» وأعقب ذلك صمت طويل مشحون بالمعانى -

وأغمضت الرانى عينيها ، وأسقط مستر باهو نظارته ثم أغمض عينيه وأمسى صورة لسفونارولا وهـو يصلى فى صمت ماذا كان يجرى خلف هذا القناع ، قناع استجماع النفس الصارم والذى يكاد أن يتجرد من المادة ؟ تعجب ويل لما شاهد وأخرا قال :

« هل يجوز لى ياسيدتى أن أسأل كيف بدأت السير في الطريق؟» مؤكدا لفظة «الطريق» •

ولزمت الرانى الصحمت ثانية أو ثانيتين ، واكتفت بجلوسها مغمضة العينين ، تنفرج شفتاها عن ابتسامة بوذا التى تنم عن سمادة غامضة ، وأخيرا أجابت بقولها «العناية السماوية كشفت لى عن الطريق» \*

« صحیح ، ولکن لابد أن تکون هناك مناسبة ، ومكان ، و أداة بشرية » -

قالت «. وف أخبرك» وفتحت جفنيها والفي نفسه مرة أخرى محط النظر من هاتين العينين الجاحظتين اللتين لمعتا في حملقة لاتحيد يمنة أو يسرة •

حدث ذلك في لوزان في السنة الأولى من تعليمها السويسرى • وكانت الأداة البشرية المختارة هي مدام بولوز المحبوبة الصغيرة ، وهي زوجة الاستاذ بولوز المحبوب الكبر، والاستاذ بولوز هو الرجل الذي عهد اليه رعايتها والدها المرحوم سلطان راندنج • وكان الاستاذ في السابعة والستين من عمره ، يعلم الجيولوجيا ، بروتستانتيا ينتمي الى طائفة متزمتة ، ولولا أنه كان يتعاطى كأسا من النبيذ مع العشاء ، ويؤدى صلاته مرتين فقط في اليوم ، ويلتزم بالزواج بامرأة واحدة لحسبته من المسلمين . وتحت هذه الرعاية يتفتح ذهن أمرة راندنج ، وتبقى بغير تأثر من الناحيتين الخلقية والعقائدية ٠ ولكن السلطان لم يحسب لزوجــة الاســتاذ حسابا • كانت مسدام بولوز في الاربعين فقط من عمرها ، بدينة ، عاطفية ، فوارة في حماستها ، اعتنقت أخيرا مذهب الصوفية وتحمست له بشدة ، وان تكن من الناحية الرسمية من مدهب زوجها البروتستانتي ٠ وفي حجرة في أعلى بيت مرتفع قريبا من ميدان ريبون اتخنت لها مكانا للتعبد تأوى اليه سرا لتقوم بتدريباتها على التنفس ، وتمارس التركين، وتستحضر كنداليني ، كلما توافر لها الوقت • كانت تدريباتها عنيفة ، ولكن جزاءها كان عظيما بدرجة حدود العقل • وعند الفجر ذات ليل من ليالي الصيف بينما كان الاستاذ الطيب مستلقيا يغط في نومه غطيطا متواترا تحت المصلى بطابقين ، تجلى لها السيد كوت هومي وشعرت بوجوده معها ٠

وهنا توقفت الرانى عن الحديث بشكل مؤثر • وقال مستر باهو «هذا أمر غير عادى» •

وبدافع الواجب ردد العبارة وراءه ويل وقال «أمل غير عادى» •

واستأنفت الرانى روايتها • وكانت مدام بولوز قد أحست بسعادة لم تستطع اخفاءها فأفشت سرها • وصدرت عنها اشارات على الثقة ، ومن الثقة الى دعدة لزيارة المعبد وتلقى التعاليم • وبعد فترة وجيزة من الزمن أخذ كوت هدومي يخص الطالبة الجديدة بأفضال تفوق ماكان يقدمه لمعلمتها •

واختتمت الرائى حديثها قائلة «ومنه ذلك اليوم ظل السيد يعاوننى على المضى قدما» وأكدت على كلمتى «المضى قدما» •

وتساءل ويل بينه وبين نفسه: المضى قدما نحو ماذا ؟ كوت هومى وحده يملم • ولكن أيا كان المكان الذى توجهت اليه فانه لم يشعر بميل اليه • وظهر على ذلك الوجه الوردى الضخم تعبير كان بغيضا الى نفسه بصورة عجيبة ـ تعبير عن هدوء سائد • وعن احترام للذات ثابت لايتزعزع • وذكرته بصورة عجيبة بجو الديهايد • وكان جو أحد هؤلاء الاثرياء السعداء الذين لايشعرون بوخز الضمير ، وانما يستمتعون بأموالهم بغير وازع ، وبكل مايمكن أن يشتروه بهذه الأموال من نفوذ أو سلطان • وأمامه الآن فصيلة أخرى من فصائل جو الديهايد ـ على الرغم من ارتدائها الموصلين الابيض ، ومما يحيط بها منغموض ، ومما تثيره من عجب ـ أنثى ثرية ومما يحيط بها منغموض ، ومما تثيره من عجب ـ أنثى ثرية

تعكمت فى السوق ـ ولا أعنى سوق النحاس أو فول الصويا، وانما أعنى الروحانية الخالصة والسادة الذين يصعدون الى السماء، وهى الآن تفرك يديها سعيدة بمجال استثمارها •

وواصلت الراني حديثها قائلة «اليكم مثالا لما قدمه لي • منذ ثمان سنوات \_ أو على وجه التحديد في اليوم الشالث والعشرين من شهر نوفمبر من عام ١٩٥٢ مـ جاءني «السيد» وأنا في حالة التأمل صياحا ، جاء بشخصه ، وبكل أمجاده وقال لى «لابد من شن حملة دينية ، حركة عالمية لانقاذ البشرية من تدمس نفسها بنفسها ، وأنت يابنيتي الأداة المكلفة» فقلت «أنا ؟ حركة عالمية ؟ هـذا عبث ، فأنا لم ألق طوال حياتي خطابا واحدا ، ولم أسطر كلمة واحدة للنشر ، ولم أكن قط زعيمة ولا داعية نظام» فقال وقد حياني بابتسامة حلوة من ابتساماته التي تفوق الوصف ، وعلى الرغم من ذلك فأنت التي سوف تشنين المملة - الحملة الروحية المالمية • وسوف تقابلين بالضحك ، ويدعمونك المجنونة ، المتهوسة ، والمتعصبة • ولكن الكلاب تنبح والقافلة تسس • ولقد قدر للحملة الروحية أن تتحول من دعوات مبدئية تثير الضحك الى قوة عظمى • قوة للخبر ، قوة سوف تنقذ العالم في نهاية الأمر ، وبعد هذا تركني ، مذهولة ، متحيزة ، مذعورة لا أعي شيئًا • ولكن ذلك أمر عارض ، وعلى أن أطيع • ولقد أطعت • فماذا حدث ؟ ألقيت الخطب ووهبني هو الفصاحة ، وقبلت عبء الزعامة ، ولأنه كان يسر متخفيا الى جانبي تبمني الناس • وطلبت المعونة فتدفق على المال وهأندا كما ترون ٠٠ ولوحت بيديها الغليظتين وكأنها تغض من شأن نفسها ، وابتسمت ابتسامة غامضة ، وكأنها تقول «مسكينة

أنا ، ولكنى لا أملك نفسى ، بل أنا ملك للسيد كوت هومى» • وكررت قولها «وهاندا كما ترون» •

وقال مستر باهو مخلصا «هأنت هنا والحمد لله» •

وبعد فترة ما سأل ويل الرانى ان كانت قد أصرت دائما على الشعائر التى تعلمتها بالعناية الالهية فى معبد مدام بولوز •

و آجابت بقولها «دائما • ولم أعد أستفنى عن التأمل ، وكأنه كالطعام لا غنى عنه» •

« أولم يشــق عليك ذلك بعد الزواج ؟ أعنى قبـل أن تعودى الى سويسره ، فلقـد كانت عليك بالضرورة واجبات رسمية كثرة مضنية» •

وردت الرانى فى نغمة تغنى عن مجلدات ضعمة من التعليق الذى يسىء الى شخصية زوجها الراحل ، من حيث فلسفته فى السياسة العالمية وعاداته الجنسية وقالت «دع عنك الواجبات غير الرسمية» وفغرت فاها لتفصل ما أجملت ثم لاذت بالصمت ، ونظرت الى موروجان ونادته «ياحبيبى»

وكان موروجان مشغولا بتلميع أظافر يده اليسرى التي وضعها في راحة يمناه ، فتطلع في دهشة المذنب وقال « ماذا يا أماه ؟ »

وتجاهلت الرانى ماكان يفعل بأظافره وغفلته الواضعة ازاء ماكانت تقول ، وابتسمت له ابتسامة مغرية وقالت له «كن ملاكا واذهب وآتنى بالسيارة » • ووجهت حديثها الى ويل قائلة له «ان (صوتى الضعيف) لايعترض على أن أعود

الى البيت سيرا على قدمى فهو على بعد بضع ياردات من هذا المكان ولكن في هذا الجو الحار ، وفي مثل سنى ٠٠٠» •

وكانت كلماتها تستدعى شيئا من النفاق فى الرد • ولكن ويل شعر بأن الحرارة التى لاتسمح بالسير على الاقدام لاتسمح كذلك ببذل الجهد اللازم للتظاهر باخلاص زائف يقنع • ولحسن الحظ كان على مقربة منهما دبلوماسى محترف ، رجل من رجال البلاط المدربين ، يستطيع أن يعوض أوجه النقص التى تصدر عن صحافى أخرق • فضعك باهو بملء شدقيه ، ثم اعتذر عما بدر منه من مرح •

وقال «ممدرة فالموقف يدعو فعلا الى الضعك» وكرر عبارة الرانى «فى مثل سنى - - » وضعك مرة أخرى ، ثم أردف قائلا «ان موروجان لم يبلغ الثامنة عشرة بعد ، وأنا أعرف عمر أسيرة راندنج \_ وصغر سنها \_ عندما اقترنت براجا بالا -

وفى تلك الأثناء نهض موروجان مطيعا وقبل يد أمه ولما انصرف من الغرفة قالت الرانى «الآن نستطيع ان نتحدث بحرية أكثر» وانطلقت فى الكلام متحررة ـ ونم وجهها، ونغمة حديثها، وعيناها الجاحظتان، وهيكل جسمها المرتعش كله عن استنكارها ولكنها تجاهلت الأمر وقالت (اذكروا محاسن موتاكم) ولذلك لم تذكر عن زوجها الا أنه كان رجلا من بالا مثاليا وممثلا صادقا لبلاده والمقيقة المولة هى أن وجه بالا المشرق الناعم كان يخفى فسادا مروعا وعا .

ورفعت یدیها مرتاعة وخشخشت أساورها فی فزع شدید تقول «عندما أذكر ماحاولوا أن يلحقوه بوليدي مند

عامين ، عندما كنت أقوم برحلتى العالمية في سبيل الحملة الروحية ، أذكر كم قاسيت من فراقه طوال هذه المدة ولكن (السيد) كان قد بعثنى لاداء رسالة وذكرنى (صوتى الضعيف) انه من الخطر أن أصحب وليدى معى ولقد عاش خارج البلاد زمنا طويلا وآن له أن يعرف البلد الذي سيؤول اليه حكمه ولذك قررت أن أتركه هنا وعين مجلس الشورى لجنة للوصاية : واللجنة امرأتان لكل منهما أبناء بلنوا سن الرشد ، ورجلان و

يؤسفنى أن أقول (وأسفى أشد من غضبى) أن الدكتور روبرت ماك فيل كان أحدهما • وموجز القول ، ماكدت أن أخرج آمنة من هذا البلد حتى شرع هؤلاء الأوصياء الأعزاء الذين عهدت اليهم بوليدى ، ولدى الوحيد ، يعملون لمحو تأثيرى ، ويعملون بنظام يامستر فارنبى على أن يحطموا كل القيم الخلقية والروحية التى تعبت فى بنائها خلال العديد من السنين » •

وفى شيء من الخبث أبدى ويل دهشته (لأنه بطبيعة الحال كان يعسرف ماكانت الرائى تتحدث عنه) - القيم الخلقية والروحية كلها ؟ ومع ذلك لم يكن بالامكان لاحد ما أن يكون أكثر شفقة به من الدكتور روبرت والآخرين ، ولم يكن باسكان السامرين الطيبين أنفسهم أن يكونوا أكثر منهم احسانا -

وقالت الرائى «اننى لا أنكر عليهم شفقتهم، ولكن الشفقة ليست هي الفضيلة الوحيدة» -

ووافقها ويل وقال «طبعا» وأخذ يعدد كل الصفات التي

كان من الواضع أن الرانى تفتقر االيها ، وقال «هناك أيضا الاخلاص ، والصدق ، والتواضع ، والايثار • • • » •

وقالت الرانى بحدة «لقد نسيت الطهارة» وأكدت على هذه الكلمة «الطهارة أساسية ، الطهارة شيء لابد منه » •

« ولكنى فهمت أنهم هنا فى بالا لايرون هذا الرأى ، فقالت الرانى «انهم بالتاكيد لايرون ذلك» • واستطردت تذكر له كيف ان وليدها قد عرض عمدا للنجاسة ، بل لقد شبعوه ايجابيا على الاسترسال فيها مع احدى الفتيات اللائى نضجن قبل الأوان وسلكن سلوكا فوضويا وفى بالا الكثيرات منهن ، ولما عرفوا أنه ليس من طراز الفتيان الذين يغررون بالبنات (لأنها نشأته على أن يعتبر المرأة مقدسة بالضرورة) شجعوا الفتاة على أن تبذل جهدها لكى تغرر به •

وتعجب ويل فى نفسه متسائلا وهل نجحت معه الفتاة ؟ أم هل قام اصداقاؤه الذين فى مثل سنه بتحصينه ضد الميل الى البنات ، أو قام به بصورة أكثر فعالية واحد ممن يكبرون أنطونيوس أكثر خبرة وأشد فسادا ، سويسرى سبق الكولونيل ديبا ؟

وأخفضت الرانى صوتها وقالت الى حد الهمس الذى تسمعه على المسرح تعبيرا عن الفرع «لم يكن ذلك أسوأ ماحدث • فان احدى الامهات في لجنة الوصاية \_ وألفت النظر الى أنها من الامهات \_ نصحته أن يتلقى بعض الدروس » •

« أي نوع من أنواع الدروس ؟ »

وغضنت أنفها كأنها تشم رائحة المجارى وقالت «دروس

فيما يتحشمون ويسمونه الحب» وتحول اشمئزازها الى سخط وقالت «دروس \_ اسمح لى أن أقول \_ من امرأة أكبر سنا» •

وصاح السفر «رحماك يارب» •

وردد ويل بعده على سبيل الواجب «رحماك يارب!» وكان يدرك أن هـوًلاء النسوة المسـنات كن في عين الراني منافسات أشد خطورة حتى من أكثر الفتيات الفوضويات ممن نضجن قبل الأوان • فمعلمة الحب البالغة تكون اما منافسة ، تتمتع بميزة الحرية في تجاوز حدود التحريم ، وهذا أمر بشع لايجوز •

وفى شيء من التردد قالت الرانى «انهن يقمن بتعليم طرق خاصة» •

واستفسر ویل «آی طرق تقصدین ؟»

ولكنها لم تستطع أن تحمل نفسها على الخوض في المتفصيلات المنفرة - ومع ذلك فان ذلك لم يكن ضروريا لان موروجان (بارك الله فيه) رفض أن يستمع الى هذه الدروس دروس في الفسق من امرأة يصح أن تكون له أما \_ ان مجرد الفكرة أصابته بالتقزز • ولا عجب ، فلقد نشأ على احترام مبدأ الطهارة • «هل تعرف معنى براهما شاريا ؟»

قال ويل «نعم» .

« وهذا سبب أخر جعل مرضه نعمة غير منظورة ، رحمة من الله حقا جاءت في حينها • ولا أظن أنى كنت أستطيع أن أربيه هكذا في بالا ، فهنا كثير من المؤثرات السيئة • هنا

قوى تعمل ضيد الطهارة ، وضيد الأسرة ، بل وضيد محبة الأم » -

وسدد ويل أذنيه ليحسن الاصغاء وقال:

« هل أصلحوا حتى الامهات ؟ »

وأومأت برأسها ايجابا وقالت «انك لاتتصور الى أى حد وصلت الأمور هنا • ولكن كوت هومى كان يعلم الاخطار التى لابد أن نلاقيها فى بالا • فماذا يحدث ؟ يمرض وليدى وينصحنا الأطباء بالعودة الى سويسره لكى نبتعد عن الأذى» •

وسألها ويل «كيف سمح لك كوت هومى بالقيام بحملتك الروحية ؟ ألم ير ماذا كان عساه أن يحدث لموروجان بمجرد أن توليه ظهرك ؟»

وقالت الرانى «كان يرى كل شيء · المفريات ، والمقاومة ، والهجوم المكثف الذي تقوم به قوى الشر مجتمعة ، ثم الخلاص في اللحظة الأخيرة» · وأضافت لمزيد من الايضاح «أن موروجان لم يخبرنى بما كان يحدث · ولكن بعد ثلاثة أشهر أمست هجمات قوى الشر أقوى مما يحتمل · وصدرت عنه بعض التلميحات غير أنى كنت مستفرقة تماما فيما كلفنى به الأميدي فلم أعيرها التفاتا · وأخيرا كتب الى خطابا شرح فيه الأمر كله تفصيلا · فألفيت محاضراتي الأربع الأخيرة في البرازيل وطرت الى بلدى بأسرع ما استطاعت طائرات الجت أن تحملنى · وبعد مضى اسبوع عدنا الى سويسره · وليدى وانا وحدنا وكنا مع (السيد) » ·

واغمضت عينيها ، وبدت على وجهها لمحة من نشوة التأمل والتفكير • وصرف ويل نظره مشمئذا • هده المرأة التي

قدست نفسها لانها ظنت أنها سوف تخلص العالم ، هذه الأم التي تتشبث بابنها وتلتهمه التهاما ـ هلا نظرت الى نفسها لخطة كما ينظر اليها الناس ؟ هل لديها أدنى فكرة عما فعلت، وعما لاتزال تفعل ، بابنها الصغير المسكين التافه ؟ أما عن السؤال الأول فالاجابة بالنفى قطعا ، أما عن السؤال الثانى فليس بوسع المرء الا أن يفكر \* ربما كانت تجهل حقا مافعلت بالفتى \* ولكن ربما \_ أيضا \_ كانت على علم به \* ربما عرفت وآثرت ماكان يحدث مع الكولونيل على ماكان يمكن أن يحدث لو قامت على تربية الصبى امرأة ، فالمرأة قد تحل محلها ، أما الكولونيل فلقد كانت تعرف أنه لن يفعل ذلك \*

« وقال لى موروجان ان فى نيته أن يصلح هذه التى يرعمون انها اصلاحات » -

وقالت الرانى بنغمة ذكرت ويل بجده رئيس الشمامسة «ليس بوسعى الا أن أدعو الله أن يمنعه القوة والحكمة ليفعل ذلك » \*

وسألها ويل «وماذا تظنين بمشروعاته الأخرى: البترول، والصناعات، والجيش؟»

وضعكت ضعكة خفيفة لتذكره بأنه يتعدث الى شغص مر بالمرحلة الرابعة ثم قالت «أنا لا أكترث كثيرا بالاقتصاد والسياسة • اسأل باهو عن رأيه» •

وقال السفير «لا أملك الحق في أن أبدى رأيا ، فأنا غريب أستل دولة أجنبية» •

وقالت الرائي «ليست آجنبية جدا» -

« فى عينيك ياسيدتى ، وفى عينى كما تعلمين جيدا • ولكنها في عين حكومة بالا أجنبية تماما » •

وقال ويل « ولكن ذلك لايمنعك من أن يكون لك رأى • انه يمنعك فقط من أن تعتنق الآراء المحلية المعتمدة» ثم أضاف «وبهذه المناسبة أنا لست هنا بصفتى المهنية ، ولا أنت معى في مقابلة صحافية أيها السفير • كل ذلك بعيد كل البعد عن التسجيل» •

« بعيد كل البعد عن التسجيل ، لذلك وبصفتى الشخصية وحدها وليس بصفتى الرسمية ، أقول انى أعتقد أن صديقنا الصغير على أتم صواب» •

« ومعنى ذلك طبعا انك تعتقد أن سياسة حكومة بالاخطأ تماما » •

وقال مستر باهو ، وقد ضعك ضعكة فولتبرية تلألأ معها قناع سافونارولا المظمى الحاسم «انها تعد خطأ تماما لانها على أتم صواب» •

وقالت الراني محتجة «صواب!»

قال «بل أتم صواب لانها رسمت تماما بحيث يصبح كل رجل وكل امرأة وكل طفل فوق هذه الجزيرة الساحرة على أتم مايمكن أن يكون حرا وسعيدا»

وصاحت الرانى «ولكنها السمادة الزائفة ، وحسرية (النفس الدنيا) » •

وقال السفير وقد انحنى كما يملى عليه الواجب «اننى أنحنى لبمد نظرك الثاقب ياصاحبة السمو • ولكن السعادة مع

ذلك هى السامادة زائفة أو صحيحة ، والحرية ممتعة للغاية علا مستواها أو هبط وليس من شك فى أن السياسة التى شرعها المصلحون الأولون والتى تطورت مع مرور السنين كانت ملائمة المصورة تدعو للاعجاب التحقيق هذين الهدفين»

وقال ويسل « وهسل تحس أن هسذين الهسسدفين غسير مستحسن ؟»

« بل على العكس من ذلك ، كل امرىء يحبهما ، ولكنهما لسوء الحظ لم يعودا مناسبين ، وقد باتا غير متلاءمين بتاتا مع الموقف الراهن في العالم بعامة وفي بالا بخاصة » •

« وهل هما اليوم أشد تنافرا مع الظروف مماكانا عليه عندما بدأ المصلحون يعملون على توفير الحرية والسعادة ؟»

وأوما السفير برأسه ايجابا وقال «في تلك الايام كانت بالا ماتزال مختفية في خريطة العالم ، فكانت فكرة تحويلها الى واحة من الحرية والسمادة أمرا معقولا \* ان المجتمع المثالي يمكن أن يعيش مادام منقطع الصلة عن بقية العالم \* ولقد كانت بالا قابلة تماما للحياة حتى عام ١٩٠٥ • ولكن الدنيا تغيرت تماما بعد ذلك في أقل من جيل واحد \* الصور المتحركة ، والمعربات ، والطائرات ، والراديو ، والانتاج الكبير ، والمذابح الكبرى ، والاتصال الجماهيرى ، وفوق هذا كله مجرد الضخامة \_ تزايد السكان في أحياء الفقراء وفي الفسواحي التي أخذت تتضخم وتتزايد \* وما أن حل عام ١٩٣٠ حتى كان بمستطاع أي مشاهد ثاقب النظر أن يرى الحرية والسعادة آمران لايتحققان لشلاثة أرباع الجنس البشرى \* والآن وبعد مرور ثلاثين سنة أخرى أصبحا أبعد عن البشرى \* والآن وبعد مرور ثلاثين سنة أخرى أصبحا أبعد عن

امكان التحقيق \* ثم ان العاالم الخارجي قد أخذ يقترب من هذه الجزيرة الصغيرة جزيرة الحرية والسعادة \* أخذ يقترب باطراد وفي غير تراخ \* وما كان مثاليا قابلا للحياة لم يعد اليوم كذلك» \*

 $^{\circ}$  e title e  $^{\circ}$  for triangleright  $^{\circ}$  and  $^{\circ}$  e  $^{\circ}$  for  $^{\circ}$   $^{\circ}$  e  $^{\circ}$  for  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

وطاطأ باهو رأسه وقال «تتغير تغيرا جذريا» •

وقالت الرانى بحماسة المتنبىء السادى «تتغير جــنورا وفروعا» •

وواصل باهو حديثه قائلا «وذلك لسببين مقنعين ، أولهما أنه ليس بالامكان لبالا أن تبقى مختلفة عن بقية العالم ، وثانيهما أنه ليس من حقها أن تختلف» •

« ليس من حق الناس أن يكونوا أحرارا وسعداء ؟ » ومرة أخرى قالت الرانى شيئا موحيا عن السعادة الزائفة والحرية الساطلة •

وتقبل مستر باهدو مقاطعتها باحترام ، ثم نظر الى ويل .

وقال في اصرار « ليس من الصواب أن تزهو بما أنعم عليك في وجه هذه الكثرة من البائسين - هذه مباهاة وقحة ، واهانة مقصودة لبقية البشر ، بل ان ذلك كفران بنعمة الله » •

و تمتمت الراني في شغف شديد وقالت «الله ، الله · · ·»

ثم فتحت عينيها وقالت «ان القسوم هنا في بالا لايؤمنسون بالهكم ، ولا يعتقدون الا في التنويم المغناطيسي وفي وحدة الوجود وفي الحب الذي لاتقيده حسدود» وأكدت على هذه الكلمات في سخط واشمئزان \*

وقال ويسل «ولذلك فأنت الآن تقترحين أن تجعليهم أشقياء أملا في آن يستردوا بذلك ايمانهم بالله - هذه طريقة للهداية ، وربما أفلحت ، وربما كانت الغاية تبرر الوسيلة» ثم هز كتفيه وأضاف قوله «ولكني أرى أن هدا الأمر سوف يحدث لا محالة ، خيرا كان أم شرا ، وبغض النظر عما يحسه أهل بالا ازاءه - وليس من الضروري أن يكون المدرء من الانبياء لكي يتكهن بأن موروجان سوف ينجح ، فهو يعتلي موجة المستقبل ، وموجة المستقبل هي من غير شك موجة المبترول الخام - وبمناسبة الحديث عن الخامية وعن البترول « وهنا وجه نظره نحو الراني» أقدول انني أعلم أنك على معرفة بصديقي القديم جو الديهايد » -

« هل تعرف اللورد الديهايد ؟ »

« جيدا » •

ثم أغمضت عينيها ثانية وابتسمت لنفسها وهزت رأسها في بطم وقالت «ولذلك كان صوتى الضعيف ملحا! لقد فهمت » • وبنغمة أخرى سألته:

« كيف حال هذا الرجل المزيز ؟ »

وأكد لها ويل «انه لايزال على صفاته» •

« ويالها من صفات نادرة - أنا أسميه الرجل صاحب الطائرة الورقية (قالت ذلك بالفرنسية) » -

وتحس ويل وقال «صاحب الطائرة الورقية ؟»

وشرحت ماتعنى وقالت «انه يقوم بعمله هنا ، ولكنه يمسك بخيط فى يده ، وفى طرف الخيط الآخر ترتبط الطائرة الورقية ، وهى تحاول دائما أن تطير الى أعلى وأعلى والى (الأعلى) • وحتى وهدو يؤدى عمله يحس الجنب الدائم الى أعلى ، يحس أن الروح فى شد وجذب مع البدن • عجبا ! رجل من رجال الأعمال ، ومن أقطاب الصناعة \_ ومع ذلك فان الشيء الوحيد الذي يهمه حقا هو خلود الروح» •

وبزغ الضياء \* لقد كانت هذه المرأة تتحدث عن ادمان الديهايد للروحانية \* فذكر تلك الجلسات الاسبوعية مع السيدة هاربوتل الاوتوماتية (التي تطلق لعقلها الباطن العنان يعبر عن نفسه) ومع السيدة بيم التي كان يسيطر عليها هندى كايوى يدعى باوبو) ومع الآنسة تيوك وبوقها المصقول الذي تغرج منه في همس له صرير كلمات كهنوتية يدونها بالخط المختزل السكرتير الخاص لجو وتقول «اشتر الاسمنت الاسترالي، ولا تنزعج لهبوط أسعار أطعمة الافطار، تخل عن أربعين في المائة من أسهمك في المطاط واستثمر المال في شركة أمب م وفي وستنجهاوس معه مه و

وسألها ويل «وهل أخبرك عن ذلك السمسار الراحل الذي كان يعرف دائما موقف السوق في الاسبوع التالي ؟»

وقالت رانى منغمسة فى أفكارها «هذه مزايا روحية ، مجرد مزايا روحية • ماذا كنت تتوقع غير ذلك • ومع ذلك فقد كان من المبتدئين فقط ، وفي المياة الراهنة التجارة هي عمله في الدنيا الذي يحاسب عليه (هورما) · وقد كتب عليه أن يقوم بما أداه وما يؤديه وما سوف يؤديه » ثم أضافت مؤكدة بعد ما ترقفت قليلا وكأنها تصغى ، ورفعت اصبعها ومالت برأسها «وماسوف يؤديه - كما يحدثني صوتي الضعيف - يتضمن أشياء عظيمة وعجيبة هنا في بالا » •

ويالها من طريقة روحية لقولها هذا ما أريد أن يحدث! لا كما أشاء ولكن كما يشاء الله ـ ولحسن المصادفة مشيئة الله تتفق دائما ومشيئتى • وضحك ويل فى نفسه ولكنه احتفظ برأسه مستقيمة كأشد ماتكون الاستقامة •

وسألها «وهل ينبئك صوتك الضعيف بشيء عن شركة جنوب شرقى آسيا للبترول ؟»

وأصفت الرائى مرة أخرى ، ثم أومأت برأسها وقالت «يكل وضوح» \*

قال ويل «ولكنى علمت أن الكولونيل ديبا لايذكر سوى شركة سيتاندارد بكلفورنيا» واستطرد سيائلا «وبهذه المناسبة ، لماذا تهتم بالاكل هذا الاهتمام بميل الكولونيل الى شركات البترول ؟ »

وقال مستر باهو بصوت رنان «ان حكومتى تفكر في اطار خطة خمسية للتماون والتنسيق الاقتصادى بين مجموعة الجزر» -

« وهل هذا التعاون والتنسيق بين مجموعة الجزر يعنى أن تمنح شركة ستاندارد حق الاحتكار ؟»

« اذا ماكانت شروط شركة ستاندارد أفضل من شروط منافسيها» •

وقالت الرانى «أو بعبارة أخرى اذا لم يتقدم أحد بعرض مالى أفضل » •

وقال لها ويل «كنت قبل مجيئك الى هنا أتحدث مع موروجان في هذا الموضوع • قلت له ان شركة جنوب شرقى آسيا للبترول مستمدة لأن تعطى راندنج ماتقدمه لها ستاندارد مع زيادة قليلة » •

« خمسة عشر في المائة زيارة ؟ »

« لنجملها عشرة في المائة » •

« لتكن اثنا عشر ونصف في المائة » •

ونظر اليها ويل في اعجاب • وكانت ـ اذا أخــذنا في اعتبارنا انها بلغت المرحلة الرابعة ــ رائعة حقا •

وقال «سوف يصرخ جو الديهايد من الألم ، ولكنك سوف تحصلين على الأثنى عشر في المائة التي تخصك ، وأنا على يقين من ذلك » •

وقال مستر باهو «سـوف یکون هـذا بالتأکید اقتراحا جنابا » -

« العقبة الوحيدة هي أن حكومة بالا لن تقبله » •

وقالت الرانى «ان حكومة بالا سوف تتغير سياستها عما قريب» •

« هل تظنين ذلك ؟ »

وأجابت الرانى فى نغمة دلت تماما على أن معلوماتها قد أتتها رأسا من فم ( السيد ) اذ قالت «أنا لا أظن ، أنا (أعرف) » •

وسألها ويل «وهل يساعدنا في شيء عندما تتغير السياسة اذا كان الكولونيل ديبا يوصى بشركة جنوب شرقى آسيا للبترول بكلمة منه طيبة ؟ »

« لاشك في ذلك » •

واتجه ویل ببصره الی باهو «وهل أنت مستعد سیدی السفیر أن توصی خیرا لدی الکولونیل دیبا ؟»

ورد المستر باهو ردا دبلوماسيا مراوغا صاغة فى كلمات مركبة كأنه يخاطب جمعية عمومية لاحدى المنظمات الدولية ، وذلك حين قال «نعم من ناحية ، ولا من ناحية أخرى • الأمر من جههة يبدو أبيض ، ومن زاوية أخسرى يبدو اسود فاحما » •

وأصغى ويل فى صمت وأدب ، واستطاع أن يرى وأن يسمع من وراء قناع سافونارولا ، ومن خلف المنظار الارستقراطى الذى يغطى عينا واحدة ، ومن خلل لغمة السفراء ما السمسار الشرقى الذى يطلب العمولة ، وينتظر النفحة التى يرجوها فى ذلة رسمية حقيرة وكم توعد جلالة الرانى التى تنتسب عضوا فى جماعة دينية لقاء حماستها لرعاية شركة جنوب شرقى آسيا للبترول ؟ انه يراهن على أن المبلغ كبير جدا ، لا لشخصها طبعا ، كلا ، كلا ! ولكن للحملة الدينية ، من أجل مجد أكبر لكوت هومى من غير شك و

وقد بلغ مستر باهو نهاية خطابه آمام المنظمة الدولية

وذلك حين قال «ويجب لذلك أن يكون مفهوما أن أى عمسل ايجابى من جانبه لابد أن تحكمه الظروف كلما وحينما واذا تبينت هذه الظروف و وأرجو أن يكون كلامي واضحا» •

واكد له ويل «انه غاية في الوضوح» ، وواصل حديثه بمراحة تمدد أن يجافي بها اللياقة قائلا «دعسوني أشرح دوقفي من هذا الموضوع • كل مايهمني أنا شخصيا هو المال الفان من الجنيهات دون أن أؤدى نظير ذلك عملا ما ، وعاما من الحسرية لكي أعاون فيسه جو الديهايد في وضع يده على بالا » •

وقالت الرانى « ان اللورد الديهايد رجل كريم الى درجة تلفت النظر » •

ووافقها ويل قائلا «نعم تلفت النظر اذا أخذنا في اعتبارنا العمل الضئيل الذي أستطيع أن أقوم به في هده المسألة • وليست بي حاجة الى القول أنه يكون أكثر كرما لأي امرىء يقدم له معونة أكبر» •

وساد صمت طويل • ومن بعيد كان طائر المينة يدعو في رتابة الى الانتباه • انتباه الى الجشع ، وانتباه الى النفاق ، وانتباه الى السخرية الرخيصة • • • ثم سمعوا طرقا على الباب •

وقال ويل «ادخل» ثم التفت الى مستر باهو وقال له «لنواصل هذا الحديث في وقت آخر» •

وهن ياهو رأسه قبولا •

و أعاد ويل قوله «ادخل» •

ودخلت الغرفة فتاة فى أواخر العقد الثانى من عمرها تخطو خطى رشيقة وترتدى فى نصفها الأسسفل ثوبا أزرق اللون وفى أعلى سترة من غير أزرار تعرى وسطها ولا تغطى الاحينا بعد حين ثديين فى استدارة التفاح • وعلى وجهها الاسمر الناعم ابتسامة تعية صداقة شديدة ، وعلى جانبى الابتسامة غمازتان فى خديها • وبدأت كلامها بقولها «أنا الممسرضة أبو ، رادا أبو» ووقعت عينها على زائرى ويل فأسرعت قائلة «عفوا ، لم أكن أعرف • • • »

وأشارت الى الرانى في غير مبالاة •

أما مستر باهو فقد نهض قائما مجاملة منه وصاح فى حماسة قائلا «المرضة أبو • هذا الملاك الصغير المسعف من مستشفى شيفابورام • يالها من مفاجأة سارة ! »

وكان واضمحا لويل أن المفاجأة لم تكن البتة سمارة للفتاة -

وقالت دون أن تبتسم «كيف حالك يامستر باهو» وسرعان ما التفتت الى جهة أخرى وبدأت تشغل نفسها بأحزمة الحقيبة المصنوعة من القنب والتي كانت تحملها •

وقال مستر باهو «ربما نسيت ياصاحبة السمو أننى كان لابد لى في الصيف الماضى من عملية جراحية» ثم قال على وجه التحديد «عملية فتق» • وقد اعتادت هذه السيدة الشابة أن تأتينى كل صباح وتقوم بغسلى • وكان ذلك بالضبط فى الثامنة وخمس وآربعين دقيقة • وبعد اختفائها كل هذه الشهور ها هى ذى الآن مرة أخرى!»

وقالت الراني وكأنها تتلقى وحيا «التزامن جزء من خطة كبرى » •

وقالت المعرضة الصنفيرة وقد وجهت بصرها الى أعلى بعيدا عن حقيبة العمل ، وهى لأتزال تبتسم «مفروض على أن أعطى حقنة لمستر فارنبى»

وصاحت الرانى وقد غالت فى أداء دورها الملكى متظاهرة بالملاطفة والمداعبة قائلة «أوامر الطبيب أوامر لابد أن تطاع ، وأضافت قولها :

« السمع طاعة ، ولكن أين سائقي ؟ »

ونادى صوت مألوف قائلا «سائقك هنا» •

وكان موروجان واقفا بالباب وكأنه في جماله صورة المنيميد (١) • وبدت على وجه الممرضة الصغيرة لمحة من السرور •

وعبرت بمجاملة أخرى ، اما يأخذها علامة على الاحترام، واما يعتبرها استهزاء وسخرية ، وذلك حين قالت •

« أهلا موروجان \_ أقصد ياصاحب السمو » -

وقال الفتى بنغمة قصد بها أن تكون التحية عارضة من بعيد «أهلا يارادا» وسار الى حيث كانت تجلس أمه مارا بها ، وقال «المربة عند الباب ، أو الأحرى أن أقول ماتسمينه عربة» و بضحكة تهكمية قال موجها حديثه الى ويل «انها من طراز أوستن الصغيرة من انتاج عام ١٩٥٤ · وهى أحسى

<sup>(</sup>١) ساقى الآلهة في الميثولوجيا اليونانية ــ المترجم

مايمكن أن يقدمه هذا البلد المتقدم في الحضارة لأفراد العائلة الملكية» • وأضاف في مرارة «أما راندنج فتعطى سفيرها بنتلى »

وقال مستر باهو وقد نظر الى ساعته «هذه البنتلى سوف تأتينا الى هنا بعد عشر دقائق • فهل لى أن أستسمحك ياصاحبة السمو في الانصراف ؟»

ومدت الرائى يدها ، وانعنى نعوها بكل الورع الذى يبديه كاثوليكي مخلص حينما يقبل خاتم الكاردينال ، ثم اعتدل قائما والتفت الى ويل ٠

« اعتقد \_ وقد اكون منطئا \_ أن مستر فارنبى يستطيع أن يستملنى لفترة قصيرة أخرى ، فهل أبقى ؟»

وأكدله ويل أنه يسر لبقائه ٠

وقال مستر باهو للممرضة الصغيرة «وأرجو ألا يكون هناك اعتراض من الوجهة الطبية» -

وقالت الفتاة بنغمة تنم عن وجود موانع قوية لاتقوم على أساس طبى «ليس من الوجهة الطبية» •

وبمساعدة مـوروجان قامت الرانى من فوق كرسيها منتصبة ، ومدت يدها المحلاة بالجواهر وقالت بالفرنسية «الى اللقاء ياعزيزى فارنبى» • وابتسمت ابتسامة حلوة رأى فيها ويل الخطر الأكيد كل الخطر •

« مع السلامة يامدام » •

واتبهت نعو الممرضة وربتت على خسدها ومسرقت من النعرفة • وتبعها موروجان كالقارب الصغير الذي يسير خلف سفينة كبرى منتفخة الشراع •

وبعد أن انغلق الباب وراءهما انفجرت المموضة الصغيرة وقالت « يا الهي ! »

وقال ويل « و آنا على اتفاق تام معك » •

وتلألا الضوء الفولتيرى لحظة على وجه باهو الانجيلى ، وكرر قوله «يا الهى !» ثم أردف قائلا «ذلك ماتفوه به تلمين انجليزى عندما رأى الهرم الأكبر لأول مرة • والرائى تترك فى الرائى نفس الأثر • انها أشبه بالأثر الضخم» • وأخذ الضدوء المتلألىء يختفى وعاد وجده باهو كوجه سافونارولا تماما لا لبس فيه ، وأمست كلماته \_ بصورة واضحة \_ صالمة للنشر •

وبدأت الممرضة الصغيرة فجأة تضعك • وسألها ويل « مايضعكك ؟ »

فقالت وهى تلهث «لقد شهدت (الهرم الأكير) بغتة مرتديا الموصلين الأبيض - وهو الرداء الذى يسميه الدكتور روبرت الكسوة الصوفية» •

وقال مستر باهو «وصف بارع ، بارع جدا» ومع ذلك فقد أضاف بصيغة دبلوماسية «لست أرى لماذا لايلبس المتصوفون الكساوى البيضاء ان راق لهم ذلك» •

وتنهدت الممرضة الصغيرة تنهدا عميقا ، ومسحت دموع

الفسرح التي تقاطرت من عينيها ، وشرعت تسستعد لاعطاء المريض حقنته •

ووجهت خطابها الى ويل قائلة له «اعرف تماما مايدور في خلدك · أنت تراني أصغر من أن أتقن عملا» ·

« أنا بالطبع أرى أنك صغيرة جدا » -

« أنتم تلتحقون بالجامعة في الثامنة عشرة وتمكثون بها أربع سنوات • أما نحن فنبداً في السادسة عشرة ونواصل الدراسة حتى نبلغ الرابعة والعشرين ـ ننفق نصف الوقت في الدراسة ونصفه الآخر في العمل - كنت أدرس علم الأحياء وأقوم في نفس الوقت بهذا العمل لمدة عامين • ولذلك فلست بتلك الغفلة التي قد تبدو لك • والواقع أنى معرضة أتقن عملي» -

وقال مستر باهو «هذا كلام أؤيده بغير تحفظ • الأنسة رادا ليست فقط ممرضة تتقن عملها ، بل هي ممرضة من الطراز الأول قطعا » •

غير أن ما عناه حقا حكما تيقن ويل وهدو يتمعن في الملامح التي بدت على ذلك الوجه الذي يشبه وجه الراهب أمام الاغراء الشديد حده أن الآنسة رادا كان لها خصر من الطراز الأول وشرة من للطراز الأول وثديان من الطراز الأول ولكن صاحبة السرة والخصر والثديين قد استنكرت كما بدا بوضوح اعجاب سافونارولا ، أو استنكرت على الأقل الاسلوب الذي عبر به عن اعجابه وقد غالى السدفير الذي قابلته بالصدود في أمله في رد الهجوم و

وأشعلت المسرضة المسباح الغازى لتغلى الابرة فوق ناره، وكانت في هذا الوقت تقيس حرارة مريضها •

وقالت «۲ر۹۹» ·

وسالها مستر باهو «وهل يعنى ذلك أنى لابد أن أبعد ؟» وردت عليه الفتاة بقولها «ليس بسببه» •

قال ويل «لذلك أرجوك أن تبقى» -

و اعطته المعرضة الحقنة المضادة للعيويات ، وأخرجت من احدى الزجاجات التي كانت في حقيبتها سائلا أخضر اللون وصبت منسه ملء ملعقة ورجت المحلول في نصف كسوب من المساء -

« اشرب هذا » -

وكان مداقه شبيها بالمخلوطات العشبية التي يستبدلها بالشاى المتحمسون للتغذية الصحية ·

وسالها ويل « ماهذا » .

وقالت انه مستخرج من نبات جبلي من فصيلة الناردين (عقار مهدىء للأعصاب) .

واستصردت المصرضة المسخيرة قائلة «انه يساعد على أزالة القلق دون أن يحمل من يتعاطاه على النسوم • ونحن نعطيه المناقهين ، كما أنه يفيد في الحالات العقلية» •

«ومن أى الفئتين أكون ؟ العقليين أم الناقهين ؟» وردت بعد تودد «كلاهما» •

وضحك ويل ضحكة عالية وقال «هـذا جزاء من يطلب الثناء» -

و آكدت له «أنها لم تقصد أن تكون فظلة في كلامها» • واضافت «كل ماقصدت أنى لم أقابل قط انسانا من الخارج ليس حالة من الحالات المقلية» •

« ومنهم السفير ؟ »

ووضعت السائل موضع المسئول حين قالت «ومارآيك أنت ؟ »

وأحال ويل الأمر الى مستر باهو وقال له «أنت خبير في هذا المجال » •

وقالت الممرضة الصغيرة «سويا الأمر بينكما • اذ على أن انصرف لكي أعد طعام المريض » •

وراقبها مستر باهو وهى تنصرف ، ثم رفع حاجبه الأيسر واسقط منظاره وشرع بطريقة نظامية فى تنظيف المدسة بمنديله ، وقال لويل «أنت منحرف بصورة ما ، وأنا منحرف بصورة أخرى • أنت فصامى (ألست كندلك ؟) وأنا من الطرف الآخر فى الدنيا مصاب بجنون العظمة • وكلانا من ضخايا أوبئة القرن المشرين • وليس الوباء هذه المرة هو (الموت الاسود) ، انما هو (الموت الرمادى) • وبعد لحظة من الصمت سال صاحبه «ألم تهمك السلطة فى أى وقت من الأوقات ؟»

وهز ويل راسه مؤكدا وقال «مطلقا - لايمكن للمرء أن يملك السلطة ولا يلتزم» -

« والفرع من الالترام بالنسبة اليك أشد من المتعة التي تحسها في ازاحة الناس من حولك ؟ »

« بآلاف المرات » •

« ولذلك لم تكن السلطة تغسريك في أي وقت من الأوقات » -

وقال ويل «أبدا» وبعد فترة من السكون أضاف بنغمة أخرى «دعنا نتحدث في العمل» •

وردد باهو قوله «الى العمل · اذكر لى شيئا عن اللورد الديهايد» ·

«انه كما قالت الرانى رجل كريم بشكل ملحوظ» •

«لاتهمنى فضائله ، يهمنى ذكاؤه فقط • الى أى حد هو حاد الذكاء ؟»

« تبلغ به حدة الذكاء أن يدرك أن المرء لايؤدى عملا. بنر مقابل » •

وقال مستر باهو «حسنا · انقل له عنى أن العمل الفعال الذي يقوم به الخبراء في المواضع الاستراتيجية يقتضيه أن يتأهب لكى يدفع لك على الأقل عشرة أمثال ماسوف يدفعه لك » ·

« سوف أحرر له خطابا بهذا الشأن » -

ونصحه مستر باهو «أن يفعل ذلك اليوم» وأضاف «لأن الطائرة تغادر شيفابورام غدا مساء ، ولن يصدر بعد ذلك بريد لمدة أسبوع كامل » •

وقال ويل « أشكرك على ما أخبرتنى به • والآن بعد ما انصرفت صاحبة السمو وذلك المراهق الذي يصدم لكل شيء دعنا نتحدث في لون آخر من الاغراء • ماذا ترى في الجنس ؟ »

وبيد عظمية سسمراء تتحرك الى الامام والى الخلف أمام وجهه قام مستر باهو بحركة تشبه مايفعله المرء عندما يريد أن يتخلص من مجمدوعة من الحشرات المزعجة وقال «الجنس لا يعدو أن يكون لونا من ألوان التسلية • وهو مصدر للاغاظة يضايق ويذل ، ولكن الرجل الذكى يستطيع دائما أن يتصدى له » •

وقال ويل «ما أشق أن يدرك المرء رذائل الآخرين» -

« صدقت وعلى المرء أن يلتزم بالخطأ الذى يبتليه الله به ـ وهذا ماكان ينصبح به لوثر ومن المهم ألا يأثم المرء غير اثمه ، لا اثم غيره و وفوق هذا كله لاتفعل مايفعله أهل هذه الجسنيرة و لا تحساول أن تتصرف وكأنك بالضرورة عاقل ويالطبيعة فاضل وكلنا آثم معتوه نركب سهينة واحدة والسفينة غارقة دائما» والسفينة غارقة دائما»

« وعلى الرغم من ذلك فانه ليس لمخلوق مهما يكن تافها ان يترك السفينة • هل هذا ماتريد أن تقول ؟»

« قليل منهم يحاول أحيانا أن يتركها ، ولكنهم لا يذهبون بعيدا - فان التاريخ والمخلوقات التافهة الاخرى يتكفلون باغراقهم مع الآخرين - ولذلك ليس لبالا أدنى فرصة » -

وعادت الى الغرفة الممرضة الصغيرة حاملة صينية •

وقالت وهى تربط ممسحة حول عنق ويل «هذا كله طعام بوذى ماخلا السمك ، ولكننا قررنا أن تكون الأسلماك من المضراوات من الناحية العملية » •

وشرع ويل في تناول الطعام ٠

وبعد ما ابتلع ما ملا به فاه أولا سالها قائلا «كم من الأجانب قابلت في حياتك باستثناء الرائي وموروجان وأنا وصاحبي هنا؟ »

وأجابت قائلة «قابلت مجموعة الاطباء الامسريكان • جاءوا الى شيفابورام في العام الماضي حينما كنت أعمل بالمستشفى المركزي» •

«وماذا كانوا يفعلون هنا؟»

« أرادوا أن يعرفوا لماذا تنخفض عندنا نسبة الاصابة بالأمراض العصبية والشرايين القلبية \_ عجبا لهؤلاء الاطباء!» وهزت رأسها ثم قالت «لقد أفزعونى حقا يامسترفارنبى ، وأفزعوا كل من بالمستشفى» •

« ولذلك أنت ترين أن الطب عندنا بدائي جدا » •

« هذا وصف خاطىء • انه ليس بدائيا • انه اما مريع واما منعدم • المضادات الحيوية مدهشة ــ ولكن ليست هناك البتة وسائل لزيادة المقاومة حتى لاتعوت للمضادات الحيوية ضرورة • والعمليات الجراحية خيالية ــ ولكن اذا نظرنا الى تعليم الناس كيف يسلكون في حياتهم دون أن تقطع من جسمهم أجزاء لم نجد شيئا بتاتا • وهكذا على طول الخط • درجة الامتياز لرتقك اذا تقطعت أوصالك ، وفشل ذريع في

المفاظ على صحتك - اذا استبعدنا نظم المجارى والفيتامينات المركبة يبدو أنكم لم تفعلوا البتة شيئا فى سببيل الوقاية ، ومع ذلك يقول المثل عندكم (الوقاية خير من العلاج) » -

قال ويل «ولكن العلاج يدعو الى الاعجاب أكثر مما تدعو اليه الوقاية • كما أنه يجلب للاطباء كسبا أكثر» •

وقالت المرضة الصغيرة «ربما صح ذلك بالنسبة للاطباء عندكم ، ولكنه لايصح عندنا فأطباؤنا يتقاضون أجمورهم للحفاظ على صحة الناس» •

« وكيف يتم ذلك ؟ »

« لقد سألنا أنفسنا هذا السؤال مائة عام ، ووجدنا له اجابات عدة • اجابات كيماوية ، واجابات سيكولوجية ، واجابات تتعلق بما تأكل ، وكيف تمارس الحب ، وما تسمع وما ترى ، واحساسك بمن تكون في هذا العالم» •

« وأي الاجابات أفضل ؟ »

« لاتكون احداها أفضل بغير الاجابات الاخرى » •

« أى أنه ليس لديكم دواء لكل داء » •

« وهل يمكن أن يكون هناك ؟ ثم روت الانشودة الصغيرة التى تحفظها كل طالبة تمريض عن ظهر قلب منذ اليوم الأول من تدريبها ، وهي :

« أنا جمهور

أخضع لعدد من القوانين

بمقدار ماعندی من آفراد

کل کائناتی کیمائیا ملوثة ولیس هناك علاج واحد لما یستحیل آن یخضم لسبب واحد »

« ولذلك فنحن نحارب فى جميع الجبهات ، سواء كان الأمر وقاية أم علاجا » وأكدت قولها «جميع الجبهات : من نظام التغذية الى الايحاء الذاتى ، ومن الأيونات السلبية الى التأمل والتفكر» •

## وعلق على ذلك ويل بقوله «معقول جدا» •

وقال باهو «ربما كان أكثر من معقول \* هل حاولت مرة أن تتكلم كلاما معقولا مع مجنون ؟» وهز ويل رأسه \* «أنا فعلت ذات مرة» \* ورفع خصلة الشيعر التي وخطها المشيب والتي كانت تميل الى أحد جانبي جبهته ، وظهر تعت حد الشعر أثر جرح مثلم ، شاحب اللون غريب الشكل وسط البشرة السمراء \* وقال «لحسن حظى أن الزجاجة التي رماني بها كانت رقيقة جدا» \* وسوى شعره المنفوش ووجه بصره نحو الممرضة الصغيرة \* وكان وجهه يتلألأ كله بنوع من المرت الفولتيرى المريب وهو يقول «لاتنس يا آنسة رادا أن لاشيء يطير بصواب من لا عقل له أكثر من العقل \* وبالا جزيرة ميني المقول \* وبالا جزيرة مرضى المقول \* ولذلك حدار من المبالغة في التعقل \* وفي بلد المجانين لايمكن أن يصبح صاحب المقل الكامل ملكا \* انهم يعدمونه بغير محاكمة » \*

وضحك ويل غير مبال ، ثم صوب نظره مرة أخرى نحو المرضة الصغيرة ، وسألها -

« آليس لديكم من يطلب دخول مستشفى الأمسواض المقلمة ؟ »

«عندنا مثل ماعندكم ـ أقصد بالنسبة لعدد السكان • على الأقل هذا ماورد في الكتب الدراسية» •

«ولذلك فان السكنى في دنيا العقلاء لاتختلف عن السكني في دنيا غير المقلاء» •

«ليس الأمر كذلك مع اولئك الذين تجعلهم كيمياء أبدانهم من مرضى العقول \* هؤلاء يولدون عرضة للمرض والمتاعب الصغيرة التي قد لايلاحظها غيرهم تحطمهم تماما • ولقد بدأنا من عهد قريب فقط نكشف عن الاسباب التي تجعلهم عرضة للمرض ، وبدأنا نتبنيهم قبل أن ينهاروا وما أن تم فيرزهم حتى أمكننا أن نزودهم بقدر من المناعة • الوقاية كما ذكرت من قبل وطبعا من جميع الجبهات في واحد» •

«اذن فهناك فارق ـ حتى لمن قدر لهم أن يكونوا من مرضى المقول ـ بين أن يولد الانسان في عالم عاقل أو أن يولد في عالم غير عاقل» •

« وهناك أيضا فارق بالنسبة للمصابين بأمراض عصبية . نسبة مرضى الأعصاب عندكم واحد لكل خمسة أو حتى أربعة . أما عندنا فالنسبة واحد لكل عشرين . وهذا الواحد المنهار يجد العلاج ، في جميع الجبهات ، أما التسعة عشر الذين يتماسكون فقد وجدو االوقاية في جميع الجبهات . ويعود بي هذا الحديث الى أولئك الاطباء الامريكان . وكان ثلاثة منهم من أطباء العلاج النفساني ، وأحد هؤلاء يدخن السيجار بغير

توقف وفى لغته لكنة ألمانية - وقد وقع عليه الاختيار لكى يحاضرنا - ويالها من محاضرة!» وأمسكت الممرضة المعنية برأسها بين كفيها وقالت «لم أسمع قط شيئا مثلها» -

## « في أي موضوع كانت ؟ »

« كانت عن طريقة معالجتهم لمن تبدو عليهم أعراض عصبية - ولم نكد نصدق ماسمعنا - انهم لايحاربون أبدا في جميع الجبهات ، انما يحاربون في نصف جبهة واحدة . المريض عندهم لا جسم له اذا استثنينا الفم والشرج - انه ليس كائنا عضويا ، ولم يولد بهيكل عام أو بمزاج خاص • كل مالديه طرفا جهاز هضمي ، وأسرة ، ونفس • ولكن أي نفس ؟ انها قطما ليست المقل كله ، أي ليست العقل كما هو على حقيقته • وكيف يمكن أن تكون كذلك في حين أنهم لايأخلون تشريح بدن المريض في اعتبارهم ، أو تركيبه الكيماوي الحيوى ، أو وظائف أعضائه ؟ العقل مستخلص من الجسد ، هذه هي الجبهة الوحيدة التي يحاربون فيها ، بل وليس في همذه الجبهة بأسرها • واستمر الرجل صماحب السيجار يتحدث عن اللاشعور • ولكن اللاشعور الذي أعاروه انتباههم هو اللاشمور السلبي ، أي النفايات التي يحاول الفرد أن يتخلص منها بالقائها في القاع • ولم يذكر كلمة واحدة عن اللاشعور الايجابي . ولم يحاولوا مساعدة المريض على أن يفصح عن مكنون نفسه لدفعة الحياة أو لطبيعة بوذا ٠ بل ولم يحاولوا أن يعلموه زيادة الوعى في حياته اليومية · وأنت تعرف نداء المينة «الآن وفي هذا المكان ، و انتباه» • وحاكت في ذلك طيـور المينة ، ثم

واصلت حديثها قائلة «هؤلاء القوم يكتفون بترك مريض الأعصاب البائس يتمرغ في عاداته القديمة التي لاتجعله يكلبته في مكانه وزمانه • والأمر من أوله الى آخره بلاهة في بلاهة! والمجيب أن صاحب السيجار لم يمترف بذلك ، وكان ماهرا في عرضه غاية المهارة " ومن ثم فان الامر عنده ليس بالاهة ، انما هو بالضرورة شيء ارادي ، شيء ما يدفع المريض نسو مسلكه \_ كأن يكون مخمورا ، أو أن يلوك لنفسه فكرة سخيفة حتى يعتقد في صحتها لمجرد ورودها في كتاب مقدس٠ ثم انظر إلى رأيهم فيما هو طبيعي • صدق أو لا تصدق أن الرجل العادى عندهم هو من يشعر باللذة الجنسية والذى يتكيف مع المجتمع» ومرة أخرى وضعت الممرضة رأسها بين راحتيها - ثم أضافت «إن ذلك أمر لايتصوره المقل! انهم لايفكرون في جدوى اللذة الجنسية ، ولا يفكرون في لون مشاعرك أو آرائك أو مدركاتك • ثم ماذا عن المجتمع الذي يفترضون تكيفك ممه ؟ هل هو مجتمع عاقل أو مجنون ؟ وحتى ان كان عاقلا بدرجة قصوى ، فهل من الصواب أن تتكيف معه تماما ؟»

وقال السفير وعلى شفتيه ابتسامته المتلألئة «من يريد الله لهم الدمار يجعلهم مجانين و وتستطيع أن تقلب القضية وتقول يجعلهم عقلاء وربما كان هذا الوضع المقلوب أبعد أثرا» ثم نهض المستر باهو وسار نحو النافذة وقال «لقد وصلت عربتي ، ولابدلي من العودة الى شيفابورام والى مكتبى» والمتفت الى ويل وحياه مودعا لفترة طويلة وبعبارات بليغة وعندئذ تخلى عن صفة السفارة وقال لويل «لاتنس أن تحرر الخطاب وانه غاية في الأهمية» وتبسم تبسم المتآمر وحرك

ابهام يمناه على الاصبعين الأولين ، وكأنه يعد المال غير المنظور -

وبعد ما انصرف قالت المرضة الصعيرة «الحمد لله» واستوضحها ويل «بم أساء؟ أليس هذا أمرا عاديا ؟»

قالت «تقدم مالا لامرأة تريد أن تضاجعها \_ وهى لا تحبك، فتعرض عليها مزيدا من المال • هل هذا من الأمور العادية في المبلد الذي وقد منه ؟»

وأكد لها ويل «ان ذلك أمر عادى الى أبعد الحدود» •

« ولكنى لم أستحسنه » •

« لقــ د لمست ذلك • والميك ســؤالا آخــر • مـاذا عن موروجان ؟

« وما يدفعك الى هذا السؤال ؟ »

«حب الاستطلاع - وقد لاحظت أنكما التقيتما من قبل - فهل كان ذلك عندما كان هنا منذ عامين وحده بغير أمه ؟»

« وكيف عرفت ذلك ؟ »

« حدثنى عميفور صغير ، أو على الأصبح عصفور ضخم جدا » •

« الرانى ! لابد أنها روت لك القصة وكأنها تروى عن سدوم وعمورية» •

«ولكن لسوء حظى أنها حجبت عنى التفصيلات المثيرة م مجرد تلميحات غامضة ـ ذلك كل ماباحت به لى • تلميحات ـ مثلا ـ عن نساء محنكات من أمثال ميسالينا امبراطورة

رومانية خانت زوجها) يعطين دروسا في الحب للشبان السدج» -

« وهل كان بحاجة الى هذه الدروس! »

« وتلميحات أيضا عن فتاة في مثل سنه فوضوية نضجت قبل الأوان » •

وانفجرت الممرضة ابو ضاحكة ٠

« هل تعرفینها » ؟

« هذه الفتاة الفوضوية التي نضجت قبل الأوان هي الله » •

« أنت ؟ وهل الراني على علم بدلك ؟ »

« ان موروجان ذكر لها الوقائع ، ولم يذكر لها الاسماء ، وأنا من أجل ذلك شكورة جدا • فلقد سلكت سلوكا سيئا ، فقدت صوابى لشخص لم أحبه فى الواقع وآذيت شخصا آخر أحببته • لماذا يكون الانسان غبيا بهذه الدرجة ؟»

قال ويل «للقلب أسبابه ، وللهرمونات أسبابها» .

وساد صمت طريل · وقد انتهى من تناول السمكة المسلوقة الباردة ومن الخضروات · وناولته الممرضة أبو طبقا من سلطة الفواكه ·

قالت «انك لم تر موروجان قط مرتديا بيجامته الساتان البيضاء» •

« هل فاتنی شیء هام ؟ »

« انك لاتتصور كم يبدو جميلا فيها • وليس لأحد الحق

فى أن يكون على هذا القدر من الجمال • انه يتنافى مع المشمة ، ويعطى صاحبه امتيازا على غيره بغير حق» •

ان رؤيته في هذه البيجاما الساتان البيضاء التي حصل عليها من (سلكا) هي التي حملتها في النهاية على أن تفقد صوابها ، وقد فقدته فقدانا تاما الى حد أنها تعولت الى شخص آخر خلال شهرين ـ وأمست فتاة حمقاء تطارد شخصا لايطبقها وتهجر شخصا أحبها دائما كما أحبته دائما -

وسالها ويل «الى حد وصلت مع الفتى الذى ارتدى البيحاما ؟ »

أجابت «حتى الفراش • ولكنى لما بدأت أقبله قفز من فراشه وأغلق على نفسه الحمام • وأصر على ألا يغرج منه حتى أناوله بيجامته من خلال النافذة وأعده وعدا شريفا انى لن أضايقه» • والآن أرى ماحدث أمرا يدعو الى الضحك • أما في ذلك الحين • • • » وهزت رأسها واستكملت حديثها «فقد كانت مأساة كبرى • ولابد أنهم قدروا من مسلكى بعد ذلك ماحدث • واتضح أن الفتيات الفوضويات اللائي ينضجن قبل الأوان لايصلحن ، وان ماهو بحاجة اليه دروس نظامية» •

قال ويل «أنا أعرف بقية القصـة - الابن يكتب لأمه ، والأم تعود بالطائرة الى الوطن وتنقله فورا الى سويسره» -

« ولم يمودا الا منذ نحو ستة أشهر ، وقد قضيا على الأقل نصن هذه الفترة في راندنج في ضيافة عمة موروجان» •

وأوشك ويل أن يذكر الكولونيل ديبا ، غير أنه تذكر أنه وعد موروجان أن يكون حريصا فلزم الصمت •

وسمع صوت صفارة آت من الحديقة -

وقالت المصنحة الصعيرة «عن اذنك» واتجهت نحو النافذة - وابتسمت سعيدة بما رأت ولوحت بيدها وقالت «هذا رانجا» -

«ومن هو رانجا؟»

« صديقى الذى حدثتك عنه • انه يريد أن يوجه اليك بعض الاسئلة • فهل تسمح له بالدخول دقيقة واحدة ؟»

« dual » \*

وعادت إلى النافذة ولوحت له بحركة استدعاء -

« أفهم من ذلك أن البيجاما الساتان البيضاء قد اختفت نهاثيا من الصورة» •

وأومأت برأسها ایجابا وقالت «لقد كانت مأساة من فصل واحد • وسرعان ما استرجعت صوابی • وعندما استرجعته وجدت رانجا \_ كما كان دائما \_ في انتظارى» •

وانفتح الباب على مصراعيه وولج الغرفة شاب طويل نحيل في حداء الألعاب الرياضية وفي سروال خاكى قصير •

وقال معسرفا نفسه وهدو يصافح ويل «أنا رائجا كاراكوران» •

وقالت رادا «لو انك تعجلت حضورك خمس دقائق لسرك أن تلتقي بمستر باهو » -

وكشر رانجا مشمئزا وقال «وهل كان هنا ؟» وسأل ويل «وهل هو على هذه الدرجة من السوم ؟»

وآخذ رانجا يعدد اتهاماته وقال «أولا ، هو يكرهنا - ثانيا ، هو تابع حقير خاضع للكولونيل ديبا • ثالثا ، هو سفير غير رسمى لجميع شركات البترول • رابعا ، هـنا الخنزير المقير حاول أن يتصل برادا • خامسا ، انه يطوف هنا وهناك معاضرا في ضرورة الاحياء الديني ، بل لقد نشر فيه كتابا كاملا قدم له شخص في مدرسة هارفارد للاهوت • وهو جزء من الحملة التي تشن ضد استقلال بالا • ان ديبا يخفي سيئاته في دعواته للايمان بالله • لماذا لايعترف المجرمون بما يقترفون ؟ كل هـنا الكلم التافه عن المشالية يسبب الغشان » •

ومدت رادا يدها وقرصت آذنه ثلاث قرصات قوية .

فبدا عليه الغضب أولا ثم انفجر ضاحكا وهو يقول «أيتها الصغيرة ٠٠٠ أنت على حق ﴿ ومع ذلك فلم تك بك حاجة الى قرص آذني بهذه الشدة » ٠

واستوضح ويل راندا « هل هذا هو ماتفعلين دائما كلما حاد عن الخط المستقيم ؟»

« كلما حاد عنه في وقت غير ملائم أو لأمور ليس بوسعه أن يصنع فيها شيئا » •

واتجه ویل نحو الفتی وسأله «وهل لابد لك دائما من آن تقرص آذنها ؟ »

وضعك رانجا وقال «أنا أوثر أن أضربها على عجزها م ولكن لسوء الحظ أنها قلما تكون بحاجة الى ذلك» •

« و هل معنى ذلك أنها أكثر اترانا منك ؟ »

« آكثر اتزانا ؟ انها عاقلة بدرجة غر عادية »

« وأنت عاقل بالدرجة المطلوبة ؟ »

وهز رأسه وقال «ربما انحسرفت عن الوسط قليلا الى اليسار ، فأنا أحيسانا أصاب باكتئاب شديد ـ أحس أننى لا أصلح لشيء » \*

قالت راندا «في حين أنه في الواقع جيد الى درجة أنهم أعطوه منحة لدراسة الكيمياء الحيوية بجامعة مانشستر» •

« وماذا تصنعين به عندما يقوم ازاءك بهذه الحيل اليائسة التي لايرتكبها الا آثم بائس ؟ تشدين أذنيه ؟»

قالت « نعم أفعل ذلك كما أفعل أشياء أخرى» وتبادلت مع رانجا النظرات ، ثم انفجرا ضاحكين •

قال ویل «کفی ، کفی» واستطرد قائلا «وهذه الاشیاء الأخرى ـ بحکم طبیعتها ـ تعنی تطلع رانجا الی مغادرة بالا لمدة عامین ؟ »

قال رانبا «ليس الى هذا الحد» •

وقالت راندا في ثبات «ولكن لابد له من الذهاب» •

وقال ویل متعجبا «وهل سیکون سعیدا عندما یدهب الی هناك ؟ »

قال رانجا «ذلك ما أردت أن أسألك عنه » -

« لن يعجبك الجدو ، ولن يعجبك الطعام ، ولن تعجبك الضوضاء ولا الروائح ولا العمارة ، ولكنك سوف بالتأكيد

تمجب بالعمل ، وأرجح أنك سوف تحب عددا لابأس به من الناس» .

وسألت رادا « وماذا عن الفتيات ؟ »

وأجاب «كيف تريديننى أن أرد على هذا السؤال ؟ نفاقا أم صدقا ؟ »

« صدقا » •

« الحق ياعزيزتى أن رانجا سوف ينجح فى هدا المجال نجاحا باهرا • وعشرات الفتيات سوف يجدنه فاتنا بدرجة لاتقاوم • وبعض هؤلاء الفتيات فاتن • فكيف يكون شعورك اذا عجز عن المقاومة ؟ »

« سوف آسر له » •

والتفت ويل الى رانجا وسأله « وهل يسرك اذا التمست عزاءها مع شاب آخر أثناء غيابك ؟ »

قال « أود أن أكون مسرورا ، اما ان كنت أسى فعلا فذلك أسى آخر » •

« هل سوف تطلب اليها أن تعدك بالوفاء ؟

« لن أطالبها بأى وعد » •

« حتى مع كونها فتاتك ؟ »

« انها ملك نفسها »

وقالت الممرضة الصغيرة «وهو ملك نفسه له الحرية أن يفعل مايريد» -

وتذكر ويل الفجوة القرنفلية التي كانت تضم سرير بابز وضحك من الاعماق، وأضاف قوله «وله الحرية فوق هذا في آن يفعل ما لا يريد» وألقي نظرة على وجه رانجا ثم على وجه رادا، ولحفل أنهما يرمقانه في دهشة، واستطرد قائلا بنفمة أخرى وبابتسامة مختلفة «ولكني نسيت مأحدكما عاقل بدرجة غير عادية والآخر يميل عن الوسط قليلا الى اليسار ولذلك فأنتما لايمكن أن تتفهما مايتحدث عنه صاحب حالة عقلية مستوردة، مثلي» ودون أن يعطيهما الفرصة لكي يجيبا عن سؤاله سألهما «خبراني، منذ متى من وكف عن الكلام، ثم قال «ربما كنت في سؤالي غير حكيم فان كان الأمر كذلك قولا لي لاتندخل فيما لايمنيك ولكني أود أن أعرف منذ متى قامت بينكما الصداقة، باعتبارى من الهتمين بدراسة الانسان»

وسألته المسرضة الصغيرة «هل تعنى (صديقين) أم تعنى (عاشقين) ؟

« ولماذا لاتكونان هذا وذاك ونحن بصدد هذا الحديث؟»

« لقد قامت بيننا الصداقة منذ ما كنا طفلين صغيرين ، ثم اصبحنا عاشقين منذ ما بلغت الخامسة عشرة والنصف وبلغ هو السابعة عشرة لمدة عامين ونصف العام ـ اذا طرحنا عن اعتبارنا قصة البيجاما البيضاء» -

« وهل لم يعترض أحد؟ »

« ولماذا يعترض ؟

وردد ویل بمدها «فملا لماذا ـ ولکن الواقع أن کل امرىء

في الجزء من العالم الذي جئت منه يعترض فعلا» •

وسأل رانجا «وماذا عن الفتيان الآخرين» •

« نظریا هذا أمر أشد تحریما مما هو فی حالة الفتیات ، وعملیا \* \* \* تستطیع أن تتصدور مایحدث عندما یتجمع خمسمائة أو ستمائة صبی مراهق فی مدرسة داخلیة \* هل یحدث مثل هذا هنا ؟»

- « طبیعا » •
- « انی آتمجب » -
- « تتمجب ؟ لاذا ؟ »
- « لأن البنات لسن محرمات » •
- « ولكن نوعا من المشق لايستبعد النوع الآخر »
  - « وكلاهما مشروع ؟ »
    - « بالطبع » •

«اذن ماکان لأحد أن يكترث اذا شغف موروجان بصبى آخر يرتدى البيجاما ؟»

« اذا كانت العلاقة طيبة » •

وقالت رادا «ولكن الرانى ــ لسوء الحظــ قد احتاطت لذلك احتياطا شديدا بحيث لم يكن له أن يهتم بأحــد غيرها وغير نفسه بطبيعة الحال » •

« لافتية » •

« ربما يحدث ذلك اليوم ، لست أدرى • كل ما أعلمه انه في أيامنا لم يكن في دنياه فتية • لا فتية ، ولا فتيات

بالتأكيد • لم يكن في حياته غير أمه والعادة السرية والأسياد الصاعدون • ولم تكن في حياته سبوى اسطوانات الجاز والعربات الرياضية والآراء الهتلرية بأن يكون زعيما عظيما يحول بالا إلى ما يسميه الدولة الحديثة» •

قال رانجا «مند ثلاثة أسابيع كان هو والرانى بالقصر فى شيفابورام • ووجها الدعوة الىجماعة منا من طلاب الجامعة لزيارة القصر والاستماع الى آراء موروجان ـ فى البترول والتصنيع ، والتلفزيون ، والتسليح ، والحملة الروحية» •

«وهل استطاع آن يهدى احدا الى مذهب» ؟

وهز رانجا رأسه وقال «لماذا يستبدل اى انسان شيئا سيئا هزيلا مملا بشىء دسم جيد شائق الى أبعد الحدود ؟ اننا لسنا بحاجة الى زوارقكم السريمة او الى تلفزيونكم وحروبكم وثوراتكم ، ونهضتكم . وشعاراتكم السياسية وذلك الكلام الفارغ الميتافيزيقى الذى يصدر عن روما وموسكو مل لم تسمع من قبل بفكرة (ماثيونا) ؟ »

\_ وما تلك ؟

«وأجاب رانجا: «دعنا نبسدا من الخلفية التاريخية» و وبحدلقة طالب الجامعة حينما يلقى معاضرة فى موضوعات لم يسمع بها هو نفسه الا أخيرا تدفق فى الحديث قائلا: «لقد وفدت البوذية الى بالا منذ نعو ألف ومائتى عام ، ولم تفد اليها من سيلان ، كما كان يتوقع ، ولكن من البنغال ، وعن طسريق البنغال فيما بعسد من التبت و ترتب على ذلك أننا

صدنا من أتباع ماهایاما (۱) ، وتتشبع بوذیتنا بمبادیء تانترا (۲) • هل تعرف ماهی تانترا ؟»

واضطر ويل الى أن يعترف بأنه ليس لديه عنها الا فكرة عامضة •

وضحك رانجا ضحكة اخترق بها حاجز الحدالة الذى اصطنعه وقال: «فى الواقع أن علمى بها لايزيد عن علمك بها الا قليلا • تانترا موضوع ضخم ، وأكثر ما به فى ظنى سخف وخرافة لاتستحق الاكتراث • ولكنها لاتخلو فى صميمها من المعنى • التانترى لاينبذ الدنيا ولا ينكر قيمتها • لا يهرب فى نيرفانا (۱) بعيدا عن الحياة ، كما يفعل رهبان المدرسة الجنوبية • كلا • فى التانترا يقبل المرء العالم ويفيد منه ، وهو يفيد من كل مايصنع ومن كل مايحدث له ، ومن كل مايسمع ويرى ويلمس ويتذوق ، فكلها وسائل لتحريره من سجن نفسه » •

وقال ويل في نغمة معتدلة تنم عن الشك «هذا حديث طيب» •

وفي اصرار قال رانجا : «وهناك أشياء أخرى غير ذلك» •

وأضاف \_ وقد تعولت حدلقة الشباب الى حماسة الشاب الذى يعتنق مدهبا حديثا \_ وهذا هو الفارق بين فلسفتنا وفلسفتكم \_ فلاسفة الغرب \_ حتى خيارهم \_ ليسوا الا

<sup>(</sup>١) شعبة من البوذية تقول بوجود الله ــ المترجم

<sup>(</sup>٢) طائفة تمارس السحر ـ المترجم

<sup>(</sup>١) النيرفانا في البوذية هي فناء الفرد في الروح الأسمى ـ المترجم

محدثين يجيدون الحديث • أما فلاسفة الشرق فهم في الاغلب محدثون لايجيدون الحديث ، غير أن هذا أمر لايهم • فالكلام ليس هو المقصود • فلسفتهم براجمية (عملية) وممكنة التطبيق • وهي شبيهة بفلسفة الفيزياء المديثة ـ فر أن التطبيقات فيها نفسية والنتائج تجاوز الطبيعة الميتافيزيقيون عندكم يصدرون أحكاما عن طبيعة الانسان والكون ، ولكنهم لايقدمون للقارىء أية وسيلة لاختبار مدى الصدق في هده الاحكام • أما نعن فاذا أصدرنا أحكاما تابمناها بمجموعة من الممليات التي نستخدمها الختبار مدى الصدق فيما نقول - خذ مثالا لذلك قولنا «أنت هكذا» وهو لب فلسفتنا • وكرر العبارة «أنت هكذا» وقال : وما أشبه ذلك بالفرض في الميتافيزيقا • ولكن مايعنيه حقا هو التجربة النفسية ، ويصف الفلاسفة عندنا العمليات التي يمكن للمرء عن طريقها أن يعيش التجربة ، بحيث يمكن لأي فرد يرغب في أداء العمليات اللازمة أن يختبر بنفسه صدق العبارة: (أنت هكذا) • وهذه العمليات يسمونها يوجا أو ديانا أو زن أو \_ في حالات معينة خاصة \_ ماثيونا .

- ويؤدى بنا هذا الى سؤالى الأول ، وما هى الماثيونا ؟ - ربما كان من الافضل أن توجه هذا السؤال الى دادا .

والتفت ويل نحو الممرضة الصغيرة وسألها «ماهى ؟» وأجابت في جد ورزانة «هي يوجا الحب» •

ـ مقدسة هي أم دنسة ؟

ــ لا فرق بين الأمرين .

وأضاف رانجا: هذا هو المهم · حينما تمارس الماثيونا، تجد أن الحب الدنس هو الحب المقدس ·

وروت الفتاة نصا بالسنسكريتية ٠

ـ لاتمبرى بالسنسكريتية! ماذا تعنين ؟

\_ ترجم یاراندا •

ــ صفة الاستنارة •

وأومأت راندا برأسها موافقة والتفتت ثانية نعو ويل • وقالت : الممنى أن التبوذ (أى أن تكون بوذا) موجود في (يوني) \*

« في يونى ؟ » وتذكر ويل تلك الرموز المجرية (للانثى الخالدة) التي اشتراها هدايا للفتيات اللائى كن يعملن بمكتبه من بائع آحدب في بنارس • وكان يدفع ثمان أنات (عملة هندية) ثمنا (لليونى) السوداء، واثنتي عشرة للتمثال الأكبر قداسة وهو (يونى لنجام) • ثم سأل «هال التبوذ في يونى حرفيا أو على سبيل المجاز ؟» •

وقالت المصرضة الصفيرة وقد ضحكت احدى ضحكاتها الصادرة من قلبها بغير تكلف والتى تعبر عن سرورها «ياله من سؤال مثير للضحك! وهل تظن أننا نصارس الحب على سبيل المجاز؟ وكررت عبارتها السنسكريتية وقالت «ان هذا الضرب من التبوذ مقصود بحرفيته الكاملة المطلقة» -

شم سأله رانجا: هل سمعت من قبل بجماعة أونيدا (١) ؟

<sup>(</sup>۱) جماعة دينية تدعو الى كمال الخلق تأسست فى أمريكا سنة ١٨٤٨ وكان أفراد الجماعة يجعلون الملكية مشاعة ويمارسون الزواج المسترك ويعهدون برعاية الاطفال الى المجموع للمترجم

وأوماً ويل برأسه ايجابا • فقد عسرف مؤرخا أمريكيا تخصص في مجتمعات القرن التاسع عشر ، وسأل بدوره «ولماذا عرفتها أنت ؟»

\_ لأنها ذكرت فى كل الكتب التى درسناها عن تطبيق الفاسفة • والماثيونا أساسا هى بعينها ما أسماه جماعة أونيدا (عفة الذكور) وهو ماعرفه الرومانيون الكاثوليك من قبل وأطلقوا عليه مصطلحا لاتينيا معناه (التحفظ فى الجماع) •

وكررت الممرضة الصغيرة كلمة (التحفظ) وقالت «ان ذلك يثير في الضحك دائما ، شاب متحفظ !» وبدت غمازتان في خديها كما تلألأت آسنانها البيضاء وهي تضحك •

وقال لها رانجا بحدة «لاتكونى سيخيفة ، نحن جادون » -

وعبرت عن أسفها وقالت «ولكن التحفظ في الواقع أمر يثير الضحك» •

واختتم الحديث ويل قائلا «هو في ايجاز تحديد النسل بغير استخدام موانع الحمل» \*

وقال رانجا: هذه ليست الا بداية القصة ولكن الماثيونا شيء آخر فوق ذلك ، شيء أكثر أهمية وفي صيغة التأكيد قال هذا الطالب الجامعي المتحدلق وقد واصل حديثه جادا تذكر النقطة التي كان فرويد يضرب على وترها دائما .

ـ أى نقطة · كانت نقاطه كثرة ·

- النقطة الخاصة بالجنس عند الاطفال • ان مانولد به ، وما نمارسه خلال الطفولة الباكرة والمتأخرة هو شعور بالجنس

ينتشر في الكائن العضوى كله • هذا هو الفردوس الموروث، ولكن الطفل يفقد هذا الفردوس كلما نما • والماثيونا محاولة منظمة لاسترداد هذا لفردوس •

والتفت الى رادا ووجه اليها الخطهاب قائلا «ذاكرتك جيدة • ماهى تلك العبارة التى جاءت على لسان سبينوزا والتى تروى في كتاب الفلسفة التطبيقية ؟»

وروت راندا «اجعل الجسم قادرا على أداء كثير من الاشياء • ذلك يساعدك على كمال العقل ولذلك تبلغ الحب العقل لله » •

قال رائجا: ومن هنا كانت كل أنواع اليوجا بما فيها الماثيونا -

وأكدت الفتاة أنها يوجا حقيقية ، مثل يوجا راجا ويوجا كرما ويوجا باكتى • بل انها تفضلها كثيرا عند أكثر الناس • الماثيونا فعلا تبلغ بهم الى هناك •

وسألها ويل وأين هناك هذا ؟

ــ هناك هو حيث تعرف ٠

\_ أعرف ماذا ؟

قالت «تعرف من أنت في الواقع ، أي تعرف (انك هكذا) وأنا هكذا ، وهذا هو أنا» وظهرت الغمازتان ثانية وأبرقت الاسنان ، وأشارت الى رانجا وأضافت « (وهذا أيضا هو) وأشارت الى رانجا وقالت «غير معقول ، أليس كذلك» ثم أخرجت لسانها مشيرة اليه وقالت «ومع ذلك فهذا هو الواقع » •

وابتسم رانجا ، ومد يده ومس بسبابته طرف أنفها ، ثم

قال «انه ليس واقعا فحسب ، بل هـو حق ملهم» • ولذلك عليك أن تلزمي الأدب أيتها الشابة» •

وقال ويل «اننى أعجب لماذا لانكون جميعا من المستنيرين سر أقصد انه اذا كان الامر مجرد ممارسة الحب بطرق خاصة ماجوابكم على هذا ؟»

وبدأ رانجا يتحدث ، وقال : أقول لك ٠٠٠

ولكن الفتاة قاطعته قائلة : استمع ، استمع !

وأصغى ويل ، واستمع الى ذلك الصوت العجيب غير الانسانى الذى كان أول مارحب به فى بالا آت من بعيد واضحا وان يكن خافتا • وكان الصوت يردد «انتباه! انتباه! وانتباه! •

- الطائر الملعون مرة اخرى ·
  - ـ ولكن ذلك هو السر -
- \_ انتباه ؟ انك منذ لحظة كنت تقولين انه شيء آخــو وماذا عن ذلك الشاب «المتحفظ ؟»
  - انما ذلك ييسر له الانتباه -

وأمن على ذلك رانجا وقال: انه فعلا ييسره له • وذلك هو سر الماثيونا • ليست الطرق الخاصة هي التي تجعل من ممارسة الحب يوجا ، انما هو نوع الوعي الذي تجعله هذه الطرق ممكنا • الوعي بما عندك من احساسات والوعي بما في الحس من لاحس -

ـ ومأ هو اللاحس ؟

ـ هو المادة الخام للحس الذي تمدني به اللا نفس ؟
ـ وهل تستطيع أن توجه انتباهك الى اللا نفس ؟
ـ طبعا .

والتفت ويل الى الممرضة الصغيرة وسألها «وأنت أيضا ؟»

أجابت «أوجه انتباهى إلى نفسى والى لا نفسى فى أن واحد • وكذلك إلى لا نفس رانجا ، والى نفس رانجا ، والى جسم رانجا ، والى جسم رانجا ، والى جسمى وكل مايحسه • والى كل الحب وكل الصداقة • والى لغز الشخص الآخر - ذلك الغريب تماما الذى هو النصف الآخر لنفسك ، والذى هو شبيه بلا نفسك • وفى أثناء ذلك يتنبه المرء إلى كل الأشياء التى يراها المرء بعيدة عن الرومانسية ، غليظة ، بل خسيسة ، اذا كان رقيق العاطفة ، أو اذا كان - وهو أسوأ - روحانيا مثل الرانى العجوز المسكينة • غير أن هذه الأشياء ليست خسيسة لأن المرء يتنبه كذلك - اذا كان على وعى تام بها - الى أنها فى المرء يتنبه كذلك - اذا كان على وعى تام بها - الى أنها فى جمال كل ماعداها ، وفى روعة كل شيء سواها» •

واختتم رانجا الحديث بقوله «ماثيونا هي ديانا» وقد ظن أن استعمال لفظة أخرى قد يفسر كل شيء •

وسأله ويل «وما هي ديانا ؟»

- هي التأمل
  - ـ التأمل •

وتذكر ويل تلك الفجوة القرنفلية التي تعلو شارع تشارنج كروس ولم تكن لفظة «التأمل» في ظنه لتتناسب مع الموقف ولكن عندما فكر في الأمر مرة ثانية وجد أنه حتى

في هـذا الموقف كان هناك نوع من الخلاص • ولم تكن تلك اللمحات الخاطفة في الضوء المتغر الذي يعلن عن (بورترز جین) سـوی لمحات تنای به عن احساساته الذاتیة البغيضة أثناء النهار • كما كانت كندلك ما لسوء الحظ م لمحات خاطفة تبعده عن بقية كيانه \_ تناى به عن الحب ، وعن الذكاء، وعن الآداب العامة ، وعن كل أنسواع الوعى ماعدا الوعى بتلك النوبة التي انتابته في الضوء الشاحب أو في الوميض الوردي الذي كان يصدر عن أرخص الاوهام وأشدها ابتدالا • ثم أعاد النظر الى وجه رادا المضيء • أية سعادة أحس بها! وأى دليل قاطع لا على الخطيئة التي أصر المستر ياهو على أن يجمل الدنيا آمنة من أجلها ، ولكن على نقيضها الذي يبعث على السعادة والصفاء • وجهها يهز المشاعر هزا عميقا ، ولكنه رفض أن يهتن • انه أمس لابد أن يطاع • ولكنه غير بؤرة التفكير فاستطاع أن يرى الامر كله مهزلة أكيدة • ماذا عسانا فاعلون لنظفر بالخلاص ؟ الجواب هو أن نلبي نداء الطبيعة •

وابتسم لهذه الفكاهة التي تفكه بها لنفسه ، وألقى سؤالا تهكميا حيث قال «هل تعلمتم الماثيونا في المدرسة ؟»

وأجابت رادا بواقعية بالغة محت بها كل مابدا في سؤاله من سخرية كسخرية رابليه ، وقالت «نعم في المدرسة» •

وأضاف رانجا «كل امرىء يتعلمها» •

ـ ومتى يبدأ التعليم ؟

- في نفس الوقت تقريبا الذي نبدأ فيه تعليم حساب

المثلثات والمستوى الأعلى في علم الأحياء ، أي بين الخامسة عشرة والخامسة عشرة والنصف •

\_ وبعد ما يتعلم الطاالب الماثيونا ، ويخرج الى الدنيا ويتزوج \_ ان كنتم تتزوجون ؟

وأكدت له رادا أنهم يتزوجون ٠

ـ هل يواصلون ممارستها ؟

لا يمارسها الجميع بطبيعة الحال ، ولكن يمارسها الكثرون -

\_ في كل الأوقات ؟

ـ الا أذا أرادوا أن يكون لهم طفل -

\_ وماذا عمن لايريد أطفألا ولكنه ربما أراد شيئا من التحول عن الماثيونا \_ ماذا يفعل ؟

قال رانجا باقتضاب «موانع الحمل» •

ـ وهل هذه الموانع ميسورة ؟

\_ ميسورة ! الحكومة توزعها مجانا وبغير مقابل \_ الا بالطبع مايدفع في سبيلها من ضرائب ·

وأضافت رادا «ان ساعى البريد يوزع على كل فرد ثلاثين منها في بداية كل شهر » •

- ولايكون هناك أطفال ؟

ـ فقط من نريد منهم · وليس لأحد أكثر من ثلاثة ، وأكثر الناس يكتفي باثنين» ·

قال رانجا وقد عاد الى حدالقته وهو يدلى باحصاءات فى حديثه «وكانت النتيجة أن عدد السكان عندنا يتزايد بأقل من ثلث فى المائة كل عام ، فى حين أن نسبة الزيادة فى راندنج تبلغ مبلغها فى سيلان \_ نحو ثلاثة فى المائة - والنسبة فى الصين اثنان فى المائة ، وفى الهند حوالى واحد وسبعة من عشرة » .

قال ويل: كنت في الصين منذ شهر واحد فقط • فظيمة! وفي المام الماضي قضيت أربعة أسابيع في الهند، وقبل الهند كنت في أمريكا الوسطى ، ونسبة الزيادة فيها تفوق حتى رندانج اسيلان • هل قام احدكما بزيارة رندانج لوبو ؟•

وهز رانجا رأسه ايجابا •

وأضاف قوله: إذا بلغ ألطالب الصف السادس في المرحلة العليا من التعليم يقضى ثلاثة أيام في رندانج ـ وهذه الزيارة جزء بن الدراسة المتقدمة في علم الاجتماع • انهم يجعلون الطالب يرى بنفسه ما عليه العالم الخارجي •

وسأله ويل : وما رأيك في العالم الخارجي ؟

وأجاب رانجا بسؤال آخر حيث قال : هل أطلعوك عندما كنت في رندانج لوبو على الأحياء الفقرة ؟

- على العكس · حاولوا جهدهم أن يخفوها عنى · ولكني أفلت منهم ·

وتذكر فى وضوح انه آفلت منهم وهو فى طريقه عائدا الى الفندق بعد حفلة الكوكتيل الرهيبة التى أقامتها وزارة الخارجية فى رندانج • كل من له أية مكانة كان هناك • كل

الأعيان وزوجاتهم - فكنت ترى الأزياء الرسمية والأوسمة ، ومنتجات ديور والزمرد - كل الأجانب من ذوى الأهمية \_ ديلوماسيون كثرون ، ورجال البترول من بريطانيين وأمريكان ، وستة أعضاء من البعثة التجارية اليابانية ، وصيدلية من ليننجراد ، ومهندسان من بولندا ، وسائح ألماني هو ـ بالمصادفة ـ ابن عم كروب فون بوهلن ، ورجل أرمني ملغز يمثل اتحادا ماليا هاما جدا في طنجة ، وأربعة عشر تقنيا تشيكيا عليهم سيما الانتصار جاءوا مع شعنة الدبابات والمدافع الكبيرة والمدافع الرشاشة التي وصلت في الشهر الماضي من سكودا - وقد حدث نفسه وهو يهبط فوق درجات السلم الرخامية بوزارة الخارجية الى ميدان الحرية قائلا « هـؤلاء هـم القـوم الذين يحكمون العـالم · ان ألفين وتسممائة مليون منا تحت رحمة حفنة من رجال السباسة ، ويضعة آلاف من أصحاب المال والقادة العسكريين والمرابين - أنتم سيانيد (١) الأرض - والسيانيد لايفقد أبدا نکهته » ۰

وبعد أضواء حفلة الكوكتيل، وبعد الضحكات والرائعة الزكية التى تفوح من الكانابيه (٢) ومن النساء المعطرات بالشانيل بدت تلك الأزقة التى تقع خلف قصر العدالة الجديد الحديث حالكة الظلام عالية الضوضاء و فلهر أولئك الفقراء البائسون ممسكرين في (شارع الاستقلال) تحت أشجار النخيل وكأن الله والناس قد تخلوا عنهم بتاتا بدرجة أكبر من تخليهم عن تلك الألوف التى تبينت يائسة بلا ماوى الذين شهدهم مستلقين كالجثث في طرقات كلكتا ثم طاف بخاطره

<sup>(</sup>١) مادة كيماوية ـ المترجم

<sup>(</sup>٢) خبز محمص مخلوط بالجبن أو الكافيار \_ المترجم

ذلك الولد الصيفير ، ذلك الهيكل العظمى الدقيق ذو البطن المتكور الذي التقطه وهو جريح يرتعش اثر سقوظه من ظهر فتاة صغيرة تحمله وهي لاتكاد تكبره حجما ـ التقطه وسار خلف الفتاة حتى بلغ به الى مخزن بغير نوافذ هو بيتهما وكان يقطنه تسعة انفس (وقد عد الرؤوس المصابة بالقوباء) (١) .

وقال: اننا نبقى الأطفال احياء ، ونشفى المرضى ، ونمنع المجارى من التسمرب الى الماء الذى نشربه مدا يبدأ الأنسان في عمل أشياء حسنه في حد ذاتها بصورة واضحة • ولكن كيف ينتهي الأنسان؟ انه ينتهي بمضاعفة مقدار النؤس البشري وتعريض الحضارة للخطي وكأنها فكاهة عملية كيري بيدو أن الألهة تلهو بها حقا .

وابتسم لرائجا وراند ابتسامة عريضه تنم عن الغضب والنقد المرير

ورد عليه رانجا قائلا : أن الآلهة لا شأن لها بهذا ، والفكاهة ليست من عند الآلهة ، انها من صنع الأنسان وحده . ان هذه الأشياء ليست كالجاذبية أو القانون الثاني لديناميكا أنوارة وليست من المحتوم أن تحدث • فهي لاتحدث الا أذا بلغ الناس النباء أن يسمحوالها بالحدوث • ونحن هنا في بالا لم نسمح لها بالحدوث ، ولذلك فإن الفكاهة لاتنطبق علينا . المرافق الصحية عندنا جيدة طوال مايقرب من قرن من الزمان - ولازلنا خفيفي الزحام ، ولسنا من البائسين • ولانخضع لدكتاتورية • والسبب في ذلك بسيط جدا: فقد اخترنا أن نتصرف بطريقة واقعبة معقولة ٠

<sup>(</sup>١) داء في العبسد يتقشر منه الجلد وينجرد منه الشعر ــ المترجم

<sup>701</sup> 

وسأله ويل : وكيف تسنى لكم أن تختاروا ؟

قال رانجا: القوم الصحاح كانوا آذكياء في الوقت الصحيح ولكن يجب الاعتراف كذلك بأنهم كانوا معظوظين والواقع أن بالا بوجه عام كانت معظوظة بصورة غير عادية فقد حالفها الحظ حاولا بأنها لم تكن مستعمرة لأى أحد أما رندانج فلها ميناء عظيمة جلبت لها الغزو العربي في العصور الوسطى أما نحن فليست عندنا ميناء لذلك تركنا العرب وشأننا ، ومازلنا بوذيين أو شيفيين (١) حدا اذا لم نكن من أتباع مذهب تانترا اللا أدريين و

وسأله ويل : وهل أنت من هـؤلاء ـ من أتباع مذهب تانتوا اللا أدريين ؟

وعلق على ذلك رانجا بقوله: بعد تهذيب المذهب ببعض مبادىء ماهايانا (٢) • ولنمد الى رندانج بعد العرب غزاهو البرتفاليون • أما نعن فقد نجونا • لا ميناء ولا برتفاليين ومن ثم لم تكن لدينا قلة كاثوليكية ، ولا هراء الكفار الذين يقولون انها ارادة الله أن يتكاثر الناس حتى يسبحوا في حالة من البؤس دون مستوى الانسانية ، ولم نقاوم تحديد النسل بطريقة منظمة • وليس ذلك وحده مانعمنا به: فبعد مائة وعشرين عاما من احتسلال البرتفاليين جاء الهولنديون الى سيلان ورندانج • وبعد الهولنديين جاء الانجليز • ونجونا من هذين الوباءين • فلا هولانديين ولا انجليز • ولذلك لم ندرف كبار المزارعين ، ولا مشقة العمال ، ولا بيع المحصولات ندرف كبار المزارعين ، ولا مشقة العمال ، ولا بيع المحصولات

<sup>(</sup>١) شفيا اله هندوكي مدمر ـ المترجم ٠

 <sup>(</sup>۲) طائفة بوذية تقول بان الحب هو قلب الوجود ، وهو أكثر واتمعية
 من العالم المادى ــ المترجم •

لتصديرها للخارج ، ولا استنزاف التربة بطريقة نظامية ، كما لم نعرف الويسكى ، ومذهب كالفئ ، ولا مرض الرهرى، ولا الأداريين الأجانب • تركنا وشاننا لنتحمل مسئولية أعمالنا •

## \_ بالتأكيد كنتم محظوظين •

وواصل رانجا حديثه قائلا: وفوق هـذا الحظ المذهل كانت ادارة موروجان المصلح، وهى ادارة جيدة مذهلة، وكذلك وجود اندرو ماك فيل مهل حدثك الدكتور روبرت عن جده الأكبر ؟

- \_ قليلا ٠
- \_ هل حدثك عن تأسيس معطة التجارب ؟
  - وهزويل رأسه ٠

قال رانجا: محطة التجارب لها دخل كبير في سياستنا السكانية وكانت بداية كل شيء مجاعة وقد قضى الدكتور أندرو قبل قدومه الى بالا بضع سنوات في مدراس وفي السنة الثانية من اقامته هناك لم تهب الرياح الموسسمية ، فاحترقت المحاصيل ، وجفت الأحواض بل والآبار ولم يتوافر الطعام الاللانجليز والاغنياء ومات الناس كما يموت الذباب وفي مذكرات الدكتور أندرو فقرة مشهورة عن المجاعة وصف لها وتعليق عليها وكان قد استمع الى كثير من المواعظ حينما كان صبيا ، ومن هذه المواعظ موعظة كانت عالقة بذهنه وهو يعمل بين الهنود الجائعين و وتك هي «ليس بالنبز وحده يعيش الانسان» ـ هذا نصها وقد بلغ الواعظ من الفصاحة ماحمل الكثيرين الى اعتناق مذهبه و «ليس بالخبز من الفصاحة ماحمل الكثيرين الى اعتناق مذهبه و «ليس بالخبز من الفصاحة ماحمل الكثيرين الى اعتناق مذهبه و «ليس بالخبر من الفصاحة ماحمل الكثيرين الى اعتناق مذهبه وقد يليس بالخبر من الفصاحة ماحمل الكثيرين الى اعتناق مذهبه وقد يليس بالخبر من الفصاحة ماحمل الكثيرين الى اعتناق مذهبه وقد يليس بالخبر من الفصاحة ماحمل الكثيرين الى اعتناق مذهبه وقد يبير من الغبر من الفصاحة ماحمل الكثيرين الى اعتناق مذهبه وقد يبير الخبر من الفصاحة ماحمل الكثيرين الى اعتناق مذهبه وقد يبير من الغبر من الفصاحة ماحمل الكثيرين الى اعتناق مذهبه وقد يبير من الغبر من الفصاحة ماحمل الكثيرين الى اعتناق مذهبه وقد يبير من الغبر وحده يبير النبير وحده يبير النبير وحده يبير النبير وحده يبير المناب المناب

وحده يعيش الانسان» • ولكنه رأى حينئذ أنه بغير الخبز لا عقل ولا روح ولا ضياء باطنيا ولا الآب في السماء • ليس هناك الا الجوع ، واليأس ، ثم اللامبالاه وأخيرا الموت» •

قال ویل: وهذه فکاهة کونیة آخری: «من عنده یعطی، ومن لیس عنده یؤخذ منه حتی مایملك» ـ أی مجرد احتمال أن یکون انسانا • وهذه آشد الفکاهات قسوة ، وأکثرها شیوعا • ولقد رأیت ملایین الرجال والنساء یتأثرون بها ، وملایین من الاطفال ـ فی کل أرجاء العالم •

ولذلك تستطيع أن تدرك لماذا تركت المجاعة في ذهن الدكتور أندو هذا الأثر الذي لايمحى • فاعتزم كما اعتزم صديقه الراجا أن يتوافر في بالا الخبز على الأقل • ومن ثم كان قرارهما بانشاء محطة التجارب • وكانت روثامستد في المنطقة الاستوائية ناجحة نجاحا عظيما · فبعد بضع سنوات كانت عندنا أنواع جديدة من الأرز والنرة والدخن وثمرة الخبز ، وفصائل أفضل من الماشية والدجاج ، ووسائل أفضل للفلاحة والمركبات • وفي الخمسينات أنشانا أول مصنع للفوسفات الممتاز شرقى براين • وبفضل كل ذلك تحسنت التغذية ، وطالت الأعمار ، وقلت وفيات الاطفال • وبعد عشر سنوات من تأسيس محطة روذامستد الاستوائية أجرى الراجا تعدادا للسكان • وكان عدد السكان من قبل ثابتا الى حد كبر لمدة قرن ، أما الآن فقد بدأ يتزايد • وتنبأ الدكتور أندرو أن بالا سوف تتحول الى نوع من أحياء الفقراء الفاسدة شبيهة بما عليه رندانج اليوم • فماذا كان يمكن عمله ؟ وكان الدكتور أندرو على علم بمالتس • «انتاج الطعام يتزايد بمتوالية عددية، أما السكانفيتزايدون بمتوالية هندسية · »

وليس أمام الانسان الا أحد أمرين: اما أن يترك الأمر للطبيعة التى تعل مشكلة السكان بالطريقة المعروفة القديمة، بالمجاعات والأوبئة والحروب، واما يحد من عدده بالكبت الذى لايتنافى وقواعد الأخلاق (وقد كان مالتس من رجال الدين) .

وكررت الممرضة الصغيرة هذه العبارة ، الكبت الذي الايتنافي وقواعد الأخلاق ، ونطقت العبارة باللهجة الاندونيسية التي تعاكي بها في سغرية ماقال به هذا الرجل الاسكتلندي المتدين وأضافت «بهذه المناسبة هل تعلم أن الدكتور أندرو تزوج من عهد قريب بابنة أخ الراجا التي تبلغ من العمر ستة عشر عاما ؟»

وقال رانجا: ولقد كان ذلك سببا آخر في مراجعة نظرية مالتس اما المجاعة واما الكبت كما قال الابد أن تكون هناك طريقة أفضل وأسعد وأكثر انسانية ، هي وسط بين طرفي مالتس وبالطبع كانت هناك مثل هذه الطريقة حتى في عهد مالتس ، حتى قبل عهد الموانع الحديثة لوأد البذور المنوية كان هناك الاسفنج والصابون والغلاف المانع المصنوع من كل ماعرف من مواد غير مسامية ، من الحرير الناعم الى أحشاء الأغنام المصمتة كل الدروع التي تضبط النسل على طريقة بالا ،

\_ وكيف استجاب الراجا ورعاياه لهذه الطريقة ؟ بالفزع ؟

« أبدا · فهم بوذيون مخلصون ، وكل بوذى مخلص يعلم ان الانسان ليس الا وأدا مؤجلا · وعلى المره أن يبذل قصارى

جهده لكي يبتعد عن عملية الميسلاد والموت ، ومن الخسر ألا تسترسل في وضع ضحايا في هذه المجلة من غير داع • ضبط النسل عند البوذي له معنى ميتافيزيقي • وله مغزى اجتماعي واقتصادى لمجتمع القرية الذي يزرع الأرض • ولابد أن يتوافر عدد من الشباب للعمل في الحقول ولكي يعولوا المسنين والصغار - على ألا يزيد عددهم عن المطلوب ، لان ذلك لو حدث لما توافر الغذاء للمسنين ولا للعمال ولا لاطفالهم • كان الزوجان في الماضي ينجبان ستة أطفال لكي يبقى منهم اثنان أو ثلاثة • ثم توافر الماء النقى ووجدت معطة التجارب • فأمكن أن يبقى خمسة من الاطفال الستة - وأمست الانماط القديمة للتكاثر بغير معنى • ولعل الاعتراض الوحيد على تحديد النسل بطريقة أهل بالا هو سنداجتها • ولكن لحسن المظ كان هناك لها بديل أفضل منها • فلقد كان الراجا ممن يمتنقون منهب تانترا فتعلم يوجا الحب وعلم الدكتور أندرو بماثيونا ، ولما كان من رجال العلم المخلصين وافق على تجربتها ، وتلقى هو وزوجته التعليمات اللازمة •

- \_ وماذا كانت النتائج ؟
- \_ الموافقة عليها بحماسة -
- وقالت رادا: وهذا هو احساس الناس جميعا بها -

\_ دعينا من هذه التعميمات الكاسعة! هناك من يحس هذا الاحساس ، وهناك من لايحسه • ولقد كان الدكتور أندرو من المتحمسين • ونوقش هذا الموضوع باستفاضة • وفي النهاية قدروا أن موانع الممل \_ يجب أن تكون كالتربية \_ مجانية ، تدعمها الضرائب • تشمل كل فرد يقدر

الامكان وان تكن غير الزامية • ولاولئك الذين أحسوا الحاجة الى شيء أكثر تهذيبا تعليمات خاصة بشأن يوجا الحب •

\_ هـل تقصـد أن تقـول انهم تعلموها ولم يصـبهم أذى ؟

- انها لم تكن فى الواقع شاقة جدا • وكانت الماثيونا عقيدة معتمدة ، ولم يطلب الى أحد أن يقترف منكرا يخالف الدين • بل على العكس من ذلك كانت لهم فى ذلك فرصة مواتية لكى يلتحقوا بالنخبة المتازة اذا هم تعلموا أسرارها •

وقاطعته الممرضة الصغيرة قائلة «ولاتنس أهم نقطة في الموضوع - ان يوجا الحب بالنسبة للنساء ، كل النساء ـ ولست أعبأ بما ذكرت عن التعميمات الكاسعة ـ تعنى الكمال ، تعنى التحول والخسروج من أنفسهن للتمام» - وكانت فترة من الصمت ، أعقبتها بمواصلة الحديث بنغمة أكثر خفة وذلك حين قالت «والآن حان الوقت لكى نتركك لراحتك بعد الظهر» -

وقال ویل «أود ـ قبل أن تنصر فی ـ ان أحرر خطابا ، مذكرة مختصرة لرئیسى أخبره فیها آننی علی قید الحیاة ولست فی خطر مباشر من التهام المواطنین هنا لی» -

وذهبت رادا الى مكتب الدكتور روبرت تبحث فيه عن ورق وقلم وظرف وعادت بها .

وبغط غير مستقيم كتب ويل «وأخيرا انتصرت • تعطمت بى السفينة ، وقابلت الرانى ومعاونها من رندانج الذى أفضى الى أنه يستطيع أن يسلم البضاعة اذا نفحته (بقشيشا) على

خدمته (وكان محدد الطلب) فطالب بعشرين ألف جنيه • فهل أفاوض على هذا الأساس ؟ اذا أبرقتنى (موافق على الاتفاق المقترح) واصلت السعى • أما اذا أبرقتنى (لا داعى للتعجل في الاتفاق) أسقطت الأمر من حسابى • أخبر أمى أننى في أمان وسوف أكتب اليها قريبا» •

وناول رانجا الظرف مغلقا ومعنونا وقال له «اليك هــنا وهل لى أن أرجوك لتشترى لى طابعا وتلقى هذا الخطاب في البريد في وقت يسمح بارساله في طائرة الغد ؟»

ووعده الفتى قائلا «بغير تأخير» -

وانطلقا ، وأحس ويل بوخن في ضميره ، يالهما من شاب وشابة فاتنين ! ومع ذلك فهو يتآمر مع باهو ومع قوى التاريخ ليقلب دنياهم ، وواسى نفسه بأنه اذا لم يفعل ماهو بصدده فان شخصا آخر سوف يفعل ، وحتى اذا ما ظفر جو الديهايد بالامتياز فسوف يستمران في ممارسة الحب بالطريقة التى ألفاها ، أم هل هذا مستحيل ؟ ،

وما أن بلغت الممرضة الصغيرة باب الغرفة حتى التفتت وراءها لتتفوه بكلمة نهائية وأشارت باصبعها اليه وقالت له «كف عن القراءة وانصرف الى النوم» وأكد لها ويل باقتناع عنيد أحمق أنه لاينام أثناء النهار •

انه لايستطيع أن ينام أثناء النهار ، ولكنه عندما نظر بعد ذلك الى ساعته وجد انها بلغت خمسا وعشرين دقيقة بعد الرابعة وكان منتعشا بدرجة مذهلة • فعاد الى كتاب «مذكرات عن حقيقة كل شيء» وواصل قراءته التي كان قد انقطع عنها •

أللهم هبنا اليوم ايماننا ، واحمنا يارب من العقيدة • الى هذه العبارة كان قد وصل في هذا الصباح ، والآن الى جزء جديد ، الخامس :

أنا كما أظن نفسى وأنا كما أنا في الحقيقة - وبعبارة أخرى الحزن ونهاية الحزن • ان ثلث كل الاحزان تقريبا التي لابد للشخص الذي أظن أنني هو من تعملها لا مفر منها • ذلك هو الحزن الكامن في الظروف البشرية ، هو الثمن الذي ينبغي أن ندفعه لقاء كوننا أصحاب حس رقيق وكائنات واعية بنفسها ، متطلعين الى التحرر ولكن خاضعين لقوانين الطبيعة ولأوامر ترغمنا على أن نواصل المسير خلل الزمان الذي لايمكن أن يعود وخلال عالم لا يبالى البتة بسعادتنا ، نعو عجز الشيخوخة والموت الأكيد • أما الثلثان الباقيان من جميع الاحزان فهي من صنع أيدينا ، وهي - فيما يخص العالم -

وقلب ويل صفحة الكتاب • وسقطت على سريره ورقة ،

فالتقطها وألقى عليها نظرة ، فاذا بها تحتوى على عشرين سطرا كتبت بخط صغير واضحوذيلت بهذين الحرفين (س٠م٠) أنها قطعا ليست خطابا مهى قصيدة ومن ثم فهى ملك مشاع ، وقرأ مايلى :

في مكان ما بين الصمت الموحش والألوف المؤلفة من مواعظ الأحد الماضي ، في مكان ما بين كنيسة كالفن (اللهم احفظنا) وشبه جزيرة ليزارد (١) في مكان ما بين الرؤيا والحديث في مكان ما بين مايجرى على الألسث من لغط ملطخ وملوث والنجم الأول حيث ترفرف الفراشات الكبرة حول أشباح الزهور ، يقع مكان واضح حيث أنا \_ ولم أعد أنا \_ برغم ذلك أذكر حكمة ليل طويل من الحب على الجانب الآخر، وأذكر كذلك وأنا أصغى الى الريح

تلك الليلة الأخرى

<sup>(</sup>١) شبه جزيرة في كورنوال بانجلترا ـ المترجم

الأولى بعد الترمل والنوم يجافى الجفنين والمنوم يجافى الجفنين والموت الى جوارى فى الظلام • كل ذلك لى ، وأين منه الفرار ! ولكن أنا \_ ولم أعد أنا \_ فى هذا المكان الصافى فى هذا المكان الصافى بين فكرى وصمتى أرى كل ماكان لى وضاع منى الآلام والمسرات وهى تتوهج كزهر الجنطيانا وسط أعشاب الالب

وبين نفسه ونفسه كرر ويل هاتين اللفظتين «زهر الجنطيانا» ، وذكر تلك العطلة الصيفية التى قضاها فى سويسرة وهو فى الثانية عشرة ، وذكر المراعى المرتفعة فوق جريندلوالد وزهورها الغريبة ، وفراشساتها التى لاتشبه الفراشات الانجليزية ، وذكر السماء الزرقاء الداكنة وضوء الشمس والجبال الشامخة المضيئة على الجانب الآخر من الوادى وكل ما عن لأبيه أن يقول هو انها أشبه ما تكون باعلان عن شكولاتة نسلة المخلوطة باللبن وأصر وقد بدت عليه امارات الاشمئزاز على أنها «ليست شكولاتة حقيقية ، بل شكلاته باللبن» وعقب ذلك تعليق تهكمى على الصورة التى كانت

ترسمها أمه بالألوان المائية ـ صورة سيئة (ويالها من مسكينة) ولكنها ترسم بعناية العاشق صاحب الضمير الحى • «اعلان الشكلاته باللبن الذي لفظته نسلة» • ثم كان دوره: «بدلا من أن تنفق وقتك حالما متجولا هنا وهناك يفم مفتوح كالقروى المعتوه لماذا لاتعمل شيئا فيه ذكاء على سبيل التغيير؟ راجع قواعد اللغة الالمانية مثلا» • ومد يده في حقيبته وأخرج من بين البيض المسلوق جيدا والسندويتشات ذلك الكتاب الصغير البنى المقيت • ياله من رجل بغيض! ومع ذلك \_ ان صح ما تقول سوزيلا \_ يجب أن أكون قادرا الآن بعد كل هذه السنين على أن أراه متألقا كزهر الجنطيانا \_ ثم ألقى ويل نظرة أخرى على آخر سطر من سطور القصيدة:

« زرقاء اللون صافية متفتحة »

وسمع صوتا يألفه يقول «ثم ماذا ٠٠٠»

والتفت نحو الباب، وقال «تكلمي عن الشيطان • أو على الأصح اقرأى ماكتب الشيطان» • ورفع الورقة الى أعلى لكى تطالعها •

وألقت عليها سوزيلا نظرة وقالت «تقصد هذا • وهل تكفى النوايا الطيبة لتبدع شعرا طيبا !» وتنهدت وهلات رأسها •

واستمر في حديثه قائلا « كنت أحاول أن أرى والدى كزهر الجنطيانا • غير أن كل ماحصلت عليه صورة ملحة لروث مريع» •

وأكدت له أن الروث يمكن أن يرى كالجنطيانا -

ـ لا يكون ذلك فى ظنى الا فى المكان الذى كنت تكتبين عنه ـ ذلك المكان الصافى الذى يقع بين الفكر والصمت ؟ و أو مأت سوزيلا برأسها موافقة •

\_ كيف تيلنين هذا المكان ؟

\_ انك لاتبلغه ، انصا هو يأتى اليك · أو على الأصح «هناك» هو في الواقع «هنا» •

وشكا لها بقوله: ما أشبهك برادا الصفيرة · ترددين كالببغاء مايقول راجا العجوز في مستهل هذا الكتاب ·

قالت : اذا كنا نردده فلأنه حق ، واذا نعن لم نرده كنا منكرين للواقع "

وسألها : أي واقع ، انه بالتأكيد ليس واقعى -

ووافقته قائلة له: ليس واقعك في الوقت الحاضر ، ولكن ان أنت فعلت الأشياء التي يوصى بها راجا العجوز ربما صار واقعك -

وبعد صمت قليل سالها: هل كانت لك مشكلات مع والديك ؟ أم هل كنت دائما ترين الغائط كزهر الجنطيانا ؟

أجابت: ليس في هده السن و لابد أن يكون الاطفال مثنويين مانويين و ذلك هو الثمن الذي يجب أن ندفعه جميعا لكي نتعلم مباديء انسانيتنا و اما أن يرى المرء غائطا وكأنه زهر الجنطيانا ، أو بالأحرى يرى الغائط والجنطيانا على حد سواء كأنهما «جنطايانا» فذلك أمر لايتحقق الا بعد التخرج من الجامعة و

ــ ماذا اذن فعلت بأبويك ؟ تكشرين وتحتملين مالايعتمل؟ أم هل كان أبوك وأمك يعتملان ؟ أجابت: كل منهما معتمل على حبده وبخاصة والدى ، ولكنهما معا لايحتملان ـ لأن كليهما لايحتمل الآخر ، امرأة صاخبة مرحة منطلقة تزوجت من رجل منطو على نفسه شديد المساسية يجدها مثبرة لاعصابه دائما ـ خاصة ـ كما أظن ـ في الفراش ، انها لم تكف عن الاتصال به ، في حين أنه لم يكن البادىء قط ، حتى كانت في عينه ضحلة غير مخلصة له، وكان في عينها بلا قلب ، محقرا من شأنها يفتقر الى المشاعر الانسانية الطبيعية ،

ــ كنت أحسب أنكم هنا أكثر حصافة من أن تقعوا في هذا الفخ ·

وأكدت له أنهم فعلا أكثر حصافة «فنعن نعلم البنين والبنات بصفة خاصة ماذا يتوقعون من الناس الذين يختلفون عنهم في التكوين البدني وفي المزاج ، ولكن يحدث أحيانا للسوء الحظلل أن الدروس لايكون لها تأثير كبير فيما يبدو وليس هناك مايدعوني الى أن أذكر أن البعد السيكولوجي بين فرد وآخر يكون في بعض الحالات أكبر من أن يسمح بالاتصال على أية حال الواقع أن أبي وأمي لم يكونا على اتفاق والله وحده يعلم كيف وقعا في حب متبادل ولا اشتد التقارب بينهما وجدت أمي في تزمته ايذاء لها ، في حين أن حبها الشديد للزمالة بغير حواجز جعله ينكمش في حيرة من أمره وفي نفور وكنت دائما أتعاطف مع أبي وأنا شبيهة به في مزاجي وفي تكويني البدني ولست البتة على شبه بأمي وأذكر حتى وأنا في نعومة أظفاري كيف كنت أتعاشي مرحها الشديد ، وقد كانت تعتدي دائما على عدراتي ومازالت» ومازالت»

## \_ هل ترينها كثيرا ؟

-- قلما أفعل ذلك - لها عملها الخاص وأصدقاؤها الخاصون - الأم ، في دنيانا اسم لوظيفة بكل معنى الكلمة • وبعد ما تؤدى الوظيفة تماما يسقط هذا اللقب - ويبدأ نوع جديد من العلاقة بين الطفل السابق والمرأة التي كانت تدعى «أما» • فان كانا على اتفاق يستمر بينهما التلاقي في كثير من الأحيان - أما ان كانا على غير اتفاق فانهما يفترقان • ولا ينتظر منهما أحد أن يتعلق احدهما بالآخر ، وليس هذا التعلق مرادفا للمحبة - ولا ينظر اليه كأمر جدير بالتقدير بصفة خاصة -

\_ ولذلك فالامور كلها الآن على مايرام ، ولكن كيف كانت الامور حينذاك؟ ماذا حدث عندما كنت طفلة تترعرعين بين شخصين لم يمكن سد الفجوة التي كانت تفصل بينهما ؟ أنا أعرف ماذا يعنى ذلك \_ أعسرف أنه يقلب ما تعودنا أن نختتم به القصص الخيالية ، ويجعل النهاية « و هكذا عاشا بعد ذلك بغير ثبات ولي نبات» •

قالت سوزيالا: وآنا على يقين أننا اذا لم نكن قد ولدنا فى بالا، لعشنا بعد ذلك، بغير ثبات وغير نبات، وعلى أية حال ــ اذا أخذنا فى اعتبارنا كل اللظروف ــ استطعنا أن نسير معا سرا طيبا بدرجة ملحوظة •

## \_ وكيف تسنى لكم ذلك ؟

- لم نفعله بأنفسنا ، بل فعله لنا غيرنا • هل قرأت ماقال راجا العجوز عن التخلص من ثلثى الاحسزان التى نصيعها بأيدينا بغير ميرر ؟

وأوماً ويل برأسه ايجابا وقال : كنت أقسروه عنسدما قدمت -

وواصلت حديثها قائلة : في الأيام السيئة السالفة كانت الأسر في بالا مثلما هي عندكم اليوم مضحية بأفرادها ، ظالمة ، داعية للكذب • ولقد بلغت من السوم ماحدا بالدكتور أندرو وراجا المصلح أن يقررا ضرورة اعادة النظر فيها • واستغلا الاخلاق البوذية والشيوعية البدائية في القرية لخدمة الأهداف المعقولة • وعلى مدى جيل واحد تغير نظام الاسرة كله من أساسه · وترددت لحظـة ثم واصلت الحـديث «والأوضح لك ماأعنى في حدود حالتي الخاصة ـ طفلة وحيدة لشخصين لم يكن بينهما تفاهم وكانا دائما على خلاف في الاهداف أو في شجار فعلى • في الأيام الخوالي كانت الفتاة الصغرة التي تنشأ في مثل هذه الظروف تنتهي اما الى الهلاك ، واما الى التمرد ، واما الى الاستسلام للنفاق من أجل الالتزام بالتقاليد • أما في ظل النظام الجديد فلم يكن لزاما على أن أتحمل عنساء لا ضرورة له ٠ فلم أتعطه ولم أضهط الى التمرد أو الاستسلام للنفاق من أجل الالتزام بالتقاليد • أما في ظل النظام الجديد فلم يكن لزاما على أن أتحمل عناء لا ضرورة له • فلم أتحطم ولم أضطر إلى التمرد أو الاستسلام • لماذا ؟ لانه منذ اللحظة التي استطعت فيها أن أمشى كانت لي حرية الهروب » ٠

وكرر قوله: الهروب؟ الهروب؟ هذا أمر حسن جدا بدرجة لاتصدق •

وشرحت له كيف أن «الهروب» من صلب النظام الجديد. اذا صار (بيت الابوين، البيت الحلو) كما يقولون غير محتمل،

يسمح للطفل ، بل يشجع على الهجرة الى بيت من بيوته الاخرى ، ووراء هذا التشجيع ثقل الرأى العام كله » •

- \_ وكم بيتا للطفل في بالا ؟
- \_ نعو عشرين في المتوسط .
  - \_ عشرون! ياالهي!

ووضحت له سوزيلا ذلك بقولها: كلنا ننتمى الى ناد من نوادى التبنى المتبادل (ويختصر هكذا: ننتم،) • وكل ناد من هذه النوادى يتألف من نعو خمسة عشر الى خمسة وعشرين زوجا مختلطا • العرائس والعرسان المنتخبون حديثا، والقدامى أصحاب الاطفال الكبار، والاجداد وآباء الاجداد كل فرد فى النادى يتبنى كل فرد آخر • لكل منا بخلاف أقربائه بصلة الرحم عدد معين من نائبات الامهات ونواب الآباء، ونائبات العمات والاعمام، ونواب الاخوة والاخوات، ونواب صغار الاطفال والاطفال الذين هم فى مرحلة المشى والابناء المراهقون •

وهز ويل رأسه : ذلك ينمى عشرين أسرة بعد ما كانت. أسرة واحدة هي التي تنمو ٠

ولكن ماكان ينمو من قبل هو نوع الأسرة عندكم · أما العشرون فكلها نوع الأسرة عندنا · ثم قالت وكأنها تقرأ تعليمات في كتاب للطهو «خن عبدا مأجورا عاجزا عجزا جنسيا ، وأنثى ساخطة ، واثنين (وان شئت) ثلاثة من صغار مدمنى التلفزيون ، وانقع ذلك في مخلوط من مذهب فرويد والمسيحية المخففة ، واحفظ كل ذلك في زجاجة محكمة الغلق في شقة ذات أربع غرف · ودعمه يطهى ببطء في عصيره

خمسة عشر عاما · أما طريقة طهونا فمختلفة تماما : خد عشرين زوجا راضين جنسيا وذريتهم ، وأضف اليهم العلم والبداهة والفكاهة بكميات متساوية · واغمس ذلك في بوذية تانترية ، ودع ذلك يغلى ببط الى ما نهاية في وعاء مكشوف في الهواء الطلق فوق لهب فوار من المحبة ·

وسألها : وماذا يخرج من الوعاء المكشوف ؟

ـ نوع من الأسرة مختلف تماما - ليس مانعا كالأسرة عندكم ، وليس مقدرا ولا ملزما - هى أسرة جامعة ، ليست مقدرة ، وهى اختيارية - عشرون زوجا من الآباء والامهات، وثمانية أو تسعة من الآباء السابقين والامهات السابقات وأربعون أو خمسون طفلا منوعا من جميع الأعمار -

ـ وهـل يبقى الناس فى ناد واحـد للتبنى طـوالد حياتهم ؟

\_ كلا بالطبع • الاطفال الكبار لا يختارون آباءهم أو اخوتهم أو أخواتهم الخاصين بهم • بل ينطلقون ليختاروا مجموعة أخرى ممن يكبرونهم ، ثلة أخرى من زملائهم ومن يصغرونهم • ويتبناهم هذا النادى الجديد كما يتبنى \_ عندما يحين الوقت \_ آبناءهم • علماء الاجتماع عندنا يسمون هذه المملية تهجين صغار الاحياء • وهى فى مجالها نافعة كتهجين الفصائل المختلفة من الذرة أو الدجاج • علاقات أصح فى جماعات أكثر مسئولية ، وتعاطف أوسع وتفاهم أعمق • وهذا التعاطف والتفاهم متاح لكل فرد فى (ن • ت • م • ) من الاطفال الرضع الى من يجاوزون المائة عام •

يجاوزون المائة عام ؟ ما مدى طول العمر عندكم ؟ أجابت : انه يطول عاما أو عامين أكثر منه عندكم معشرة في المائة منا فوق خمسة وستين • والكبار يتقاضون معاشا اذا عجزوا عن الكسب • ولكن المعاش بطبيعة الحال لايكفى ، فهم يحتاجون الى شيء نافع ويبعث على التحدي ، وهم يحتاجون الى أناس يعنون بهم ويجدون منهم المحبة لقاء هذه العناية ، و ن ت م يلبي هذه الحاجات -

قال ويل: هـذا كلام أرتاب في مماثلته للدعاية التي نسمعها عن أحد المجتمعات (الكميون) الصغيرة الجديدة •

وأكدت له قائلة : ما أبعد التشابه بين ن ت م والكميون • فالنادى (ن٠ت٠م٠) لاتديره الحكومة ، وانما يديره أفراده • ونعن لسنا عسكريين ، ولا يهمنا تخسريج أعضاء ملائمين للحزب • انما يعنينا أن نخرج كائنات بشرية جيدة • ونحن لانغرس في الاذهان تعاليم خاصة • ثم اننا لانبعه الاطفال عن أبائهم • بل على العكس من ذلك نعطيهم آباء اضافيين كما نعطى الآباء أطفالا اضافيين • ومعنى ذلك أننا حتى في دار الحضائة نتمتع بدرجة معينة من الحسرية ، وتزداد هذه الحرية كلما نما الفرد وبات بوسعه أن يتعامل مع مجال في الخبرة أكثر اتساعا وأن يتعمل مسئوليات أضخم • في حين أنك لاتجد في الصين حرية بتاتا • الاطفال يعهد بهم الى مروضي أطفال رسميين ، منواجبهم أن يحولوهم الى خدام مطيعين للدولة • والامور أفضل من ذلك بكثر في عالمكم ، ولكنها مع ذلك سيئة • أنتم لاتخضيعون لمروضي الاطفال المعينين من قبل الدولة ، ولكن مجتمعكم يعكم عليكم بقضاء الطفولة في أسرة مانعية ، بها مجموعة واحدة من

الأقارب ومجموعة واحدة من الآباء وهده المجموعات مفروضة عليكم فرضا بقدر وراثى ولايستطيع الفرد منكم أن يفر منها ، أو أن يستأجز ، أو أن يذهب الى آخرين على سبيل تغيير المناخ المعنوى والسيكولوجي وقد تسمونها حرية ، ولكنها كالحرية في كشك التلفون و

وتوسع ويل في الفكرة وأخذ يروى (وهو يتصور حياته الماضية) فقال : الفسرد محسوس مع شخص متنمر ساخر ، وشخص مسيحى مضح بحياته ، وفتاة صعيرة أدخل المتنمر الرعب في نفسها وهددها الشهيد بمناشدته مشاعرها الطيبة حتى أصيبت بالبلاهة المهتزة • هذا هو البيت الذي لم أفر منه حتى بلغت الرابعة عشرة وجاءت عمتى مارى لتسكن الى جوارنا •

\_ وأبواك البائسان لم يفرا قط منك -

ــ لم يكن الأمر كذلك • فلقد وجـد والدى فى الخمر مهربا ووجدته أمى فى الكنيسة الانجليزية • وكان لابد أن انفذ الحكم الخاص بى دون اى تخفيف • اربعه عشر عاما من المبودية العائلية • كم احسدك! انك حرة كالطائر!

\_ ليس الى هذا الحد الشعرى! أنما كنت حرة ككائن بشرى نام \_ حرة كشخص مستقبله أن يكون امرأة \_ ولم تتجاوز حريتى ذلك • ألتبنى المتبادل يكفل للأطفال الحماية من الظلم ومن أسوأ عواقب عدم الكفاءة الأبوية ، ولكن لا يكفل لهم الحماية من النظام او من ضرورة قبول المسئوليات • بل \_ على النقيض من ذلك \_ انه يضاعف من مسئولياتهم ، ويعرضهم لضروب مختلفة من النظام • في عائلاتكم المقدرة

عليكم ، المانعة ، يقضى الاطفال - كما قلت - فترة طويلة من الحيس تحت رقابة مجموعة واحدة من السجانين الابويين • وقد يكون هؤلاء السجانون الابويون طيبين عاقلين وأذكياء -في هذه الحالة يخرج صغار المساجين بغير أذى الى حد كبير ٠ غير أن الواقع أن أكثر السجانين الابويين عندكم ليسوا طيبين أو عاقلين أو أذكياء بدرجة ملعوظة • وقد يكونون ذوى نية طيبة ولكنهم أغبياء ، أو ذوى نية سيئة وعلى طيش ، أو عصبيين ، أو أحيانا أشرارا تماما ، أو مجانين صراحة • كان الله في عون المحكوم عليهم الذين يقضى عليهم القانون والعرف والدين بأن يكونوا تحت رحمتهم! ولكن انظر الى ما يحدث في الاسرة الكبرة الجامعة المختارة • ليس بها أكشاك تلفونية ، ولا سجانون مقدرون • هنا ينمو الاطفال في عالم يعد نموذجا عمليا للمجتمع العام ، عالم هو صورة مصفرة ولكنها دقيقة للبيئة التي سوف يعيشون فيها وهم كبار ٠ (الصبحة) و (الكمال) و (القداسة) هذه الكلمات الشالات بالانجليزية من أصل لغوى واحد وتدل على درجات مختلفة من معنى واحد • العائلة عندنا ـ العائلة الجامعة المختارة ـ هي العائلة المقدسة حقا كما يدل على ذلك الاصل اللغسوى وكما هي في الواقع • أما العائلة عندكم فهي العائلة غير المقدسة م

قال ويل «آمين» واستعاد في ذهنه مرة أخرى طفولته ، كما عاد بذهنه كذلك الى موروجان المسكين في قبضة الدائي • وبعد فترة من السكون سألها : ماذا يحدث عندما يهاجر الاطفال الى بيت من بيوتهم الأخرى ؟ كم يطول بقاؤهم هناك ؟

- يختلف الأمر من حالة الى أخرى - عندما يملنى أطفالى قلما يبتعدون عنى لاكثر من يوم أو يومين - وذلك أساسا لانهم جد سعداء فى بيتهم - أما أنا فلم أكن سعيدة فى بيتى ولذلك فعندما كنت أخرج منه كنت أحيانا أتغيب عنه لشهر بأكمله -

ـ وهل كان نواب أبويك يعضدونك ضد أبيك وأمك المقيقيين ؟

ليس في الأمر تحريض من أحد ضد أحد • كل مانؤيده هو الذكاء والمشاعر الطيبة ، وكل مانعارضه هو البؤس وأسبابه التي يمكن تفاديها • اذا أحس الطفل بتعاسة في بيته الأول نبذل أقصى الجهد له في خمسة عشر أو عشرين بيتا آخر • وفي هذه الاثناء يعالج الأب والأم علاجا نفسيا من قبل الاعضاء الآخرين في نادى التبني المتبادل الذي ينتمون اليه - وبعد بضعة أسابيع يصبح الابوان صالحين للعيش مع أبنائهما مرة أخرى ، والاطفال صالحين للعيش مع أبويهم · ثم أضافت الى ذلك قولها «ولكن لاتفهم من ذلك أن الاطفال لايلجأون الى نواب آبائهم وأجدادهم الا في حالات الضيق • انهم يفعلون ذلك دائما كلما أحسوا الحاجة الى التغيير أو الى نوع آخر من الخبرة • انها دوامة اجتماعية • ان عليهم حيثما يتوجهون كنواب أطفال مسئولياتهم كما أن لهم حقوقهم \_ عليهم مثلا أن يهشطوا الكلب وينظفوا أقفاص الطيور ، ويراعوا الاطفال الرضع عندما تكون الأم مشتغلة بعمل آخر - عليهم واجبات كما أن لهم مـزايا ـ ولكنها ليست كما هي الحال عندكم في أكشاك التلفون الصغيرة التي لايدخلها الهواء • انها واجبات ومنزايا في

أسرة كبيرة منفتحة جامعة غير مقدرة ، تتمثل فيها مراحل العمر السبع للانسان ومختلف المهارات والمواهب و فيها يتلقى الاطفال خبرات في كل الامور الهامة ذات المغزى مما يمارسه الانسان ويكابده العمل ، واللعب ، والحب ، والحب والكبر ، والمرض ، والملوت ٠٠٠» ثم صمتت وفكرت في ديوجولد وأمه ، ثم غيرت نغمة صوتها عمدا وقالت «ولكن مابك أنت ؟ لقد شغلت نفسى بالمديث عن الأسر حتى انى لم أسألك عن احساسك و انك بالتأكيد تبدو أحسن كثيرا مما رأيتك آخر مرة و

ـ بفضل الدكتور ماك فيل ، وكذلك بفضل شخصكان فيما أظن يمارس الطب بغير ترخيص • ماهذا الشيء العجيب الذي فعلته بي أمس مساء ؟

ابتسمت سوزيلا وقالت له مؤكدة : انما فعلته بنفسك - أما أنا فكل مافعلته هو أنى ضغطت على الأزرار -

- أي أزرار ؟
- \_ أزرار الذاكرة ، وأزرار الخيال -
- ــ ويكفى ذلك أن يدخلنى فى غيبــوبة التنــويم المغناطيسى ؟
  - \_ اذا حلا لك أن تسميها كذلك -
  - ـ وماذا يمكن أن تسمى غير ذلك ؟
- ــ ولماذا تطلق عليها اسما ؟ الاسـماء تفترض صــدق ماتعبر عنه لماذا لاتكتفى بمجرد علمك أنها حدثت ؟
  - ـ ولكن ماهذا الذي حدث ؟

ــ بادىء ذى بدء أقول قمنا بنوع من أنواع الاتصال ، أليس كذلك ؟

ووافقها قائلا: بالتأكيد لقسد فعلنا ، ومع ذلك فانى لا أصدق أننى رمقتك ولو بنظرة •

وعلى الرغم من ذلك كان فى هذه اللحظة ينظر اليها ـ ينظر ويتعجب من يكون هذا المخلوق الصغير العجيب ، وماذا يختفى خلف قناع وجهها الجاد الأملس ، وماذا كانت العينان السوداوان تريان وهما تردان على تفرسه ، فيم كانت تفكر •

قالت : كيف كان يتسنى لك أن تنظر الى • لقد ذهبت في عطلتك •

ــ أم هل أبعدتني عنها ؟

وهزت رأسها وقالت: كلا • لم ابعدك • تستطيع أن تقول انى كنت فى وداعك ، أو أنى عاونتك على المضى • ثم كانت لحظة صمت استأنفت بعدها الحديث وسالته: هل حاولت مرة أن تقوم بعمل ما مع طفل يجاورك ؟

وذكر ويل جارا صغيرا له عرض عليه أن يعاونه في طلاء أثاث حجرة الطعام ، وضعك عندما تذكر سغطه •

وواصلت سوزيلا حديثها قائلة : مسكين هذا الصغير ! كان حسن النية ، وكان يود أن يقدم الممونة ·

\_ ولكن الطلاء قد لوب السيجادة ، وبصمات يده تملأ الجدران • • • لذلك أردت أن تتخلص منه في النهاية فقلت له : اخرج من هنا على عجل أيها الصبي الصغير ! والعب في الحديقة •

ثم ساد الصمت -

وأخيرا سألها : ثم ماذا ؟

\_\_ ألا ترى ؟

وهن ويل رأسه •

\_ ماذا يحدث عندما تمرض ، وعندما يصيبك أذى ؟ من يصلحك ؟ من يداوى جراحك ويبعد العدوى ؟ هل تفعل ذلك أنت ؟

ــ ومن غيري ؟

وأصرت على السؤال: أنت ؟ أنت ؟ الشخص الذى يحس الألم ويصيبه القلق ويفكر فى الخطيئة والمال والمستقبل! هل تكون وأنت على هـذه الصـور قادرا على أن تفعل مايجب فعله ؟

\_ آه ، أنا أدرك الآن ماترمين اليه •

وقالت ساخرة «أخيرا!»

ـ تبعثين بى لكى ألعب فى الحديقة حتى يتمكن الكبار من أداء عملهم فى هدوء • ولكن من يكون هؤلاء الكبار ؟

أجابت : لاتسألنى · هذا سؤال يوجه الى لاهوتى في الاعصاب ·

سألها : ما معنى ذلك ؟

- معناه مايدل عليه اللفظ • شخص يفكر في الناس في حدود (الضوء الصافي) في الفضاءوفي الجهاز العصبي المساعد في آن واحد • الكبار خليط من المقل ووظائف الاعضاء •

ـ والاطفال ؟

\_ هم الصنار الذين يظنون انهم يعلمون ما لا يعلم الكمار .

ـ ومن ثم وجب أن يقال لهم سارعوا الى اللعب -

\_ تماما •

وسألها : هل طريقة معالجتك اجراء معتمد في بالا ؟

وآكدت له ذلك بقولها: نعم هى اجراء معتمد • الاطباء فى عالمكم يتخلصون من الاطفال بتسميمهم بملح حامض البربتوريك المسكن • أما نحن فنتحدث اليهم عن الكاتدرائيات والغربان وهنا تعول صوتها الى مايشبه الغناء وأضافت «وعن السحب البيضاء التى تسبح فى السماء ، وعن الاوز العراقى الذى يسبح فوق نهر الحياة المظلم الصقيل الذى لايقاوم • • • »

واحتج على ماتقول وصاح بها «كفى ، كفى • لاتذكرى شيئا من ذلك !»

وأضاءت وجهها الجاد الأسمر ابتسامة خفيفة ثم قهقهت ضاحكة • ونظر اليها ويل في دهشة فغيل له فجأة أنها استحالت شخصا آخر ، سوزيلا ماك فيل أخرى ، مرحة ، عابثة ، ساخرة •

وشاركها الضعك قائلا لها: أنا أعرف حيلك •

وهزت رأسها وهي ماتزال تضحك وقالت : حيل ! انما كنت أشرح كيف فعلتها •

\_ أنا أعلم تماما كيف فعلتها • كما أعلم كذلك أنها طريقة فعالة • وفوق ذلك اسمح لك بفعلها ثانية \_ كلما لزم الأمر •

وقالت في جدية أشد «ان شئت • وسبوف أريك كيف تضغط على أزرارك بنفسك • اننا نعلم ذلك في كل مدارسنا الابتدائية • نعلمهم القراءة والكتابة والحساب كما نعلمهم مبادىء (ح • أ) » •

\_ ماهدا ؟

- حرية الارادة • اسم آخر (للتحكم في المصير) • ورفع حاجبيه وقال: التحكم في المصر ؟

وقالت له مـو كدة : كلا • كلا • لسـنا من الغفلة كما تظن • نعن نعلم تمام العلم أن جـناء فقط من مصـينا هو الذي يمكن أن نتحكم فيه •

- \_ وأنتم تتحكمون فيه بضغطكم على أزراركم ؟
- نضغط على أزرارنا ثم نتصور مانود أن يحدث ؟
  - \_ وهل يحدث ؟
  - ـ في حالات كثرة ٠

وبنغمة تهكمية في صوته قال: أمن بسيط!

ووافقته قائلة: بسيط بدرجة مذهلة، ومع ذلك فعلى مدى علمى نحن الشعب الوحيد الذى يعلم (ح٠١) بانتظام للاطفال • أنتم تكتفون بأن تذكروا لهم ماهو مفروض عليهم: أن يفعلوه، ثم تتركون الأمر عند هذا الحد • تقولون لهم مثلا أحسنوا السلوك • ولكن كيف ؟ انكم لاتشرحون لهم ذلك قط • كل ماتفعلون هو أنكم تقدمون اليهم النصيحة و توقعون بهم المقاب • يالها من بلاهة •

ووافقها على ذلك وقال: انها محض بلاهة! وتذكر مستر كراب رئيس الأسرة بالمدرسة وهو ينصحهم بتجنب الاستمناء النداتى ، كما تذكر العقوبات البدنية والمواعظ الاسبوعية وصلاة الوعيد في أربعهاء الرماد (١) حينما كان يقال لهم «ملعون من يضاجع زوجة جاره \* آمين ،»

- واذا أخذ الاطفال عندكم هذه البلاهة مأخذ الجد أصبحوا آثمين بائسين عندما يكبرون • واذا هم لم يأخذوه مأخذ الجد أمسوا ساخرين بائسين • واذا هم تصرفوا من منطلق السخرية البائسة كانوا اما بابويين واما ماركسيين • ولا عجب أن تكون لديكم هذه الألوف من السجون والكنائس وزنزانات الشيوعية •

- أفهم من ذلك أن لديكم منها القليل في بالا • وهزت سوزيلا رأسها وقالت:

ــ ليس لدينا مايشبه سجن الكتراز أو بيلي جريهام أو ماوتسى تنج مليس لدينا جحيم على الأرض ولا نعيم في

<sup>(</sup>١) أول أيام الصوم الكبير عنه المسيحيين ـ المترجم ؛

السماء ، ولا أمل الشيوعية في القرن الثاني بعد العشرين منحن مجرد رجال ونساء وأطفالهم نحاول أن نسستغل (الآن وهذا المكان) على خير مايستطاع ، بدلا من أن نعيش في مكان آخر كما تفعلون آنتم في أكثر الأحيان ، وفي وقت آخر ، في عالم خيالي آخر من صنع آنفسنا والواقع أن الخطأ ليس منكم فانتم مرغمون تقريبا على هذا الاسلوب من العيش لأن الحاضر يخيب آمالكم وهدو يخيب آمالكم لأنكم لم تتعلموا قط أن تسدوا الفجوة التي تفصل بين النظرية والتطبيق ، بين ماتقررون لأنفسكم في رأس السنة وسلوككم الفعلي و

وروى قولهم: أنا لا أعمل على تحقيق الخير الذي أريد، وانما أعمل على تحقيق الشر الذي لا أريد •

ـ من قال هذا ؟

ـ الرجل الذي نشر المسيحية - القديس بولس -

قالت : هذه أسمى المثل العليا الممكنة بغير وسائل التحقيقها -

\_ ماعدا الوسيلة فوق الطبيعية التي تعمل على تحقيقها على يد (شخص آخر) \*

وألقى ويل رأسه الى الخلف وأنشد مايل.:

من عروق عمانوئيل

امتلأت بركة من الدماء

في فيضها ينغمس الآثمون

ومن خطاياهم يتطهرون

طبيعتها ، وذلك عندما فعلت بابن فى الوقت المناسب مالابد أن يتوقعه أى غافل من أنها لابد فاعلته \_ عندما طردته من فردوسها الجهنمى الذى أضاءه اعلان الخمر واتخذت غيره عشيقا لها •

وسألته سوزيلا : مابك ؟

ـ لاشيء • لماذا تسألين ؟

ــ لانك لاتحسن اخفاء مشاعرك · كنت تفكر في أمر جملك غبر سعيد -

قال: عيداك حادتان • ثم صرف عنها النظر •

وساد صمت طویل - هل یخبرها - هل یخبرها عن بابز وعن مولی المسکینة ، وعن نفسه ، یخبرها عن کل شیء کئیب سخیف لم یخبر به قط أحدا ـ حتی وهو مخمور ـ حتی أعز صدقائه ؟ والاصدقاء القدامی یعلمون الکثیر عنه ، والکثیر عن الاطراف الاخری ذات الشأن ، والکثیر عن تلك اللعبة المنیحکة التی دأب علیها و تفنن فیها کما فعل ذلك السید الانجلیزی الذی کان کذلك بو هیمیا وشاعرا منتظرا ، کما کان \_ یدافع الیأس لانه کان یعلم أنه لایمکن أن یصبح شاعرا مجیدا ـ صحافیا معنکا ووکیلا خاصا لرجل ثری یزدریه علی الرغم من أنه یغلم نفه الفریبة الضئیلة الاسمداء ، هذه الغریبة التی آمسی مدینا لها بالکثیر ، والتی الغریبة لن تصدر عنها أحکام مسبقة ، ولا أحکام متعیزة ، الغریبة لن تصدر عنها فیما یأمل (علی الرغم من أنه درب نفسه بل قد تصدر عنها فیما یأمل (علی الرغم من أنه درب نفسه بل قد تصدر عنها فیما یأمل (علی الرغم من أنه درب نفسه بل قد تصدر عنها فیما یأمل (علی الرغم من أنه درب نفسه بل قد تصدر عنها فیما یأمل (علی الرغم من أنه درب نفسه

على ألا يأمل أبدا!) استنارة غير مرتقبة ، ومعونة ايجابية عملية - (واله يعلم أنه كان بحاجة الى المعونة ، والله يعلم كذلك جيدا أنه لن يعترف بأنه في حاجة الى المعونة ، ولي يهبط الى الحد الذي يجعله طالبا لها) .

وكالمؤذن وهو فوق المئذنة أخذت تلك الطيور الناطقة تصيح من أعلى نخلة باسقة خلف أشجار المنجة ، وتردد قولها: الآن وفي هذا المكان أيها القوم ، الآن وفي هذا المكان -

فصمم ويل على أن يغامر \_ بطريقة غير مباشرة ، وذلك بأن يبدأ هو الحديث لا عن مشكلاته هو ولكن عن مشكلاتها • فبدأ يتكلم دون أن ينظر الى سوزيلا (لأنه أحس أن ذلك قد لايتفق وقواعد الاحتشام) •

ــ ذكر في الدكتور ماك فيل شيئًا عن ٠٠٠ عما حـدث لزوجك ٠

ووقعت هذه الكلمات من قلبها موقع السهم • ولكن ذلك كان متوقعا ، وصوابا وأمرا لامناص منه •

قالت: تنقضى يوم الأربعاء المقبل أربعه أشهر بعد الحادث • ثم قالت وهى تتأمل وبعد صمت لم يدم طويلا « شخصان اثنان مستقل كل منهما عن الآخر ولكنهما يجتمعان وكأنهما خلق جديد • وفجاة يبتر نصف هذا المخلوق الجديد ، ولكن النصف الآخر لايموت ـ ولايمكن أن يموت ، ولاينبغي أن يموت •

- لاينبغي أن يموت ؟

- لأسباب عدة - من أجل الاطفال ، ومن أجل الشخص

ذاته ، ومن أجل طبيعة الاشياء كلها · وببسمة خفيفة عززت بها الحزن البادى في عينيها أضافت الى ذلك قولها : ولست في حاجة الى أن أقول ان هذه الأسباب لاتخفف من صدمة البتر ولا تجعل مايترتب عليه أمرا معتملا بدرجة أكبر · ولا يساعد المرء الا ماكنا نتحدث فيه منف لحظة \_ أقصد (التحكم في المصير) · وهزت رأسها ثم قالت وحتى هذا · · · لان ت · م (التحكم في المصير) قد يجعل الميلاد بغير ألم ، ولكنه أبدا لن يجعل فقدا لحبيب بغير ألم ، وذلك بالطبع هو ماينبغى أن يكون نيس من الصواب أن يكون فقدان الحبيب خاليا تماما من الألم ، ان ذلك يهبط بك دون المستوى الانساني ·

وكرر عبارتها الاخيرة (دون المستوى الانساني) • انها كلمات ثلاث قصيرة ولكنها تلخص حياته كلها !

وقال بصوت مسموع: والأمر المفزع حقا هو ان يعلم المرء أنه هو المسئول عن موت الشخص الآخر -

وسألته : هل كنت متزوجا ؟

ــ اثنا عشر عاما - حتى الربيع الماضي ٠٠٠

۔ ثم ماتت ؟

ـ ماتت في حادث •

ـ في حادث ؟ اذن كيف كنت مسئولا عن موتها ؟

\_ وقع الحادث لانى • • • فعلت الشر الذى لم أرد أن أفعله • وفى ذلك اليوم اقترفته • وأربكها هذا الايذاء وأطار صدابها ، ورفعتها الى الانطلاق وهى تسوق العربة على فاصطدمت صدمة قوية •

ــ هل كنت تحبها ؟

وتردد لحظة ، ثم هن رأسه هن ا بطيئا •

ـ هل كان هناك شخص آخر كنت به أكثر حفاوة ؟ وبملامح وجهه التي تدل على سخريته من نفسه قال: شخص آخر لم يكن بوسعى أن أحد من حفاوتي به • \_ وذلك كان الشر الذي فعلته ولم ترد أن تفعله ؟

- فعلته وثابرت على فعله حتى قتلت المرأة التى كان ينبغى لى أن أحبها ، ولكنى لم أفعل • بل وثابرت على فعل هذا الشر حتى بعد أن قتلتها ، وعلى الرغم من سخطى على نفسى على هذا الذى كنت أفعل • وكذلك كنت ساخطا على الشخص الذى دفعنى الى ارتكاب مالم أرد •

ـ دفعتك الى فعله فيما أظن لأن جسمها كان من النوع المطلوب ؟

وأومأ ويل برأسه ، ثم ساد الصمت •

وأخيرا سألها : هل تعرفين كيف يكون شعور المرء عندما يحس أنه ليس هناك شيء واقعى تماماً حتى نفسه ؟

وأومأت سوزيلا برأسها وقالت: يحدث ذلك أحيانا عندما يوشك المرء أن يتبين له أن كل شيء \_ حتى نفسه \_ أكثى واقعية مما كان يتصور • وما أشبه ذلك بتغيير السرعة في السيارة • انك تجعل ترسها أولا في درجة السكون ثم تنقله الى أعلى •

قال ويل: أو الى أسفل • لم يكن الانتقال الى أعلى ، بل كان الى أسفل • لا ، لم يكن الى أسفل ، بل الى العكس • حدث

ذلك أول مرة عندما كنت في انتظار أو توبيس ينقلني من شارع فليت الى بيتى • وكان هناك ألوف الالوف من البشر، كلهم يتحرك ، وكل منهم فريد ، كل منهم مركز الكون • ثم ظهرت الشمس من خلف السحب فأشرق كل شيء واتضع بصورة عجيبة ، وفجأة وبسرعة خاطفة انقلبوا جميما الى ديدان •

ــ دیدان ؟

- نعم ، تلك الديدان الشاحبة الصغيرة ذات الرؤوس السوداء التى ترينها فى اللحم الفاسد • وبطبيعة الحال لم يتغير شىء ما ، وبقيت وجوه الناس كما هى ، وأزياؤهم كما هى • ومع ذلك كانوا جميعا ديدان • بل لم يكونوا ديدان حقيقية ، وانما أشباح ديدان ، مايتوهمه المرء انه ديدان • أما أنا فقد كنت صورة وهمية لمشاهد الديدان • وعشت فى عالم الديدان هذا شهورا • عشت فيه ، وعملت فيه ، وخرجت فيه للغداء والعشاء - كل ذلك دون أدنى اهتمام بما كنت أعمل • ودون أدنى متمة أو لذة ، فاقد الشهية ، وعندما حاولت أن أمارس الحب مع فتاة كنت فيما مضى ألهو بها أحيانا تبين لى أنى عاجز تماما •

- ــ وماذا كنت تتوقع ؟
  - ـ هذا بعینه ٠
  - \_ اذن لماذا ٠٠٠ ؟

وابتسم لها ويل ابتسامة ساخرة وهن كتفيه ثم قال : من

باب الاهتمام العلمى • كنت كعالم المشرات أبحث في المياة الجنسية للرقات الوهمية •

\_ و بعد ذلك بدا لك كل شيء \_ فيما أظن \_ أشد امعانا في اللا واقعية •

ووافقها قائلا: بل أكثر من ذلك ، ان كان هادا بالامكان -

ـ ولكن ما الذي أتى بالبرقات أول الأمر؟

أجاب: أولا ، كنت ابن والدى ، من مخمور متنمر وشهيدة مسيحية ، وسكت برهة ثم قال: وفوق أنى كنت ابن والدى ، كنت ابن أخ عمتى مارى -

\_ وماشأن عمتك مارى بهذا ؟

\_ كانت الشخص الوحيد الذى أحببت ، وعندما بلغت السادسة عشرة أصيبت بالسرطان ، وأزيل ثديها الأيمن أولا ، ثم ثديها الأيسر ثانيا بمد عام واحد • وبعد ذلك عرضوها للاشعة السينية ولاشعاعات أخرى ، ثم بلغ السرطان منها الكبد ، وكانت هذه نهايتها • ووعيت ذلك من البداية حتى النهاية • وكان في ذلك لصبى في العقد الثاني من عمره تربية «عقلية حرة» •

وسألته سوزيلا: من أى ناحية ؟

- من حيث التفاهة في صورتها البعتة والتطبيقية • وبعد بضعة أسابيع من انتهاء دراستي الخاصة في الموضوع

جاءت البداية الكبرى للدراسة المامة والمسرب العالمية الثانية ، وأعقبتها دراسة تجديدية مستمرة من الحرب الباردة الأولى وفي غضون ذلك كله كنت أريد أن أكون شاعرا ، وتبين لى أنى أفتقر الى الاستعداد وبعد الحسرب اشتغلت بالصحافة لأكسب المال وكنت لا أبالى اذا جعت اذا اقتضى الأمر ذلك في سبيل معاولتي أن أكتب شيئا مقبولا انثرا جيدا على الأقل بعد ما عرفت أنه لايمكن أن يكون شعرا جيدا وكان على ألا أعتمد على والدى العزيزين وعندما مات أبي في يناير من عام ستة وأربعين كان قد تخلص من المال اليسير الذي ورثته الأسرة ، وبعد ما ترملت أمي أصبحت عرجاء من أثر التهاب المفاصل وكان لابد لها من عائل وهكذا توجهت الى شارع فليت (١) ، أعولها في سهولة ونجاح كانا مذلة لى تماما و

#### \_ و لماذا كانت مذلة ؟

\_ ألا تحسين المذلة ان وجدت نفسك تكسبين المال من أرخص أنواع الأدب الزائف البراق ؟ لقد نجحت لانى انحدرت الى المرتبة الثانية التى لم يكن من الممكن علاجها •

ــ وكان من نتيجة ذلك كله هذه البرقات ؟

وهز رأسه ايجابا وقال: لم تكن ديدان حقيقية ، انما كانت ديدان وهمية - وهنا ظهرت مولى فى الصورة - قابلتها فى حفلة لليرقات من الطبقة الراقية - وعرفونى بها - ودار بيننا حديث تافه مهذب عن التصوير اللا هادف - ولما كنت لا أريد أن أرى مزيدا من الديدان لم أنظر اليها ، ولكن لابد

<sup>(</sup>١) شارع الصحافة في لندن ـ المترجم

أنها كانت تنظر الى • ثم أضاف قوله: وبهذه المناسبة مولى لها عينان زرقاوان رماديتان شاحبتان • عينان ترى بهما كل شيء وكانت شديدة الملاحظة بدرجة لاتصديق، ولكنها تلاحظ بغير حقد أو مراقبة ومعاسبة واذا رأت شرا لاتدينه قط، وتكتفى بالاسف الشديد على الشخص الذى أرغمته الظروف لكى يبوح بهذه الآراء أو يفعل ذلك الشيء البغيض وأعود فأقول انها لابد كانت تنظر الى ونعن نتبادل الحديث، لانها سألتنى بغتة لماذا أنا في حزن شديد • وكنت قد تناولت كأسين من الشراب ولم أر في طريقة سؤالها وقاحة أو تهجما وأنت واحدة منها، ثم نظرت اليها لأول مرة • دودة لها عينان زرقاوان ووجه كأنه لاحدى أولئك النسوة المقدسات اللائي يظهرن أثناء حفلات الصلب في فلمنك» •

## ـ وهل أشبعت بذلك غرورها ؟

\_ أظن ذلك • وكانت قد تخلت عن المذهب الكاثوليكي، ولكنها مازالت تميل الى مثل هذه الحفلات والى النسوة المقدسات على كل حال ، في اليوم التالى طلبتني بالتلفون صباحا وقت الافطار ، وسألتني هل أحب أن أخرج معها في نزهة بالعربة في الريف ؟ وكان يوم الأحد ، ويمعجزة من السماء كان الجو لطيفا في ذلك اليوم • فقبلت الدعوة • وقضينا ساعة في أيكة من شجر البندق ، نقطف زهر الربيع وننظر الى شسقائق النعمان الصغيرة البيضاء ، لان شقائق النعمان لاتقطف فهي تذبل في غضون ساعة واحدة ، وأنعمت النظر في ايكة البندق ـ أنظر الى الزهور بالعين العارية ، ثم أنظر اليها من خلال منظار مكبر كانت مولى قد أحضرته معا • وكان في ذلك خلال منظار مكبر كانت مولى قد أحضرته معا • وكان في ذلك

ملاج نفسى غير عادى لست أدرى له سببا \_ مجرد النظر الى قلوب زهور الربيع وشقائق النعمان • ولم أعد أرى ديدان بقية النهار ، غير أن شارع فليت كان بانتظارى • وما أن خل موعد الغداء يوم الاثنين حتى كان المكان يعج بها كما هى الحال دائما • ملايين البرقات • ولكنى الآن أعلم ما أصنع بها • وفى ذلك المساء ذهبت الى مرسم مولى •

## ـ هل هي مصورة ؟

\_ لم تكن مصورة حقيقية ، وكانت تدرك ذلك • أدركته ولكنها لم تمتعض له ، واكتفت بأن تستغل افتقارها الى الموهبة • انها لم تصور من أجل الفن • انما كانت تصور لانها تحب أن تنظر الى الأشياء ، وتحب أن تحاول أن تنقل بكل دقة ماتقع عليه عيناها • وفى ذلك المساء أعطتنى لوحة وفرجونا ، وطلبت الى أن أفعل فعلها •

# \_ وهل أفلحت ؟

\_ أفلحت الى حد بعيد ، حتى انى بعد انقضاء شهرين قطعت تفاحة فاسدة فلم أجد الدودة التى كانت بداخلها على شكل يرقة \_ أعنى من الناحية الذاتية • اما موضوعيا فقد كانت كندلك • كانت تتميز بكل صفات اليرقة ، وهكذا صورها كلانا \_ لاننا كنا دائما نصور نفس الاشياء في نفس الوقت •

\_ وماذا عن الديدان الأخرى ، الديدان الوهمية خارج التفاحة ؟

- اننى مازلت أنتكس وبخاصة فى شارع فليت وفى حفلات الكوكتيل ولكن الديدان قل عددها بالتأكيد، وخفت

مطاردتها يقينا • وفي تلك الأثناء كان يحدث في المرسم شيء جديد • كنت أحب أحب لأن الحب معد وكانت مولى تحبني بدرجة ملحوظة \_ لماذا ، الله وحده يعلم •

ورمقته سوزيلا بعينها لتسبى غوره ، ثم ابتسمت وقالت :

هناك عدة أسباب ممكنة • ربما أحبتك لانك •••• ماذا أقول ؟

لانك شخص جداب

وضعك وهو يقول: أشكرك على هذا الاطراء الجميل •

وواصلت سوزيلا حديثها قائلة : ومن ناحية أخرى (ولم يكن هذا الكلام على سبيل الاطراء) انها ريما أحبتك لانك حملتها على أن تشعر بالاسف الشديد عليك -

- \_ أخشى أن تكون هذه هي المقيقة · لان مولى ولدت (أختا للرحمة) ·
- وليست (أخت الرحمة) لسوء الحظ (كزوجة للعب) قال: وذلك ما تبينته في حينه \*
  - \_ بعد زواجكما فيما أظن -

وبعد لحظة من التردد قال ويل: بل قبل ذلك في الواقع و لا لأن الرغبة كانت تلح عليها ، ولكن لانها كانت حريصة على أن تفعل أي شيء لتسرني • لانها \_ من حيث المبدأ \_ لم تعتقد في التقاليد وكانت تميل كل الميل نعو الحب المتحرر • وتذكر الاشياء الفاضحة التي كانت تعبر عنها عرضا وفي

هدوء تام حتى مع وجود آمه ثم أضاف : وأعجب من ذلك أنها كانت تميل الى الحديث المتحرر عن هذه الحرية -

وأوجزت سوزيلا في العبارة حين قالت:

ــ عرفت ذلك من قبل ومع ذلك تزوجتها •

وأومأ ويل رأسه ايجابا دون أن ينبس ببنت شفة •

ــ لانك كنت رجـلا مهـنا ـ فيما أحسب ـ والرجل المهذب يبر بوعده .

سه لهذا السبب العتيق من ناحية • ولاني كنت أحبها من ناحية أخرى •

\_ هل كنت فعلا تحبها ؟

\_ نعم • لا • لست أدرى • ولكنى فى ذلك الحين كنت أدرى • أو على الأقل ظننت أننى أدرى • كنت على اقتناع تام أننى أحبها فعلا • وكنت أعلم \_ ولازلت أعلم \_ سبب اقتناعى • كنت شاكرا لها فضلها لانها استأصلت تلك الديدان • ثم انى احترمتها كما اعترفت لها بالجميل • كنت أعجب بها • ولقد كانت أفضل وأشد اخلاصا منى • ولكنك للوء للموء الحظ \_ مصيبة : (فأخت الرحمة) ليست مثل (زوجة للحب) • ولكنى كنت على استعداد لأن أقبل مولى بشروطها لا بشروطى • كنت مستعدا للاعتقاد بأن شروطها أفضل من شروطى •

وبعد صمت طويل سألته سيوزيلا: ومتى بدأت في علاقاتك الجانبية ؟

وسدت سوزيلا أذنيها وقالت: هذا شيء فاحش حقا •

وقال لها ويل: هذه هي الانشودة المفضلة لاستاذ أسرتي المدرسية • كنا نتفنى بها مرة كل اسبوع تقريبا طوال وجودي بالمدرسة •

قالت: أحمد الله أن البوذية لم يكن بها قط دماء عاش جو تاما (۱) حتى بلغ الثمانين من عمره ومات لأنه كان مجاملا الى حد أنه لم يرفض الطعام السيىء والظاهر أن الميتة المنيفة تستدعى دائما مسزيدا من الموت العنيف ، « اذا كنتم لاتصدقون أنكم بدماء مخلصى تفتدون أغرقتكم فى دمائكم» فى العام الماضى درست فى شيفابورام شيئا من تاريخ المسيحية .

وارتعدت سوزيلا من الذكرى ثم قالت :

ــ ياللهول! وذلك كله لان ذلك الرجل المسكين لم يعرف كيف ينفذ نواياه الطيبة •

قال ويل: وأكثرنا يسير على هذا المنوال • الشر لانريده ولكنا نفعله ، وبأية طريقة!

وكان رد الفعل عند ويل هو الا يتسامح مع من لايستحق التسامح ، فضحك ساخرا من نفسه • ضحك لانه كان يعلم طهارة قلب مولى ، ولكنه ـ وبعينين مفتوحتين ـ اختار الفجوة القرنفلية وما تعنيه من شقاء لمولى ، ونهاية لها ، واحساسه بالذنب يفتك بصدره ثم بالألم ، الألم المبرح الذى شعر به بدرجة لاتتناسب البتة مع مسبباته الوضيعة الهزلية في

<sup>(</sup>١) أخذ فلاسفة البوذية ، وكان يعتمد في تعاليمه على المنطق والتحليل ، ولذلك يقال عنه انه أرسطو الهند ــ المترجم

وابتسم ويل فى سغرية وقال: بعد ثلاثة أشهر من زواجنا وكانت المرة الأولى مع احدى السكر تيرات فى المكتب يا الهى ، لكم كانت مدعاة للسام! ثم مع مصورة شابة ، فتاة يهودية صغيرة فظة كانت مولى قد عاونتها بالمال حينما كانت تدرس الفن على منحة سليد (1) • وقد تعدودت أن أزورها بمرسمها مرتين كل اسبوع ، من الخامسة حتى السابعة • ولم تعرف مولى ماكان يدور بيننا الا بعد ثلاث سنوات تقريبا •

- \_ وأزعجها ذلك فيما أظن ؟
  - ــ أكثر مما كنت أتوقع
    - \_ وماذا فعلت ؟

قال ویل وقد هز رأسه: من هنا بدأت الأمور تتعقد • لم یکن فی نیتی أن أتخلی عن قضاء ساعات الکوکتیل مع راشیل ولکنی کنت ساخطا علی نفسی لاننی سببت لمولی الشمور بالتعاسة • وفی نفس الوقت کنت أمقتها لهذه التعاسة التی أحست بها • وساءتنی آلامها کما ساءنی الحب الذی جلب علیها الآلام • وشعرت أنها بآلامها وحبها لم تنصفنی ، بل کانت تهددنی لترغمنی علی التخلی عنلهوی البریء مع راشیل • فنقد کانت بالمبالغة فی حبی و بائشقاء الذی تحسه ازاء ماکنت أفعل و همو ماحملتنی هی حقا علی فعله و تضغط علی ، و تحاول أن تقید حصریتی • ولکنها کانت أثناء ذلك تعسة حقا • ومع أنی کنت أمقتها لتهدیدها لی بهذه التعاسة فقه مقا • ومع أنی کنت أمقتها لتهدیدها لی بهذه التعاسة فقه ما

<sup>(</sup>۱) سسليد رجل انجليزى مولع بالفن ( ۱۷۰۰ ـ ۱۸٦٨ ) قدم لجامعات اكسفورد وكامبردج ولندن منحا للأسساتذة والطلاب الذين يدرسون الفنون ـ المترجم

أشفقت عليها كل الاشفاق ، وأعنى الاشفاق لا الرحمة -فالرحمة مشاركة في الألم • واما ماكنت أريده بأى ثمن فهو أن أتحاشى الألم الذي كانت تسببه لى معاناتها ، وإن أتجنب التضميات المؤلة التي استطيع أن أنهى بها ماتعانى • فكانت استجابتي للموقف هي الاشفاق ، آسف لها مع خارجي \_ ان كنت تدركين ما أعنى ، آسف لها كما ياسف المشاهد ، أو عاشق الفن أو الخبر بأسباب العداب • وهذا الاشفاق الذي مصدره التذوق الفني كان يستبه بي كلما بلغت بها التعاسة ذروتها حتى لقد كدت أظنه حبا . أقول (كدت) لانى لم أخدع نفسى تماما • وعندما كنت أعبر عن اشفاقي بالمطف البدني (وهو مافعلته لان ذلك كان الوسيلة الوحيدة لايقاف تعاستها وايقاف الألم الذى كانت تعاستها تصيبني به ولو الى حين) كان هذا العطف يبوء بالفشال قبل أن يبلغ ذروته الطبيعية • أقول كنت أبوء بالفشل لانها كانت \_ بعكم مزاجها \_ مجرد (أخت رحيمة) ولم تكن زوجة • ومع ذلك فلقد أحبتنى \_ على كل مستوى خلا المستوى الحسى \_ بالالتزام المطلق \_ وهو التزام كان يتطلب الرد بالالتزام من جانبي • ولكنى لمأرد أن ألتزم ،وربما لميكن ذلك بوسعى في الواقع • فبدلا من أن أشكر لها عطاءها نفسها لي ، كنت أشعر بالاستياء • فلقد كان لهذا العطاء حقوق على أن أؤديها ، وهي حقوق رفضت أن أعترف بها • وهكذا كنا في نهاية كل أزمة من الازمات \_ نعود الى بداية المسرحية القديمة \_ مسرحية الحب الذى يعروزه الحس يكلف بالالتزام ازاء حس يعروزه الحب ، فيثير ردود أفعال مختلطة بشكل عجيب من الاثم والسخط ، والاشفاق والامتعاض ، وأحيانا من البغض الفعلى (وهناك دائما احساس دفين بتأنيب الفسمير) • وكانت تصاحب ذلك فى جميع الحالات وتسير معه فى تناغم سلسلة من الاماسى المختلسة أقضياه مع «المصورة الصغيرة الفظة» •

قالت سوزيلا: أرجو أن تكون على الأقل قد استمتعت بهذه الأماسي ·

هز كتفية وقال: بدرجة معتدلة • فأن راشيل لم تنس قط أنها مثقفة • تسألك عن رأيك في بيرودي كوسيمو (١) في أحرج اللحظات • أما المتعة الحقيقية ـ والعذاب الحقيقي بطبيعة الحال ـ فلم أعدرفها حتى ظهرت بابز على مسرح حياتي •

- \_ ومتى كان ذلك ؟
- منذ أكثر قليلا من عام في افريقيا
  - \_ افریقیا ؟
  - بعث بي الى هناك جو الديهايد •
  - ذلك الرجل الذي يملك الصحف ؟

\_ وغير ذلك • وكان متزوجا من ايلين عمة مولى • وكان فوق ذلك رب أسرة مثالى • ومن أجل ذلك كان على ثقة تامة من استقامته حتى حينما كانت تشغله العمليات المالية المشينة •

ـ وأنت تعمل لحسابه ؟

وأوماً ويل برأسه ايجابا وقال: تلك كانت هديته لمولى بمناسبة قرانها ــ وظيفة لى في صحف ألديهايد تقريبا بضعف

<sup>(</sup>۱) مصور ایطالی عاش فی القرن الخامس عشر وبدایسة السادس عشر بدالرجم \*

- المرتب الذى كنت أتقاضاه ممن كنت أعمل معهم من قبل هدية سخيفة ! ولكنه كان شديد الولع بمولى -
  - ـ وماذا كان رد الفعل عنده بالنسبة لبابن ؟
- لم يعلم عنها شيئا قط ولم يعلم أن هناك سببا ما خادثة مولى \*
- ــ ومن ثم فهو يستمر في استخدامك من أجل زوجتك المتوفاة ؟
- هز ويل كتفيه وقال : المبرر هو أن أمى بحاجة الى أن أعولها \*
  - ـ وبالطبع أنت لاترضى عن فقرك
    - \_ طبعا لا أرضى •
    - ثم كانت فترة سكون -
  - وأخيرا قالت سوزيلا: لنعد الى افريقيا •
- بعثوا بى الى هناك لأكتب سلسلة عن وطنية الزنوج ولست بحاجة الى القول بأنى قمت كـنلك بعمليات احتيال صغيرة خاصة فى شئون التجارة لصـالح العم جـو وفى الطائرة وأنا فى طريق العودة من نيروبى وجدت نفسى جالسا الى جوارها •
- الى جوار الشابة التى أنت أشد ماتكون بنضا لها ؟ «نعم أشد ما أكون بغضا لها وأكثر ما أكون رفضا لها ولكن اذا كان المرء مدمنا فلابد له من جدعة من المخدر ـ وهى الجرعة التى تعلم سلفا أن فيها هلاكك .

وقالت وهى تفكر: هندا شيء عجيب ، ونحن في بالا ليس لدينا مدمنون -

ــ ليس لديكم مدمنون حتى فى العلاقة الجنسية ؟ ــ مدمنو الجنس هم كذلك مدمنو أشخاص ، أو بعبارة أخرى هم محبون \*

\_ ولكن المحبين أحيانا يمقتون من يعبون •

ـ هذا أمر طبيعى • فأنا مثلا لى اسم واحد وأنف واحد وعينان لايتفيران ، ولكن ذلك لايستتبع أنى دائما نفس المرأة • والعلم بهذه الحقيقة والاستجابة لها بشكل معقول جانب من جوانب فن الحب •

وباقصى مايمكن من ايجاز روى لها ويل بقية القصة وهى نفس القصة ـ بعد ما ظهرت بابز فى الصورة ـ كما حدث من قبل و نفس القصة مع الامعان فيها و فبابز ليست الا راشيل وقد ارتفعت الى قوة أعظم وقل هى راشيل تربيع وارشيل أس ن و كما أن الشقاء الذى ألحقه بمولى بسبب بايز أكبر نسبيا مما كابدته من ألم بسبب راشيل وكذلك كان سخطه واحساسه بالنضب من تهديدها له بحبها الامها و و تأنيبه لضميره واشفاقه و و تصميمه ـ على الرغم من تأنيب الضمير ومن الاشفاق ـ على أن يستمر فى حصوله على مايريد وعلى ماكان يكره نفسه لوغبته فيه وعلى مارفض رفضا باتا أن يتخلى عنه ـ كل هذه المشاعر والأحاسيس كانت كذلك أقوى نسبيا فى حالة بابز منها فى حالة راشيل وفى الوقت نفسه كانت بابيز أشيد المناحاء و تطلب منه مرزيدا من الوقت \_ لا لينفقه فقط فى الفجوة القرنفلية ولكن خارجها كذلك وفي

المطاعم، والملاهي الليلية ، وفي حف لات الكوكتيل الفظيعة التي تدعو اليها أصدقاؤها ، وفي قضاء عطلات نهاية الاسبوع في الريف • كانت تقدول له : نسنكون أنا وأنت وحدنا ياحبيبي • معا في عزلة • معا في عزلة تهيىء له الفرصة لكي يسس الاغوار السحيقة لتفاهة عقلها وسوقيتها • ولكئ شهوته استبدت به على الرغم مما كان يحس من ملل وانحطاط في الذوق ، ومن نفور خلقي وثقافي • وبعد احدى عطلات نهاية الاسبوع هذه أمسى مدمنا لبابن كما كان من قبل بدرجة لا رجاء فيها • وبقيت مولى .. من جانبها ، من جانب موقفها كأخت رحيمة \_ على الرغم من كل شيء كذلك مدمنة لويل فارنبي بنفس الدرجة التي لا رجاء فيها ٠ درجة لا رجاء فيها بالنسبة اليه ـ لان رغبته الوحيدة هي أن تخفف من حبها وأن تسمح له أن يذهب الى الجحيم في همدوء • أما فيما يتعلق بمولى فقد كان ادمانها دائما وبغير كبت مفعما بالأمل • فلم تكف قط عن توقعها لمعجزة تغير مجرى الامور فتحوله الى ويل فارنبي عطوفا ، بعيدا عن الانانية ، محبا ، وهو (على الرغم من كل الشواهد ، وعلى الرغم من كل ماتكرر من خيبة الأمل) ما أصرت في عناد شديد على اعتباره نفسه الحقه • والواقع أنه لم يفصح عن عزمه على هجسرها للعيش مع بابن الا من خلال تلك المقابلة الاخرة القاضية ، عندما كيت اشفاقه وأرخى المنان لاستيائه من تهديدها له باحساسها بالتعاسة \_ عندئذ فقط حل الياس نهائيا معل الامل - «هل تعنى ماتقول ياويل ؟ هل تمنيه حقا ؟» «نعم أعنيه حقا» • وفي يأس مطلق سارت الى العربة وانطلقت بها والمطر يهمي ــ نحو موتها • وفي موكب الجنازة وهم يوارونها التراب أخذ عهدا على نفسه ألا يرى بابز بعد ذلك - أبدا ، أبدا لن يراها - وفي ذلك المساء، وهو منكب على مكتبه يكتب مقالا عنوانه «ماذا أصاب الشباب» محاولا ألا يتذكر المستشفى ، والقبر المفتدوح ، ومسئوليته عن كل ماحدث ، تنبه مذعورا عندما سمع رنينا قويا من جرس الباب • هذه رسالة عزاء متأخرة من غير شك • وفتح الباب ، وبدلا من البرقية ألفى بابز حـنينة بغير زينة ومرتدية ثيابا سوداء •

« عزيزى ويل ! » وجلسا على الأريكة في غرفة الجلوس، تربت شعره وكلاهما يبكى •

« عندما يتقطب الجبين من الألم والكروب ، تكونين لى كالملاك المعين » - ولست بعاجة الى القول بأنهما أويا الى الفراش عاريين بعد ساعة من زمان - وبعد ذلك انتقل الى جوارها فى الفجوة القرنفلية - ولا يفوت أى غافل أن يدرك أن بابز فى غضون ثلاثة أشهر بدأت تمله ، وفى غضون أربعة أشهر ظهر فى احدى حفلات الكوكتيل رجل هائل وافدا من كينيا -

وتسلسلت الحوادث، وبعد ثلاثة أيام عادت بابن الى بيتها تعد الفجوة لمستأجر جديد ولتنذر المستأجر القديم بالاخلاء ٠

. - هل تعنين ذلك فعلا يابابن ؟

نعم لقد عنت ذلك فعلا •

وسمعت بين الاشتجار خارج النافذة خشخشة ، وبعد برهة من الزمن بصوت مرتفع مزعج وفي موعد غير مرتقب صاح طائر ناطق يقول «الآن وفي هذا المكان أيها القوم» •

ورد عليه ويل صائحا «اسكت!»

وعادت المينة تكرر قـولها «الآن وفي هـذا المكان أيها القوم الآن ٠٠٠»

\_ اسكت!

ثم ساد المسمت •

وقال ويل: كان لابد لى أن أسكته لانه طبعا كان على صواب مطلق • هنا ياقوم ، والآن ياقوم • اما هناك وآنداك فلا محل لهما • أليس كذلك ؟ وماذا عن موت زوجك مثلا ؟ هل هذا أمر لا محل له ؟

وحدقت فيه سوزيلا لحظة في صمت ، ثم هزت رأسها في بطء شديد وقالت : في اطار ما على أن أفعله الآن ـ نعم الأمر لا محل له بتاتا • وهذا شيء كان لابد لى أن أتعلمه •

\_ وهل يتملم المرء كيف ينسى ؟

\_ ليس الأمر أمر نسيان • ما على المرء أن يتعلمه هو كيف يذكر ويبقى مع ذلك متحررا من الماضى • كيف يكون هناك مع الموتى ومع ذلك يبقى هنا في مكانه مع الأحياء • وابتسمت له ابتسامة حزينة يسيرة وأضافت قولها «ليس الأمر هينا» •

وكرر هذه العبارة ويل وقال «نعم ليس الأمر هينا» - وفجأة فقد كل حصانته وزال عنه كبريائه وقال لها «هل تعينيني ؟ »

قالت وقد مدت يدها اليه «هذا أتفاق بيننا» • وسمع وقع اقدام دفعهما الى الالتفات ، واذا بالدكتور ماك فيل يدخل الغرفه •

\_ مساء الخبر ياعزيزتي • مساء الخبر يا مستر فاربتي • قالها بنغمة تنم عن السرور ، ولم يكن سرورا مفتعلا ، ولكنه طبيعي وصادق كما بدا لسوزيلا لأول وهله • ومع ذلك فلايد أن يكون قبل قدومه الى هنا قد توقف عند المستشفى ، ولابد أن يكون قد قام بزيارة للاكشمى لأن سوزيلا نفسها قد رأتها منذ ساعة أو ساعتين اكثر هزالا من اى وقت سلف ، وقد برزت عظامها وتغير لونها • نصف حياة طويلة من الحب والأخلاص والتسامح المتبادل ـ وبعد يوم او يومين ينتهى كل شيء ، ويمس وحيدا • ولكن يكفى اليوم ما به من شر ، كما يكفى المكان ويكفى الأنسان ماناله من شر • وكان حموها قد قال لها ذات يوم وهما يغادر ان المستشفى معا «ليس من حق الأنسان أن يخلع حزنه على الآخرين • وليس من حقه بطبيعة الحال أن يزعم أنه ليس حزينا • على المرء أن يقبل مآسية ومحاولاته المابثة أن يكون رواقيا ، وأن يقبل ، ويقبل ٠٠٠ ثم خانه صوته • ورفعت بصرها اليه واذا بوجهه تسيل فوقه الدموع • وبعد خمس دقائق كانا جالسين على مقعد على حافة بركة اللوتس في ظل تمثال بوذا المسخرى الفسخم واذا يضفدعة غس مرئية تقفن من افريزها المستدير المورق وتغطس في الماء محدثة صوتا مسموعا ومندفعة في شوق الى الماء -وبرزت من الطين الاعواد الغليظة الخضراء ببراعمها المنتفخة وشقت الهواء • وشوهدت هنا وهناك رموزالاستنارة زرقام

أو وردية اللون تتفتح بتلاتها نحو الشمس ونحو زيارات التفقد يقوم بها الذباب والخنافس الصغيرة والنحل المتوحش منبعثة من الغابة • كما شوهد سرب من اليعاسيب الزرقاء والخضراء المتلألئة تندفع طائرة ، ثم تتوقف أثناء الطيران ، ثم تندفع مرة أخرى سعيا وراء اصطياد الذباب الصغير •

وفى صوت هامس قال الدكتور روبرت «تاثاتا» (صورة مثالية) مثالية) م

ولبثا مكانهما صامتين لفترة طويلة • وفجأة لمس كتفها ـ انظرى!

ورفعت عينيها تجاه ما أشار اليه ، ورأت ببغاوين صغيرين وقد حطا على يد بوذا اليمنى يؤديان شعائر الغزل •

وسالت سوزيلا بصوت مرتفع «هل توقفت مرة أخرى عند بركة اللوتس ؟«

ابتسم لها الدكتور روبرت ابتسامة خفيفة وأومأ برأسه -

وسأله ويل : وكيف وجدت شيفابورام ؟

أجاب الدكتور: بهيجة ولا يعيبها الا اقترابها الشديد من العالم الخارجى - هنا يستطيع المرء أن يتجاهل الحماقات المنظمة ويباشر عمله - أما هناك فالعالم الخارجى يخنقك في كل لحظة لوجود أجهزة الاستشعار ومحطات الاستماع وقنوات الاتصال التي لابد للحكومة من امتلكها - أنت تسمع العالم الخارجي ، وتحسه ، وتشمه \_ نعم ، تشمه -

ـ عل حدث منذ ماكنت هناك شيء مشتوم فوق العادة ؟

ـــ لاشيء فوق العادة في طرفكم من العالم · وكم وددت الو استطمت أن أقول ذلك عن طرفنا منه ·

\_ مم تشكون ؟

\_ نشكو جارنا الملاصق ، الكولونيل ديبا • فأولا عقد اتفاقية اخرى مع التشك ؟

\_ مزيد من السلاح ؟

ـ بما قيمته ستون مليونا · ذكر ذلك الراديو هـ دا الصباح ·

ـ وما الداعي ؟

ــ الأسباب المألوفة • المجد والقوة • لذة الغرور ولذة تهديد الآخرين • ارهاب واستعراضات عسكرية في الداخل ، وغزوات وموسيقي النصر في الخارج • ويؤدى بي هذا الى البند الثاني من الاخبار السيئة • أمس مساء ألقي الكولونيل خطبة آخرى من خطبه الشهرة عن رندانج العظمي •

\_ رندانج العظمى ؟ ماهده ؟

قال الدكتور روبرت: لك أن تسأل م رندانج العظمى هي الأرض التي حكمها سلاطين رندانج لوبو فيما بين 182٧ و ٣ ١٤٨٠ - وكانت تشمل رندانج وجزر نيكوبار وثلاثين في المائة تقريبا من سومطره وكل بالا م أما اليوم فهي تقتصر على مقاطعة الكولونيل ديبا الذي يريد أن يسترد كل ما فقدت بلاده من اراض م

ـ وهل هو جاد ؟

ـ بالوجه المستقيم • كلا • أنا مخطىء • بالوجه

الارجوانى المشوه وبأعلى الصوت الذى تدرب ـ بعد طول مران \_ على أن يجعله شبيها تماما بصوت هتل • «رندانج العظمي أو الموت!

## ـ ولكن الدول الكبرى لن تسمح بقيامها •

ـ ريما لاتحب هذه الدول أن تراه في سمومطره • اما بالا \_ فذلك أمر آخر · ثم هن رأسه وواصل الحديث « بالا ب لسوء الحظ ـ لا ذكر لها في أي سبجل • نحن لانريد الشيوعيين ، ولانريد كذلك الرأسماليين • ونمقت أشد المقت التصنيع الكامل الذى يسمى أولئك وهؤلاء الى فرضه علينا \_ لاسباب مختلفة بطبيعة الحال - فالغرب يريد ذلك لان أجور العمل منخفضة ومن ثم فان أنسبة المستثمرين مرتفعة • والشنرق يريده لان التصنيع يخلق طبقة البروليتاريا ، ويفتح ميادين جديدة للشورة الشيوعية وقد ينتهى الى انشام ديمقراطية شعبية أخرى • ونحن نقول لا لكما ، ولذلك فنحي لانكتسب شعبية في أي مكان ١٠ ان الدول العظمي كلها ـ بغض النظى عن آيديولوجياتها .. قب تؤثر بالا محكومة من رندانج بما فيها من حقول البترول على بالا مستقلة بغير هذه الحقول . واذا ماهاجمنا ديبا قالت هذه الدول ان الموقف يرثى له ، ولكنها لاترفع اصبعا • واذا ما استولى علينا ودعا رجال البترول لدخول البلاد فاضوا سرورا» .

سأل ويل : وماذا يمكنكم أن تفعلوا بالكولونيل ديبا ؟

ـ لاشىء غير المقاومة السلبية • ليس لدينا جيش وليس لنا أصدقاء أقرياء • فى حين أن الكولونيل لديه الجيش والاصدقاء الاقوياء • أكثر مانستطيع أن نصنعه اذا بدأ يثير

المتاعب أن نلجالل الأمم المتحدة - وفي نفس الوقت نحتج لدى الكولونيل على هذه الافاضة في الحديث أخيرا عن رندانج العظمى - نحتج عن طريق وزيرنا في رندانج لوبو • ونحتج في وجه الرجل العظيم شخصيا عندما يقوم بزيارته الرسمية لبالا بعد عشرة أيام -

#### \_ زيارة رسمية ؟

- بمناسبة الاحتفال ببلوغ راجا الصغير سن الرشد و وجهت اليه الدعوة منذ زمن بعيد ، ولكنه لم يخطرنا مؤكدا تلبية الدعوة أو رفضها و واليوم تقرر الامر نهائيا و فسوف نعقد مؤتمر قمة كما نحتفل بعيد الميلاد ولكن دعنا الآن نتعدث فيما هـو أجـدى و كيف حالك اليـوم يامسـتر فارنبي ؟

\_ حالتى ليست جيدة فحسب ، انها رائعة · ولقد شرفت اليوم بزيارة من ملككم الذي يسود بلادكم ·

ــ موروجان ؟

ـ لماذا لم تخبرني انه ملككم الذي يسود بلادكم ؟

وضعك الدكتور روبرت وقال : لو فعلنا فربما طلبت المقابلة -

ولكنى لم أطلبها لا ممه ولا مع الأم الملكة •

ـ وهل أتت الراني كذلك ؟

- بوحى من صوتها الضعيف • ولقد أرشدها صوتها الضعيف بالتأكيد الى العنوان الصحيح • ان رئيسى ، جون الديهايد ، من أعز أصدقائها •

\_ وهل أخبرتك بأنها تحاول أن تأتى برئيسك هنا لاستغلال ماعندنا من بترول ؟

- نعم بالتأكيد •

\_ رفضنا عرضه الاخير منذ أقل من شهر \* هل علمت بذلك ؟

وابتهج ويل لانه استطاع أن يجيب بصدق بأنه لم يعلم • فلم ينبئه بهذا الرفض الاخير جو الديهايد أو الرانى • وعاد الى حديثه يقول ليس بكل الصدق «عملى يتعلق بقسم لباب الاخشاب وليس بقسم البترول» ثم كانت فترة سكون ، وأخيرا سأل : ما وضعى هنا ؟ أجنبى غير مرغوب فيه ؟»

- على كل حال - لحسن الحظ - أنت لست من بائمى الاسلحة -

قالت سوزيلا: ولست مبشرا •

ــ ولست من رجال البترول ــ وان كنت في هذا الصدد قد تعد مذنبا لارتباطك بهم •

- ولست فيما نعلم باحثا عن اليورانيوم •

قال الدكتور روبرت: هؤلاء بالدرجة الاولى هم غير المرغوب فيهم • اما كصحافى فأنت فى المرتبة الثانية • لست مطلقا الرجل الذى نعلم بدعوته الى بالا • ولكنك كذلك لست الرجل الذى أفلح فى الوصول الى هنا ونطلب ابعاده فورا •

قال ويل: أحب أن أبقى هنا بمقدار مايسمح القانون • \_\_ هل لى أن أسألك لماذا ؟

تردد ویل ما بعتباره وکیلا سریا لجو الدیهاید و مراسلا صحافیا یهوی الأدب هوایة قصوی کان لابد له آن یطیل من مقامه ما استطاع لکی یتفاوض مع باهو ویکتسب سنة التحرر التی وعد بها ولکن کانت هناك أسباب أخری یمکئ الاباحة بها فقال: أقول لك اذا لم یکن لدیك اعتراض علی اللاحظات الشخصیة م

قال الدكتور روبرت: أفصح -

- الواقع أننى كلما زادت معرفتى بكم اشتد حبى لكم وأنا أريد أن أعرف المزيد عنكم و ثم أضاف الى ذلك وهو يرمق سوزيلا بنظره «وفى غضون ذلك قد تتبين لى جوانب شائقة عن نفسى و حتى م تسمحون لى بالبقاء ؟»

\_ الأمر الطبيعى أن نخرجك بمجرد ماتسمح لك صحتك بالسفر • اما ان كنت شديد الحفاوة ببالا \_ وان كنت فوق ذلك شديد الاهتمام بنفسك \_ فقد نطيل بقاءك قليلا • أم هل ذلك لا يجوز ؟ مارأيك ياسوزيلا ؟ مع العلم بأنه يعمل فعلا مع لورد الديهايد •

وكاد ويل أن يحتج ثانية بأن عمله يتعلق بقسم لباب الاخشاب • ولكن الالفاظ انحاشت في حلقه فلم ينبس ببنت شفة • ومرت ثوان فأعاد الدكتور روبرت السؤال •

فقالت سوزيلا أخيرا: نعم لاننا لو سمعنا له بالبقاء كنا مخاطرين • ومن ناحيتي الشخصية أنا على استعداد لأن أخاطر • فهل أنا على صواب؟ والتفتت نعو ويل •

فضحك وحاول أن يجعل من الموضوع فكاهة وقال: أظه أن بوسعك أن تثقى في • على الأقل أرجو أن يكون ذلك بوسعك - ولشد ماكان ضيقه بنفسه وحيرته من أمره حينما شعر بالخبل - مم يخبل ؟ وجه هذا السؤال الى ضميره وهو على مضض - اذا كان هناك كسب لغير من يستحق فهو لشركة ستاندارد بكاليفورنيا - واذا ماتقدم ديبا ، فأى فارق عنده لمن يكون الامتياز ؟ من تؤثر ان يلتهمك : ذئب أم نمر ؟ ان الأمر لايهم الحمل - وجو لن يكون أسوأ حالا من منافسيه . ومع ذلك فلكم تمنى لو أنه لم يتعجل بارسال الخطاب الذي بعث به - ثم لماذا لم تتركه وشأنه تلك المرأة الشنيعة ؟

وأحس من خلال الملاءة أن يدا تمس ركبته السليمة • وقد أكب عليه الدكتور روبرت وابتسم له •

قال : تستطیع أن تقضى شهرا هنا • وسأكون مسئولا عنك مسئولية كاملة ، وسوف نبذل جهدنا لكى نطلعك على كل شيء -

\_ أشكرك شكرا جزيلا -

قال الدكتورروبرت: حينما تشك اعمل دائما على فرض أن الناس أكثر شرفا مما تظن بناء على أسباب ملموسة • هذه النصيحة أسداها الى راجا المجوز حينما كنت شابا والتفت الى سوزيلا وقال لها: خبريني كم كان عمرك عندما مات راجا المجوز؟

- ثمانية أعوام تماما •
- ـ واذن فأنت تذكرينه جيدا ٠

وضحكت سوزيلا: وهل يمكن لأحد أن ينسى الطريقة التى كان يتحدث بها عن نفسه مؤكدا بها ذاته فوق كل شيء ياله من رجل عزيز على نفسى •

# ـ وياله من رجل عظيم!

ونهض الدكتور ماك فيل واتجه نحو خزانة الكتب التى كانت قائمة بين الباب ودولاب الملابس ، واستل من رفها الأسفل ألبوم صور سميك أحمر ، وقد تهلهل من أثر الجو الاستوائى ومن أكل الحشرات • وقال وهدو يقلب صفحاته «له صورة هنا في مكان ما • هاهى ذى» •

ونظر ويل الى الصورة الباهتة ، وهي صورة هندوكي ضئيل عجوز بنظارة ومئزر ، يفرغ محتويات صحن فضي كثير الزخرفة فوق عمود قصير سميك ٠

سأل : ماذا يفعل ؟

أجاب الدكتور: انه يصب الزيت المقدس فوق رمــز للجنس • وهي عادة لم يستطع أبي المسكين أن يصرفه عنها •

ـ وهل كان أبوك لايرضي عن الاعضاء الجنسية ؟

قال الدكتور ماك فيل: كلا ، كلا • بل كان يحبفها ، وانما كان لايرضى عن الرمل •

ـ ولماذا الرمن ؟

ـ لانه كان يعتقد أن الناس لابد أن يأخذوا دينهم بطريق مباشر ، ان كنت تفهم ما أعنى ، بغير تنقيح أو تحريف • ولم يكن يحب أن تصاغ العقيدة في عبارات لاهوتية أو في شعائر أو طقوس •

ــ وكان الراجا يميل الى مثل هـنه العبارات وهـنه الطقوس ؟

ـ ليس بوجه عام ، ولكن في هذا الموضوع بالذات · كان يرتبط بصفة خاصة بهذا الرمل الجنسي للاسرة · وقد صنع من البازلت الاسود ، ويبلغ من العمر ثمانمائة عام على الأقل ·

قال ويل فارئبي: لقد فهمت •

\_ يصب فوقه الزيت \_ كان هذا عنده نوعا من العبادة التي تعبر عن عاطفة جميلة نحو فكرة سامية • ولكن حتى أسمى الافكار تغتلف اختسلافا بينا عن اللغز الكوني الذي تمثله • والعواطف الجميلة التي ترتبط بالافكار السامية اذن ليس بينها وبين التجربة المساشرة مع اللغين الكوني عنصر مشترك • بتاتا • ولست في حاجة إلى أن اذكر لك أن الراحا العجوز كان يعلم ذلك حق العلم . اكثر مما كان يعلمه ابي . لقد شرب اللبن من ضرع البقرة رأسا ، بل لقد كان هو واللبن شيئًا واحد ، بيد أن مسح رمز التناسل بالزيت كان عملا مقدسا لم يحتمل أن يتخلى عنه • ولست في حاجة الى أن أقول لك انه ماكان ينبغي لأحد أن يطلب اليه أن يتخلى عنه • واذا كان الأمر يتملق بالرموز فان أبي يكون دائما من المتزمتين • وعلى خالاف مع جيته كان مثله الأعلى العلم التجريبي البحث في طرف والتصوف التجريبي البحث في طرف آخر من الطيف • الخيرة المباشرة على كل مستوى ، ثم التعبير الواضح العقلي عن هـذه الخبرات • رمـز الجنس ، الصليب ، الزيت ، الماء المقدس ، الحكم البوذية ، التماثيل ، الاناشيد \_ كم كان يود أن يلغيها جميعا -

وسأل ويل: وأين كان موقع الفنون ؟

آجاب الدكتور ماك فيل: لم يكن لها البتة موقع - الشعر وحده كان النقطة السوداء عند أبى - قال انه يحبه ، والواقع أنه لم يكن يحبه - الشعر من أجل الشعر ، الشعر باعتباره عالما مستقلا ، يقع بين الخبرة المباشرة ورمسوز العلم ـ ذلك شيء لم يدركه - دعنى أبحث عن صورته -

وتصفح الدكتور ماك فيل ألبوم الصور مرة أخرى ثم أشار الى الصورة الجانبية العجفاء ذات الحاجبين الكثيفين •

وعلق ويل عليها بقوله: ياله من رجل اسكتلندى!

- \_ ومع ذلك كانت أمه وجدته لأمه من أهل بالا
  - ـ اننى لا أرى لهما أثرا
- \_ في حين أن جده لأبيه الذي وفد من بيرث كان شديد الشبه بالراجبوت (١) ٠

وحدق ويل فى الصورة الفوتوغرافية القديمة لشاب ذى وجه بيضاوى وسبلتين جانبيتين سوداوين ، يرتكز بمرفقيه على قاعدة من المرمر فوقها قبعته الطويلة الفارعة وقاعها الى أعلى •

\_ هل هذا هو جدك الأكبر ؟

- أول من وفد الى بالا من آل ماك فيل · الدكتور أندرو · ولد فى عام ١٨٢٢ فى مدينة اسكتلندية (رويال بارا) جيث كان والده جيمس ماك فيل يملك مصنع حبال · وكانت هذه الحبال رمزا ملائما ، لأن جيمس كان كالفينيا مخلصا لمذهبه،

<sup>(</sup>١) أحد أفراد الطبقة الهندوكية العسكرية الحاكمة والمالكة للأرض ما المترجم •

ولما كان يؤمن بأنه من الخيار فقد كان يستمد طمأنينة نفسية مشرقة من أن هؤلاء الملايين من زملائه يقضون حياتهم وحبل القدر ملتف حول أعناقهم وفي السماء ملك يعد الدقائق ليوقعهم في شرك الموت •

#### وضحك ويل ٠

ووافقه الدكتور روبرت قائلا: نعم ، ان الأمر يبدو مضحكا حقا، ولكنه لم يكن كذلك في ذلك الحين ، بل كان جدا واكثر جدية من القنبلة الهيدروجينية في هذه الأيام كان من المعروف أن تسعة وتسعين وتسعة اعشار في المائة من البشر محكوم عليهم بالجحيم الأبدى • لماذا ؟ اما لأنهم لم يسمعوا قط عن يسوع ، واما ــ ان كانوا قد سمعوا به لأنهم لم يؤمنوا ايمانا كافيا بأن يسوع قد أنقذهم من عذاب النار • والدليل على أن ايمانهم لم يكن كافيا هــو انه كان من الواضح ومن الناحية العملية أن نفوسهم غير مطمئنة • والايمان الكامل شيء يعود بالطمأنينة الكاملة للنفوس • ولكن طمأنينة النفس الكاملة شيء لايملكه في الواقع أحد • ومن ثم فان أحدا ــ من الناحية العملية \_ لايملك الايمان الكامل • ولذلك فكل امرىء مكتوب عليه المقوبة الابدية •

قالت سوزيلا: انى لأعجب لماذا لما يصابوا جميعا بالجنون -

قال الدكتور ماك فيل: أكثرهم لحسن الحظ لم يؤمن الا بقمة رأسه • وقرع صلعة رأسه • ثم قال «بقمة الرأس كانوا يؤمنون بأن ذلك هو الحق لاريب فيه • اما بالغدد والاعصاب فقد كانوا يعلمون أن كل ذلك

هراء • ولم يكن الحق عند أكثرهم حقا الا يوم الأحد ، وحتى في هذا اليوم كان الحق بمعنى بكويكى (١) بحت • وكان جيمس ماك فيل على علم بذلك كله • وكان مصمما بألا يكون أبناؤه من المؤمنين يوم الأحد فقط • كان لابد لهم من الاعتقاد في كل كلمة من الكلمات المقدسة وان كانت خالية من المعنى حتى في أيام الاثنين ، وحتى بعسد الظهر في أيام العطلات •

وكان لابد لهم من الايمان بكل كيانهم ، وليس فقط فى قمم رؤوسهم و لابعد من ارغامهم على الايمان الكامل وعلى الطمأنينة القصوى التى تلازم هدا الايمان وكيف يكون ذلك ؟ بأن يذيقهم النار الآن ويتوعدهم بالنار فيما بعد واذا ركب الشيطان رؤوسهم عنادا فرفضوا الايمان الكامل وما يجلبه من طمأنينة زادهم نارا وتوعدهم جعيما أشدسميرا ويقول لهم فى الوقت نفسه ان الله غنى عما يعملون، ولكنه يوقع بهم عقوبات وحشية لكل مسلك مشين ويقول لهم انهم بالعلبيعة فاسقون ويضربهم على ما لا مفر لهم منه ويضربهم على ما لا مفر لهم منه و

وعاد ويل فارنبي يتصفح ألبوم الصور · ـ هل لديك صورة لجدك الممتع هذا ؟

قال الدكتور ماك فيل: كانت عندنا صورة زيتية ، ولكن الرطوبة أفسدت اللوحة وأخنت تأكلها الحشرات \* كان نموذجا رائعا \* شبيها بصورة أرميا التي رسمت في عهد النهضة \* جليل الطلعة ، في عينه الوحى \* ذو لحية نبوية تغطى كثيرا

<sup>(</sup>۱) نسبة الى مستر بكويك احدى شخصيات الروائي الانجليزى شمارلز ديكنز ـ المترجم ·

من العيوب الخلفية · ولم يبق له أثر سوى رسم بقلم الرصاص لليته الذي كان يعيش فيه ·

وقلب صفحة أخرى فوقعت عينه على الصورة •

واستمر في حديثه: من الجرانيت الصلب ، وعلى كل نوافذه قضبان - وفي داخل هــذا الباستيل العـائلي الدافيء أعمال نظامية من اللا انسانية! لا انسانية نظامية ترتكب ــ ولست في حاجة الى ذكر ذلك ــ باسم المسيح ومن أجل العمل الصالح • وقد تــرك لنا الدكتــور أندرو ســيرة ذاتية لم يكملها ، ومنها عرفنا كل شيء -

ـ الم يتلق الاطفال عونا من أمهم ؟

وهن الدكتور ماك فيل رأسه .

- كانت جانيت ماك فيل من اتباع كاميرون (١) كالفينية مخلصة مثل جيمس نفسه • وقد تكون أكثر كالفينية منه • ولما كانت امرأة فقد كانت آكثر مبالغة ، وكان لديها مزيد من أسباب العطف الفرزى التي لابد من التغلب عليها • ولكنها تغلبت فعلا ـ وببطولة • وبدلا من أن تفل من حدة زوجها كانت تعرضه وتؤيده • كانت العظات الدينية تلقى قبل الفطور وأثناء الغداء • وكان هناك الحوار الديني في أيام الآحاد وكانت هناك كذلك الرسائل الدينية تحفظ عن ظهر قلب • وفي المساء يحاسب الاطفال على انحرافاتهم أثناء النهار ثم يضربون بعلريقة مطردة فوق أردافهم بالسياط المصنوعة من عظم الحوت والتي تستخدم في ركوب الخيل ، سواء في ذلك

<sup>(</sup>۱) رتشارد کامیرون مصلح سکتلندی بریزبیتیری ـ الجترجم .

البنون والبنات وعددهم ستة أطفال واحدا بعد الآخر بترتيب السن •

قالت سوزيلا: اننى أشمئز لسماع ذلك - وان هى الا

قال الدكتور ماك فيل: لا ليست سادية مجضة ، انما هي سادية تعلييقية • سادية بواعثها عميقة ، هي سادية في سييل مثل أعلى ممين ، وهي تعبير عن عقيدة دينية معينة ، ثم التفت الى ويل وأضاف الى ذلك قوله : وهذا موضوع لابد أن يقوم أحد بدراسته دراسة عميقة تاريخية \_ أعنى العلاقة بين اللاهوت وعقوبة الاطفال بدنيا • عندى نظرية مؤداها أن البلاد التي يجلد فيها البنون والبنات بطريقة نظامية تنشأ فيه ضحايا التعذيب على تصور الله بأنه هو (الآخر الكامل). آليست هذه هي اللغة التي تتحدثونها في ذلك الجزء من العالم الذي تسكنونه ؟ في حين ـ على عكس ذلك ـ أن الاطفال الذين ينشأون دون أن يتعرضوا للقسوة البدنية يرون أن الله موجود في كل الوجود • أن العقيدة الدينية لشعب من الشعوب تمكس مدى تعرض أطفاله للعقوبة البدنية - انظر الى العبرانيين ـ وهم شعب يضرب أطفاله في حماسة شديدة . وكذلك كان كل المسيحيين الطيبين في عهدود الايمان • من هنا كانت فكرة يهموه ، والخطيئة الاولى والآب الذي أخطأ الانسان في حقه خطأ شنيعا في العقيدة الأصيلة الرومانية والبروتسستانتية - في حين أن التربية عند الهندوس والبوذيين اتسمت دائما بعدم العنف • انعمدمت عنمدهم المقوبات البدنية ومن ثم كانت عقيدتهم في «أن المرم هو كذلك» روحه من الروح الأعلى • ثم انظر الى المساجبيين

(الكويكرز) • لتد عدوهم من الزنادقة لانهم آمنوا «بالضوء الباطنى» فماذا حدث ؟ تخلوا عن ضرب الاطفال وكانوا أول طائفة مسيحية احتجت على نظام الرق •

واعترض على ذلك ويل بقوله: ان ضرب الاطفال لم يعد شائعا في هذه الايام، ومع ذلك ففي هذه الآونة نفسها أمست الاباحة بفكرة (الآخر الكامل) هي من الفكر المتقدم المديث .

وفند الدكتور ماك فيل هذا الاعتراض وقال: ليس ذلك الا من قبيل رد الفعل بعد الفعل . ببلوغ النصف الثاني من القرن التاسع عشر اشتدت حركة الانسانيين المتحررين في أفكارهم حتى تأثر بها المسيحيون الطيبون أنفسهم فكفوا عن ضرب الاطفال ولم تعد للضرب آثاره في أجسام الاطفال ، ولذلك لم يعد هؤلاء الاطفال يرون الله «الآخر الكامل» وأخذ الجيل الجديد يخلق «الفكر الجديد» ، و «الوحدانية» ، و «العلم النصرائي» (١) ـ وكلها بدع شبه شرقية الله فيها يتطابق مع الانسان تطابقا كاملا . وسارت هذه الحركة شوطا بعيدا على عهد وليام جيمس ، ثم أخذت تقوى بعد ذلك على أن النكرة دائما تثر نقيضها ، وبمرور الايام ولدت هذه البدع الار اودكسية الجديدة ، التي قضت على التطابق الكامل بين الله والانسان وعادت الى فكرة (الآخر الكامل)! وكانت العودة الى اوغسطين ومارتن لوش \_ وبعبارة موجزة المودة الى أشد ماعرف الانسان في تاريخه كله من الايذاء البدني بغير هوادة . اقرآ «الاعترافات» واقرأ «حديث المائدة» • وكان أوغسطين

<sup>(</sup>١) الايمان بأن الخطيئة والمرض والموت يمكن القضاء عليها بفهـم تعاليم المسيح فهما كاملا ــ المترجم ·

يتلقى الضرب من معلمه والسخرية من أبويه اذا هو شكا و وتعرض لوثر للضرب المستمر ليس فقط من معلميه ومن أبيه، بل حتى من أمه التى تعبه و ودفع العالم ثمن هنا الضرب المبرح منن ذلك الحين ولولا لوثر وعقيدته الدينية التى صاحبها الضرب ما ظهرت فى الوجود فظائع البروسية والرايخ الثالث ثم خد عقيدة أوغسطين القائمة على القسوة البدنية، والتى بلغت مع كالفين نتيجتها المنطقية واتبعتها برمتها عامة الناس من أمثال جيمس ماك فيل وجانيت كاميرون والقضية الكبرى: الله منفصل عنا تماما ، والقضية الصغرى: الانسان فاسق فسقا كاملا والتيجة : اضرب أبناءك كما ضربت ، وافعل بهم ما فعله ابونا الذى فى السماء بجسد الأنسانية وافعل بهم ما فعله ابونا الذى فى السماء بجسد الأنسانية جمعاء منذ سقوط الأنسان: الجلد بالسياط بغير هوادة!

ثم سادت فترة من الصحت • وتطلع ويل فاربنى مرة أخرى إلى رسم ذلك الشخص الصخرى في مصنع الحبال ، وطافت بدهنه كل الصحور الخيالية البشحة القبيحة التي ارتفعت إلى مستوى الامور الخارقة للطبيعة ، وكل القساوات الدنيئة التي أوحت بها تلك الصور الخيالية ، وكل الآلام التي قرضت على الناس وأسباب الشقاء التي تحملوها بسببها • اذا لم يكن أوغسطين بقسوته المحتملة كان روبسبيير ، أو ستالين - وإذا لم يكن لوثر يحض الامراء على قتل الفلاحين كان ماو المعتدل الذي يهبط بهم إلى مستوى العبودية •

وسأله ويل: ألا يصيبك اليأس أحيانا ؟

وهز ماك فيل رأسه وقال: نحن لانياس لاننا نعلم بأن الأمور لايتحتم بالضرورة أن تكون سيئة كما كانت دائما في الواقع •

وأضافت سوزيلا: نعلم أنه من الممكن أن تكون أفضل كثيرا - نعلم ذلك لانها بالفعل أفضل ، الآن وفي هذا المكان ، فوق هذه الجزيرة غير المعقولة -

قال الدكتور ماك فيل: ولكن هل سنستطيع أن نغريكم اليها القوم لكى تعدوا حدونا ، أو هل حتى أن نعافظ على واحتنا الانسانية الصغيرة هذه وسط بيدائكم الفسيحة التي تسكنها القردة ـ هذا للأسف أس آخر ولعل لدينا مايبرر الشعور بالتشاؤم الشديد فيما يتعلق بالموقف المالى وأما اليأس المالق ، فأنا لا أرى البتة أى مبرر له و

- ــ حتى وأنت تقرأ التاريخ ؟
  - ـ حتى وأنا أقِرأ التاريخ •
- ـ انى احسدكم وكيف استطعتم ذلك ؟

\_ بتذكرنا حقيقة التاريخ: انه سجل لما أكره البشر على فعله من جهلهم ، وهو الغرور الأحمق الشديد الذي يجعلهم يقننون جهالتهم لتكون عقيدة سياسية أو دينية -

ثم عاد الى ألبوم الصور وقال: لنعسد الى بيت (رويال باره) والى جيمس وجانيت والى الاطفال الستة الذين وضعهم الله كالفين \_ بحقده الشديد \_ تحت رحمتها ، «العصا والتأنيب يؤديان الى الحكمة • والطفل اذا ترك وشأنه جلب على أمه العار» ، هذه التعاليم \_ يعززها التأكيد السيكولوجى والعذاب البدنى \_ هى البنية الكاملة لتجربة بافلوف • ولكن البشر \_ لسوء حظ الديانة النظامية والدكتاتورية السياسية لا يخضعون لنتائج التجارب المعملية كما تخضع الكلاب • ولقد أدت عملية التكيف الى ما قصد منها مع توم ومارى وجين •

فلقد أصبح توم قسيسا ، وتزوجت مارى من قسيس وماتت أثناء الوضع • وبقيت جين في البيت وقامت بتمريض أمها وهي تعاني طويلا من سرطان شرس ، ولعشرين عاما بعد ذلك ضحت بنفسها شيئًا فشيئًا من أجل الشيخ الجليل الذي أدركه الهرم وانتهى بشيخوخة عادت به الى عقل الطفولة • الى هنا سارت الامور سيرا طبيعيا • اما مع آني ـ الطفلة الرابعة ـ فقد تغير النمط • كانت آني جميلة • ولما بلغت الثامنة عشرة من عمرها عرض عليها الزواج ضابط في سلاح الفرسان • وكان هذا الضابط انجليكانيا ورأيه في الفساد الكامل وفيما يرضى الله اجرامي يجانبه المسواب • ولذلك كان الزواج محرما • وبدا كأن آني قد كتب عليهما ماكتب على جين • واحتملت ذلك عشر سنوات • ولما بلغت الشامنة والعشرين وقعت فريسة لاغراء رجل آخر من سلاح الهند الشرقية • وقضت معه سبعة اسابيع في سمعادة شبة جنونية ، لم تشمر بمثلها من قبل • وبدت على وجهها مسحة من الجمال غير الطبيعي ، واشرق جسمها بالحياة • ثم أبحر الضابط في سلام الهند الشرقية في رحلة الى مدراس وماكاو تستغرق عامين • وبعد أربعة أشهر ، وهي حامل ، وبغير صديق ، ألقت بنفسها في نهر تاى يأسا من الحياة • أما اسكندر وهو الذي يليها في الابناء فقد هرب من المدرسة والتحق بفرقة ممثلين • ومنذ ذلك الحين لم يسمح لأحد في البيت المجاور لمصنع الحبال بذكره • وأخيرا كان هناك أندرو ، وهو أصغرهم ، وما أشبهه بينيامين • وياله من طفل نموذجي • كان طائعا ، يحب دروسه ، وقام بحفظ الرسائل الدينية عن ظهر قلب أسرع وأدق مما فعل غيره من الاطفال • وذات مساء شهدته أمه وهو يمبث بجهازه التناسلي • وجاء ذلك في وقت مسلائم رد لهسا

ايمانها بسوء النفس البشرية • وضربته بالسوط حتى سال دمه • وعاد الى فعلته بعد بضعة أسابيع وعادت الى ضربه ، وحكمت عليه بالحبس الانفرادى لايتناول غير الخبز والماء ، وقيل له انه أذنب فى حق الروح القدس وليس من شك فى أن أمه قد أصيبت بداء السرطان بسبب ذنبه • ولبث أندرو بقية طفولته تطارده أحلام مزعجة متكررة عن الجحيم • كما طاردته كذلك أسباب الاغراء المتكررة ، ولما استسلم لهذه الاسباب (وكان ذلك دائما فى وحدته وهو فى الحمام الذى يقع فى أقصى الحديقة) هاجمته رؤى أشد ازعاجا من العقوبات التى كانت بانتظاره •

وعلق عسلى ذلك ويل فارنبى بقوله: انى لأعجب كيف يشكو الناس من أن الحياة الحديثة خلو من المعنى! أنظر كيف كانت الحياة حينما كان لها معنى • أيهما أفضل: قصة يرويها لك أحمق ، أم قصة يرويها لك كالفن؟ ألا فاسمعنى قصة الاحمق دائما •

قال الدكتور ماك فيل: أنا أتفق معك · ولكن ألا يمكن أن يكون هناك احتمال ثالث ؟ قصة يرويها شخص لا هو بالأحمق ولا هو بالمجنون المرتاب ؟

قالت سوزیلا: شخص عاقل کل العقل علی سبیل التغییر •

وأعاد الدكتور عبارتها: نعم على سبيل التغيير ، التغيير المبارك • ومن حسن الحظ كان هناك به حتى فى ظل النظام القديم به كثيرون لم تفسدهم التربية الشيطانية حتى وهى فى فروتها • اذا أخذنا بقوانين فرويد وبافلوف كان ينبغى أن

ينشأ جدى الاكبر على انحراف عقلي • والواقع أنه نشأ سليم العقل • وأضاف الى ذلك الدكتور روبرت في عبارة معترضة قوله: وهو يدل دلالة قاطعة على أن النظريتين السيكولوجيتين اللتين أشدتم بهما ناقصتان نقصا فاحشا و نظرية فرويد ، والنظرية السلوكية \_ على مابينهما من خلاف شديد \_ تتفقان تماما عند تطبيقهما على الفوارق الطبيعية الفطرية بين الأفراد - كيف يعالج علماء النفس عندكم الذين تعزونهم اعزازا شديدا هذه الفوارق؟ بمنتهى البساطة ، يتجاهلونها • ويزعمون بكل رفق أنها لا وجـود لها • ومن ثم كان عجزهم التام عن مواجهة الموقف الانساني كما هو قائم ، بل عجزهم عن تعليله نظريا • انظر \_ مثلا \_ الى ماحدث في هذه الحالة الخاصة ٠ ان اخوة أندرو واخواته اما روضوا بتكييمهم واما تحطموا • في حين أن أندرو لم يروض ولم يعطم • لماذا ؟ لان عجلة الوراثة لم تدر حوله • كانت بنيته أكثر مرونة من غيره ، تشريحه البدني على خلاف مع الآخرين كيمياؤه الحيوية مختلفة ، مزاجه مختلف • بذل أبواه معه من الجهد ما بذلا مع بقية اخوته أصحاب الحظ السيء ، ولكنهما باءا بالفشل • فلقد خرج أندرو من المعركة مرفوع الراية دون أن يصيبه أذى •

## \_ برغم ما اقترف من ذنب ضد الروح القدس ؟

ـ ذلك لحسن الحظ شيء تخلص منه خلال سنته الأولى من دراسة الطب في ادنبره • كان آنئذ فتى لايجاوز السابعة عشرة من عمره الا قليلا (فقد كانوا يبدأون تعليمهم صغارا في تلك الأيام) • وفي غسرفة التشريح ألفى الفتى نفسه مصغيا لأسوأ الالفاط الفاحشة والسباب مما كان زملاؤه يتفوهون به لكى يرفعوا من روحهم المعنوية وهم بين الجثث

التي أخذت في التعفن • كان يصغى أول الأمر مذعورا ، وهو في خشية يقشمر لها بدنه من أن الله لابد أن ينتقم • ولكن شيئًا لم يحدث • فلقد ازدهر المجدفون ، ونجما من تلوثت شفاههم بالفاظ السباب السافلة ولم تصبهم سوى لوثة من الاسراض السرية بين الحين والآخر • واختفى الخوف من نفس أندرووحل محله احساس عجيب بالفرج والخلاص • واكتسب جرأة شديدة فبدأ يخاطر ببعض النكات البذيئة من عنده • نطق أول لفظة بديئة \_ ماكان أشد احساسه بالتحرر ، وماكان أغزرها من خبرة دينية صادقة! وفي أوقات فراغه قرأ قصة (توم جونز) وقرأ مقال هيوم عن (المعجزات) ، وقرأ الكافر جيبون - واستغل الفرنسية التي درسها في المدرسة فقررآ (لامترى) وقرأ (الدكتور كابانيه) • الانسان آلة ، يفرز منها المن فكرا كما تفرز الكبد الصفراء • الامر في غاية البساطة، وفي غاية الوضوح المضيء! وبكل حماسة المهتدى في اجتماع ديني قرر أن يلحد - وماكان يتوقع منه غير ذلك في مثل هذه الظروف ، لم يستطع أن يستسيغ القديس أوغسطين ، ولم يكن بوسعه أن يكرر الهراء الذى ورد على لسان اثاناسيوس • وكما يتخلص المرء من الماء القذر في الحوض بفتح البالوعة، فعل ذلك ! ما أشد سعادته ! ولكن هذه السعادة لم تدم طويلا -فقد تبين له أن شيئًا ما ينقصه • نعم لقد لفظ الطفل التجريبي مع المخلفات اللاهوتية القدرة ، ولكن الطبيعة تمقت الفراغ المطلق \* فزالت عن نفسه سعادتها وحل محلها قلق. مزمن ، وأصيب كما أصيبت بعده الاجيال المتلاحقة بما جاء به وزلی و بوزی و مودی و بیلی و آمثالهم \_ سندی و جراهام \_ كلهم يعمل كالآلة لاسترداد اللاهوت الذي سقط في البالوعة • انهم بالطبع يأملون في استرداد الطفل التجريبي ، ولكنهم لاينجون أبدا • كل ما يستطيعه من يحاول احياء الدين أن يسترد مما تردى في البالوعة قليلا من الماء القدر ، الذي يلقى به مرة أخرى بمرور الأيام • وهكذا الى ما لا نهاية • الأمر في الواقع ممل الى أقصى الحسدود ، ولا ضرورة له بتاتا كما أدرك ذلك الدكتور أندرو في نهاية الأمر • وهاهو ذا الآن في بداية استرداده لحريته الجديدة • منفعلا ، جنلا ولكنه منفعل في هدوء ، وجندل خلف ظاهر من الانعزال الجاد الدمث الذي يبديه عادة على الملأ •

وسأل ويل : وماذا عن أبيه ؟ هل نشبت بينهما معركة؟

ـ لم تنشب لأن أندرو لم يحب الممارك • كان من ذلك الطراز من الرجال الذين يذهبون مذهبهم دائما ، وان كان لايعلن عن هذه الحقيقة ، ولا يجادل غيره ممن يسلكون مسلكا آخر • ولم يعط الرجل العجوز قط فرصة لكي يفعل مافعل أرميا • ولم يفصح بشيء ما عن هيوم ولامترى وأدى الحركات التقليدية • ولما انتهت دراسته لم يعد الى بيته و توجه الى لندن واشتغل جراحاوعالما في الطبيعة على سفينة ميلامبوس ، وأرسل الى البحار الجنوبية يحمل تعليمات ليرسم ويمسح ويجمع عينات مختلفة ولكي يحمى البعثات البروتستانتية والمسالح البريطانية • واستغرقت رحلة السفينة ميلامبوس ثلاث سنوات - وتوقف عند تاهايتي ، وقضى شهرين في ساموا وشهرا في جزر ماركيساس • وبعد بدث بدت الجزر وكأنها جنة عدن \_ ولكنها جندة خلت من الكالفينية والرأسمالية ومن الاحياء الصناعية الفقرة ولكنها \_ لسوء الحظ \_ خلت كذلك من شيكسبير وموزار ، ومن المعارف العلمية والتفكير المنطقى • كانت فردوسا ، ولكنها لاتكفى •

وواصل رحلته البحسرية ، وزار فيجي وكارولينز وسولومونز · ورسموا خريطة السواحل الشمالية لغينيا الجديدة ، ولما بلغوا بورنيو نزلت جمساعة منهم على البر ، واصطادوا أورانجوتان حاملة ثم تسلقوا قمة جبل كينابالو · وقضوا بعد ذلك اسبوعا في باناي وأسبوعين في ارخبيل ميرجوي ، واتجهسوا بعد ذلك غربا حتى اندا مانز ومنها الي أرض الهند الرئيسية ·

وبينما كانوا على الساحل سقط جدى الأكبر من فوق ظهر حصانه وانكسرت ساقه اليمني • واختسار قائد السمفينة مبلاميوس جراحا آخر وأبحر عائدا الى الوطن • وبعد شهرين بدأ اندرو يعمل من جديد طبيبا في مدراس • وكان الاطباء ندرة في تلك الايام والامراض منتشرة يصمورة مزعجة • ونجم الشاب في عمله • غير أن الحياة مع التجار والموظفين في مقر الرياسة كانت مملة لا تطاق • كان في المنفى ، ولكنه منفى يخلو مما يعوض عنه ، فلا مغامرة ولا غرابة • ابعادالي الأقاليم ، إلى مايشبه سوانسي وهدرسفليد في المناطق الاستوائية \* وسع ذلك فقد قاوم الاغراء بعجز مكان في أول سفينة تبحير عائدة إلى الوطن • لانه إن احتمل العيش هنا خمس سنوات استطاع أن يجمع من المال ما يفتح به عيادة طبية في أدنبره ـ لا ، بل في لندن ، في الحي الغربي • وبدا له المستقبل ذهبيا ورديا • سوف تكون له زوجـة يؤثر أن تكون ذات شعر ذهبي داكن ، متواضعة في ثرائها • وسوف يكون له من الاطفال أربعة أو خمسة ، سعداء ، من الملحدين الذين لايجلدون • وسوف ينمو في مهنته ، يقصده المرضى من طبقات مرتفعية • الثراء ، والشيهرة ، والكرامة ، بل

ورتبه الفروسية • تصور نفسه السير أندرو ماك فيل ينزل من سيارته في ميدان بلجريف • السير اندرو العظيم ، طبيب الملكة - يستدعي لسنت بيترزبورج ليجسري عملية جراحية للدوق العظيم ، ويستدعي للتويلري ، وللفاتيكان ، وللباب العالى • ما أحلي هذه الخيالات! ولكن ماحدث كان أروع كثيرا من ذلك • جاء الى غرفة العمليات ذات صباح جميل رجل غريب أسمر البشرة • وعرفه بنفسه في انجليزية متعشرة • انه من بالا وقد أمره صاحب السمو الراجا أن يبعث عن جراح ماهر من الغرب ويعود به • وسيكون الجزاء ملكيا • وأكد له ذلك: جزاء ملكي • وفي التو والحين قبل الدكتور أندرو الدعوة من أجل المال الى حد ما ، ولكن في الأغلب لانه كان قد سئم ، وبحاجة الى نوع من المغامرة • هذه رحلة وبحاجة الى التغيير ، وبحاجة الى نوع من المغامرة • هذه رحلة الى الأرض المحرمة \_ والاغراء لايقاوم •

وقاطعته سوزيلا قائلة : واذكر ان بالا في تلك الأيام كانت أشد تحريما منها الآن -

«وهكذا تستطيع أن تتصوركيف أن دكتور أندروالشاب قد اغتنم متلهفا هذه الفرصة التي هيأها له سهير الراجا وبعد عشرة أيام رست سفينته بعيدا عن الشاطيء الشهالي اللارض المحرمة واستقل قاربا صغيرا ملحقا بالسفينة وشق به عباب الموج وهو يحمل صندوق الدواء وحقيبة الادوات وصندوقا كبيرا من الصهفيح بداخله ملابسه وبفسعة كتب لا غني له عنها ولما بلغ الساحل حملوه فوق محفة وساروا به خلال شوارع شيفابورام واستقر في الفناء الداخلي للقصر الملكي وكان مريضه الملكي بانتظاره في شغف ولم تتح لله فرصة يحلق فيها ذقنه أو يغير ملابسه ، قبل أن يسمحواله له فرصة يحلق فيها ذقنه أو يغير ملابسه ، قبل أن يسمحواله

بالمقابلة • فمثل وهو مشفق فى حضرة رجل ضئيل أسمر فى أوائل الاربعينات من العمر ، نحيل الجسم يرتدى عباءة فاخرة مطرزة ، وجهه منتفخ مشوه حتى لاتكاد تحسبه من البشر ، وقد انخفض صوته حتى أمسى همسا فيه خشونة • وفحصه الدكتور أندرو ، وألفى تورما منتشرا فى كل اتجاه فى أحد جيوب فكه الاعلى حيث تبدأ جذور الورم • وامتد الورم حتى ملأ الأنف ، وانتشر الى أعلى حتى بلغ محجر عينه اليمنى ، وسد نصف حلقه • وتعذر التنفس ، وأصبح الابتلاع أليما ، والنوم مستحيلا • اذ كلما غفا اختنق وتيقظ كالمجنون يتلمس الهواء •

«كان واضعاً بين جراحة أساسية - ان الراجا يشرف على الموت في غضون شهرين \* والجراحة الاساسية تعجل كثيرا بموته \* ولنذكر أن ذلك كان في الزمن القديم الذي كانت تجرى فيه عمليات التسمم الدموى بغير مخدر \* وفي أحسن الظروف كانت الجراحة تنتهى بوفاة مريض من كل أربعة \* وحينما لاتكون الظروف مواتية زادت نسبة الوفيات - فتبلغ خمسين في المائة ، أو سبعين ، أو مائة في المائة \* وتشخيص هذه الحالة لم يكن مبشرا \* فالمريض ضعيف ، والعملية قد تطول ، وتزداد صعوبة وتسبب آلاما مبرحة \* والفرصة كبيرة في موته وهو على طاولة العمليات ، ومن المؤكد أنه حتى ان نجا من العملية فوفاته أمر محتوم بعد بضعة أيام من تسمم الدم \* وفكر الدكتور أندرو ماذا يكون مصيره اذا مات وقيل ان جراحا أجنبيا قد قضي على حياة الملك \* ثم من ذا الذي يمسك المريض وهو يتلوى أثناء العملية من أش المبضع ؟ ومن

من خدمه أو حشمه يجرؤ على عصبيان الأمر اذا صاح السيد من الألم أو طلب منهم بصراحة أن يخلوه وشأنه ؟

ربما كان التصرف الحكيم أن يقول فورا ان الحالة ميؤس منها ، وانه لايستطيع أن يقوم بعمل ما ، ويرجو اعادته الى مدراس في الحال • ثم أعاد النظر الى الرجل المريض • وبادله الراجا بنظرة من خلال القناع البشع الذي بدا فيه وجهه المشوه ، وقد حدق بعينين كأنهما عينا مجرم مدان يتوسل الى القاضي أن يشمله برحمته • ومس هذا الرجاء شغاف القلب من الدكتور آندرو فابتسم له مشجعا ، وربت على يده النحيلة، وفي أثناء ذلك نبتت في ذهنه فكرة للهند ولكن على الرغم من فيها الا مخبول العقل ، فكرة مخرية ، ولكن على الرغم من ذلك • • • •

« تذكر أنه منذ خمس سنوات ، عندما كان لايزال في أدنبره ، اطلع على مقال في مجلة (لانست) يهاجم فيه كاتبه الاستاذ اليتسون ، ذلك الرجل الذي ساءت سمعته ، لانه تحدث بحماسة عن امكان تنويم الحيوان تنويما مغناطيسيا • وقد بلغت به جرأة الرأى أن يتحدث عن اجراء عمليات بغير ألم حينما يكون المرضى في غيبوبة تنويم مغناطيسي •

«فالرجل اما أحمق ساذج واما وغد بغير ضمير • لأن الأدلة التى يبرر بها هذا الهراء كانت تافهة بشكل واضح • الأمر كله احتيال ودجل وخداع \_ وغير ذلك مما ورد فى مقال من ستة أعمدة كلها استنكار لما ينطوى عليه هذا الادعاء من انعطاط خلقى • وقد قرأ الدكتور أندرو هذا المقال فى ذلك المين بدرجة من التصديق \_ لانه كان مايزال متأثرا بلامترى

وهيسوم وكابانيه • ثم نسى بعسد ذلك كل مايتعلق بتنويم المبيوان مغناطيسيا • والآن وهو الى جوار سرير الراجا عادت البه الذكريات ـ الاستاذ المخبول ، والاشارات المغناطيسية ، والبتر بغير ألم ، وانخفاض نسبة الوفيات والشفاء العاجل • ربما كان في الأمر شيء • وكان مستغرقا في همذه الافكار عندما قاطع سكونه الرجل المريض بحديثه اليه • وقد تعلم الراجا المديث بالانجليزية بطلاقة ولكن بمحاكاة تامة للرجل الذي علمه اياها فكان في نطقه لكنة عامية قوية • وقد أخذ اللغة عن فلاح شاب ترك سفينته عند رندانج بولو واستطاع أن يعبر المضيق ليصل الى الراجا •

وضحك الدكتور ماك فيل وواصل سرد القصة وقال: هذه اللهجة العامية يشير اليها جدى الأكبر في مذكراته حينا بعد حين وكان يرى أنه من غير الملائم بتاتا لملك ان يتحدث كما كان يفعل سام ويلر (۱) وعدم الملاءمة في هذه الحالة لم تكن اجتماعية فحسب فالراجا فوق أنه ملك كان رجلا مثقفا وعلى درجة كبيرة من التهذيب لم يكن رجلا ذا عقائد دينية قوية فحسب (فأى أبله ساذج قد يكون ذا عقائد دينية قوية) ولكنه كان كذلك رجلا ذا تجارب دينية وبصيرة روحية فاذا عبر مثل هذا الرجل عن نفسه بالعامية كان ذلك بالنسبة لرجل اسكتلندى من عهد فكتوريا الباكر قرأ (مذكرات بكويك) أمسرا لايمكن التسامح فيه ولم يستطع الراجا أن يتخلص من هذه اللهجة الانجليزية العامية على الرغم من مهارة جدى الأكبر في تعليم اللغة له ولكن ذلك على حدث في المستقبل أما في اللقاء المأسوى الأول فقد ذلك كله حدث في المستقبل أما في اللقاء المأسوى الأول فقد

<sup>(</sup>١) شخصية في قصص دكنز - المترجم

تأثر جدى الاكبر تأثرا غريبا بهذه اللهجة التي تتحدث بها الطبقة الدنيا والتي تؤذى السمع • وهمس المريض بهذه اللهجة قائلا : أعنى يادكتور ماك فيل ، وقد ضم راحتيه تضرعا •

« وكانت هذه الضراعة حاسمة • فقد تناول الدكتور أندرو يدى المريض النحيلتين ـ دون أدنى تردد ـ ووضعهما بين يديه ، وبدأ يتكلم بنغمة الواثق عن علاج عجيب جديد كشف عنه في اوربا حديثا ولم يمارسه حتى الآن سوى حفنة منمشاهر الاطباء ثم التفت الى الحاضرين الذين كانو اطوال هذا الوقت يطوفون حول المكان ، وأسرهم أن يغادروا الغرفة -ولم يفقهوا قوله ، ولكن نغمة الكلام وما صاحبها من اشارات كانت واضعة لا ليس فيها • فانحنوا احتراما وانسلحبوا • وخلع الدكتور أندرو معطفه وطوى أكمام قميصه وشرع في أداء الاشارات اليدوية المغناطيسية المعروفة والتي قرأ عنها في مجلة لانست مستمتما بها شاكا فيها • من قمة الرأس الى الوجه الى الجدع حتى البطن ، مرة تلو المرة حتى يصل المريض الى حالة الغيبوبة \_ أو حتى يرى الدجال المسيطر أنه قد آن له أن يملن أن مريضه المخدوع أصبح الآن تحت تأثير المفناطيس ، (وقد ذكر حينتُذ التعليق التهكمي الذي أدلي به كاتب المقال المجهول) - دجل وهراء وخداع • ولكن على الرغم من ذلك ٠٠٠ بدأ يعمل في صمت ٠ عشرون اشارة ، خمسون اشارة ، وبعدها تنهد المريض وأغمض عينيه . ستون ، ثمانون ، مائة ، مائة وعشرون • وكانت الحسرارة خانقة ، وقميص الدكتور أندرو مبتل بالعرق وذراعاه تؤلمانه ٠ ولبث يكرر حركاته المابثة وهو متجهم • وبلغ مائة وخمسين،

ثم مائة وخمسا وسبعين ، ثم مائتين • وكل ذلك خداع وهراء، ولكنه على الرغم من ذلك كان مصمما على أن يسوق هذا البائس الى النوم حتى ان استغرق في ذلك يومه كله ، وقال بصوت مرتفع وهو يؤدى الاشارة للمرة الحادية عشرة بعد المائتين ، أنت ستنام ، وبدا كأن الرجل المريض قد غرق في وساداته ، وفجأة نمى الى سمع الدكتور أندرو صوت صفير مخشنش ، و عو صوت التنفس • فقال على عجل ، انك لن تغرينق هذه المرة • فهنا مكان فسيح يسمح للهواء أن يتحرك ، ولن تختنق • وبدأ الراجا يتنفس في هدوء وقام الدكتور آندرو ببضع اشارات آخری ، ثم رأی أن يستريح قليلا ليكون في جانب الأمان • ومسح وجهه ، ثم نهض ومد ذراعيه وذرع الفرفة بهبئة وذهابا وعاد الى جوار السرين وتناول أحب معصمي الراجا وكان أشبه بالعصا ، وجس النبض • وكان منذ ساعة قريبا من مائة ، أما الآن فقد هبط الى سبعين • ورفع الذراع ، وتعلقت يد الرجل مرتخية كأنها يد ميت من الأموات • ثم ترك هذه اليد فسقطت الذراع من تلقاء نفسها من أثر تقلها ، جامدة لاتتحرك من مكان سقوطها • وصاح به «ياصاحب السمو» ورفع صوته ثانية صائحا : «ياصاحب السمو» فلم يعر جدوابا · الامر كله دجل وهدراء وخداع ، ولكنه ـ مع ذلك \_ فعل فعله ، مافي ذلك شك» •

ورفرفت حشرة كبيرة براقة اللون (هى فرس النبى) حول احدى قواعد السرير الذى كان يستلقى عليه ويل ، وطوت الحشرة جناحيها القرنفلى والابيض ، ورفعت رأسها الصخير المسطح ، ومدت رجليها الاماميتين ذواتى العضسلات القوية التى أم يمهدها واتخذت وضع الصلاة - واجتذب الدكتور

ماك فيل منظارا مكبرا وانحنى الى الاسام لفحص هله

ونطق اسمها باللاتينية وقال: انها تشكل نفسها لتبدو كالزهرة • وعندما يأتى الذباب والسوس ليرشف رحيق النبات ترشفها الحشرة ، واذا كانت أنثى أكلت عشاقها • ثم نحى المنظار جانبا واتكا على مسند مقمده وقال مخاطبا ويل فارنبى وأكثر ما احبه في الكون ما فيه مما هو بعيد الاحتمال • انظر الى هذه الحشرة . والى الانسان المفكر ، والى مقدم جدى الاكبر الى بالا ، والى التنويم المغناطيسى • هل هناك ماهو أبعد من هذا احتمالا ؟

قال ويل: لاشىء اللهم الاقمدومى الى بالا والتنويم المعناطيسى، بالا التى بلفتها عن طريق سفينة معطمة وصغرة ناتئة، والتنويم المغناطيسى عن طريق مناجاتى لنفسى عن كتدرائية انجليزية .

وضعكت سوزيلا وقالت: لم أكن مضطرة لحسن الحظ ان أقوم ممك بكل هذه الاشارات، في مثل هذا الجو! انى معجبة حقا بالدكتور أندرو • والتخدير بهذه الاشارات يستغرق أحيانا ثلاث ساعات •

ـ ولكنه أفلح في النهاية ؟

ــوائتصى -

ــ وهل أجرى العملية فعلا؟

قال الدكتور ماك فيل: نعم أجسراها ، ولكن ليس في التو ، فلقد أعد أنها اعدادا طويلا ، وقد با الدكتور أندرو

بأن أوعز الى مريضه بأنه سوف يستطيع منذ ذلك الحين أن يبتلع بنير ألم • وفي خالال الاسابيع الشلاثة التالية تولى اطمامه • وفيما بين الرجبة والوجبة كان يدخله في غيبوبة ويبقيه نائما حتى يحل موعد الوجبة التالية . ما أعجب مايقدمه جسم المرء لصاحبه اذا هو أعطاه الفرصة • استرد الراجا اثني عثر رطلا وأحس كأنه رجل آخر " رجل آخر ملىء بالثقة والامل المتجدد - وعرف أنه سوف يجتاز المحنة • وكذلك الضاعرف الدكتور أندرو وبينما كان الدكتور يقوى من ايمان الراجا كان في الوقت عينه يقوى من ايمانه الشخصي - ولم يكن ايمانا أعمى • فقد كان على ثقة تامة من أن العملية سوف تعظى بالنجاح ، ولكن همنه الثقمة التي لم تتزعزع لم تمنعسه من أن يفعل كل مايمكن أن يعساون على نجاحها • فمند بداية ما اتخد من اجراء كان يستغل الغيبوبة • وكان يقول لمريضه ان هذه الغيبوبة تشتد عمقا يوما بعد يوم ، وسوف تكون في يوم العملية أعمق منها في أي وقت سبق ، وكذلك سوف يطول أمدها - وكان يؤكد للراجا أنه سوف ينام أربع ساعات كاملة بمد انتهاء المملية ، ولن يحس أدنى ألم بعد أن يفيق • وقد عبر الدكتور أندرو عن هذه التأكيدات بمزيج من الشك المطلق والثقة التامة • ذلك أن المقل وخبراته الماضية كانت تؤكد له أن ذلك كله من ضروب المستحيل - ولكن الخبرة الماضية أثبتت غير ذلك في هذه الحالة التي يمالجها - فلقد حدث المستحيل فعلا عدة مرات -ولم يكن ثمت مايدعو الى ألا يتكرر وقوع المستحيل • المهم هو أن (يقول) انه سوف يحدث \_ لهذا قال به مرة بعد أخرى -كل ذلك حسن ، وخير منه ابتداعه فكرة اجراء التجربة •

-- تجرية الجراحة · فقد أدى اجراءاتها ست مرات · وكانت التجربة الأخرة صبيحة يوم العملية • في السادسة صاحا جاء الدكتور أندرو الى غرفة الراجا ، وبعد ما بادله حديثًا سرحا قصيرا بدأ في اجراء اشاراته • وبعد بضع دقائق استفرق المريض في غيبوبة عميقة • وأخذ الدكتور أندرو في وصف ماكان مقدما على أدائه خطوة خطوة - ولمس عظم الخد عند المين اليمني للراجا وقال له: سأبدأ بمط الجلد وبهذا المشرط (وسير فوق الخد طرف قلم من الرصاص) أشق الجلد ، ولن تحس ألما بطبيعة الحال - لا مشقة على الاطلاق -عندئذ أقطع الانسجة السفلي ولن تشعر بأي شيء بتاتا . ما عليك الا أن تستلقى هنا ، في سبات مريح أثناء قيامي بقطع الخد حتى الأنف • وبين الفينة والفينة أتوقف قليلا • أتوقف قليلا لأربط أحد الاوعية الدموية ، ثم أواصل العمل • وبعد ما أنتهى من هذا الجزء من العمل أكون على استعداد لابدأ في الورم الذي تقع جذوره في تجويف المظم وقد امتد الى أعلى تحت عظم الخد حتى بلغ محجر العين ثم الى أسفل حتى المرىء • وبعد ما أنزع الورم تكون مستلقيا هنا كما كنت لا تحس شيئا ، في أتم شمور بالراحة ، مسترخيا استرخاء كاملا • وعندئذ أرفع رأسك ، وطابق الدكتسور أندرو بين حركاته وكلماته ورفع رأس الراجا وأمالها الى الأمام فوق عنقه المرتخى وقال: أنا أرفع الرأس وأثنيه لكي تتخلص من الدماء التي سالت في فمك وحلقك • وقد تسرب شيء من الدم في القصبة الهوائية ، فعليك أن تسعل قليلا لتتخلص منه ، ولن يوقظك هذا من نومك ، وسمعل الراجا مسرة أو

مرتين»، وبعد ما أرخى الدكتور آندرو قبضته سقط الرآس فوق الوسادة والمريض مايزال مستغرقا في نومه • «ولن تختنق حتى وأنا أعمل في الطرف الاسفل من ورم المرىء • » وفتح الدكتور آندرو فم الراجا ودفع باصبعين في حلقه • «الأمر كله لايمدو مجرد النزع، وليس في ذلك ما يجعلك تختنق • واذا لزمك آن تطرد الدم بالسعال فأنت تستطيع ذلك أنناء النوم • نعم أثناء نومك ، هذا النوم العميق العميق العميق، •

\_ تلك كانت نهاية التجربة • وبعد عشر دقائق بعد ماقام ببضع اشارات أخرى وأوحى الى مريضه أن يعمق من نومه، شرع في اجراء العملية . مط الجلد ، وشقه ، وشرح الخد ، وقطع الورم من جهذوره في التجويف العظمي • واستلقى الراجا مكانه مسترخيا تماما ، ثابت النبض معتدلا فيه وهو في الخامسة والسبعين ، ولم يحس ألما أكثر مما أحس والطبيب يجرى له تجربة العملية ويوهمه باجرائها - واعمل الدكتور اندرو مبضمه في الحلق ولم يحدث أي اختناق • وتدفق الدم في القصبة الهوائية ، وسعل الراجا ولم يتيقظ • وبعد ما انتهت العملية باربع ساعات كان لايزال نائما ، وفي اللحظة المقدرة تماما فتح عينيه وابتسم للدكتور أندرو من خسلال ضماداته ، وسأل بماميته الانجليزية الرتيبة متى تبدأ العملية • وبعد اطمامه وغسله ، قام الدكتور باجراء بضع اشارات أخرى وأوحى اليه أن ينام أربع ساعات أخرى وأن يبرأ بسرعة • وثابر الدكتور أندرو على ذلك اسبوعا كاملا • ست عشرة ساعة من الغيبوبة كل يوم ، وثمان ساعات من الصحو • وكاد الراجا ألا يحس ألما من أي نوع • وعلى الرغم من ظــروف التنوث التي أجرى الطبيب فيها العملية ، والتي كان يجدد فيها الغيارات التأمت الجروح دون تقيح • وكاد الدكتور أندرو ألا يصدق عينيه وقد تذكر الاهوال التي شهدها في مصحة أدنيره ، وما هو أشد منها في عنابر الجسراحة في مدراس • وكانت هـذه فرصة ثانية بالنسبة اليه تثبت له ما يمكن أن يفعله المغناطيس الحيواني • وكانت كبرى بنات الراجا في شهرها التاسع من حملها الأول • فأرسلت الراني في طلب الدكتور أندرو متأثرة بما قام به لزوجها • وألفاها جالسة مع فتاة ضعيفة مرتاعة في السادسة عشرة من عمرها لاتتحدث الا قليلا من المامية الانجليزية المتعشرة التي مكنتها من أن تقول له انها سوف تموت هي ووليدها • أكدت لها ذلك ثلاثة طيور سوداء حلقت في طريقها في ثلاثة أيام متتالية • ولم يحاول الدكتور أندرو أن يجادلها ، بل طلب اليها أن تستلقی ، ثم بدأ يؤدى اشاراته • وبعد عشرين دقيقة استغرقت الفتاة في غيبوبة عميقة • وأكد لها الدكتور أندرو أن الطيور السوداء في بلده تبشر بالخير ، وهي عالمة على الميلاد والرفاء • سوف تلد طفلها بسهولة وبغير ألم • نعم ، بفرر ألم مثلما فعل والدها أثناء العملية الجراحية • ووعدها بانعدام الألم بتاتا .

\_ وبعد ثلاثة أيام وبعد ثلاث أو أربع ساعات من الايعاء المركز ، حدث كل شيء كما توقع • ولما تيقظ الراجا ليتناول طعام العشاء ألفى زوجته الى جواره • وقالت له «لنا الآن حفيد وابنتنا في صحة جيدة • ولقد قال الدكتور أندرو انك غدا يمكن أن تنقل الى غرفتها لكئي تبارك لها ولطفلها» • وبعد شهر حل الراجا مجلس الوصاية وعاد الى مصارسة سلطاته الملكية ، شاكرا للرجل الذي أنقذ حياته وأنقذ حياة ابنته

كنك (وكانت الرانى مقتنعة بذلك كل الاقتناع) وعين الدكتور آندرو كبيرا لمستشاريه .

\_ ولذلك لم يعد الى مدراس؟

\_ لا الى مــدراس ، ولا حتى الى لندن • وبقى هنا فى بالا -

\_ وحاول أن يغير لهجة الراجا؟

\_ كما حاول \_ وبدرجة أكبر من النجاح \_ أن يغير مملكة الراجا ·

\_ الى أية صورة من الصور .

- ذلك هو السؤال الذي لم يكن بوسعه أن يجيب عنه • في الأيام البعيدة ، لم يكن لديه خطة من الخطط • كل ما كان يملكه مجموعة من الاتجاهات التي يعبها ومجموعة اخرى لا يعبها • كانت في بالا أشياء أحبها وأشياء كثيرة اخرى لم يعبها بتاتا • كما كانت هناك في اوربا أشياء يمقتها وأشياء أخرى يتعمس لها أشد الحماسة • لقى في أسفاره أمورا لها معنى وأمورا أخرى اشمأزت لها نفسه • وبدأ يدرك أن الناس ينتفعون من ثقافتهم وهم في الوقت نفسه من ضحاياها • ثقافتهم تزهرهم كما تميتهم أو تصيبهم بالآفات التي تفتك بازدهارهم في الصميم • فهلا يمكن في هذه الجزيرة المحرمة أن يتفادى سكانها الآفات وأن يبلغوا بذبول ازدهارهم حده الأدنى ، وأن يترعرع الفرد في صورة أكثر جمالا ؟ هذا هو السؤال الذي حاول الدكتور أندرو والراجا أن يجدا له الأجابة عرضا في أول الأمر ثم بوعي متزايد بعد ذلك بما كانا يتصديان له •

قال الدكتور ماك فيل: عندما أعود بذاكرتم, إلى الماضي يدهلني ما أنجزه هذان الرجالان - الطبيب الأسكتلندي وملك بالا ، الرجل الكالفيني الذي ألحد والبوذي الماهاياني (١) الورع التقى ـ يالهما مناثنين تلاقيا لقاءعجيبا! وسرعانما انعقدت بينهما صداقة وطيدة • اثنان لكل منهما مزاجه ومواهبه التي يتمم بها منزاج الآخس ومواهبه ، فلسفتان تتكاملان ، ومعينان من المعرفة يكمل أحدهما الآخر • كل منهما يسد نقائص الآخر ، وكل منهما ينشط ويعزز ماعند الآخر من قدرات وراثية • الراجا عقله حاد دقيق ، ولكنه لايملم شيئًا عن المالم الذي يتجاوز حدود جـزيرته ، لايملم شيئًا عن الملوم الطبيعية أو التكنولوجيا الاوربية أو الفن الأوربي أو طرق التفكر في اوربا • ولم يكن الدكتور أندرو بأقل منسه ذكاء ، ولكنه لم يكن بالطبع على علم بالتصوير الهندى أو الشعر أو الفلسفة الهندية • وكذلك \_ كما تبين له شيئًا فشيئًا \_ لم يدر شيئًا عن العقل البشرى أو عن في الحياة • وفي الشهور التي أعقبت العملية الجراحية تتلمذ كل منمها على الآخر • ولم يكن ذلك بطبيعة الحال الا البداية • لم يكونا مجرد مواطنين لايعبآن الا بارتقاء شخصيهما • فلقد بلنت رعية الراجا المليون وكان الراجا في الواقع رئيس وزرائه • ولم يكن تطورهما الخاص الا مقدمة لتطوير الجماه ، واذا كان الملك والطبيب كلاهما يعلم الآخر أن يفيد من المالمين ـ المالم الشرقى والعالم الأوربي ، العالم القديم والمالم الجديد - فلم يكن ذلك الالكي يعينا الأمة

<sup>(</sup>١) بوذي يؤمن بوجود الله ـ المترجم

باسرها على أن تحدو حدوهما · ماذا أقول ؟ أن يفيدا من العالمين ؟ كلا بل أن يفيدا من كل العوالم ـ العوالم التى تحققت فعلا فى الثقافات المختلفة ، وفيما جاوزها ، العوالم ذات الامكانات التى لم تتحقق بعد · وكان ذلك طموحا ضخما، طموحا يستحيل بلوغه تماما ، ولكنه كان على الأقل طموحا له ميزة خاصة ، وهى أن يحفزهما ، ويحملهما على أن يطآ أرضا تخشاها الملائكة ـ وقد حققا من النتائج فى بعض الاحيان ما أثبت للناس كافة ـ وأذهلهم ـ أنهما لم يكونا من الغفلة كما بدا لهم · أنهما ـ بطبيعة الحال ـ لم ينجحا قط فى الافادة من كل العوالم · ولكنهما ـ بفضل المحاولة الجريئة ـ أفادا من عوالم أكثر مما كان يحلم أى عاقل أو حكيم بالقدرة على التوفيق والجمع بينها ·

ومن الأمثال روى ويل ما قيل من أن الأحمق اذا أصر على حماقته أصبح حكيما •

ووافقه على ذلك الدكتور روبرت وقال: تماما ولعل أشد المماقات اسرافا المماقة التى وصفها بليك وهي الحماقة التى كان الراجا والدكتور أندرو يفكران فيها حينذاك الحماقة الكبرى التى تعث على المزاوجة بين الجعيم والنعيم ولكنك ان أصررت على هذه الحماقة الكبرى كان جزاؤك وافرا! بشرط أن تصر بذكاء بطبيعة الحال الان الممقى الاغبياء لايحققون شيئا ما العارفون والماهرون وحدهم هم الذين تجعلهم حماقتهم حكماء أو الذين تعود عليهم حماقتهم بنتائج طيبة ولحسن الحظ كان هذان الاحمقان على مهارة فقد بلغا من المهارة مشيلا ما مجعلهما يرتكبان حماقتهما بطريقة متواضعة مقبولة بدآ بما يخفف الآلام حماقتهما بطريقة متواضعة مقبولة بدآ بما يخفف الآلام

وأهل بالا بوذيون ، وعرفوا الصلة بين النوس والعقل • إذا تعلقت بأمي ما وتشبثت به ، وإذا اشتدت رغبتك ، واذا فرضت نفسك عشت في جعيم صنعته لنفسك ينفسك • واذا عزلت نفسك عشت مطمئنا • قال بوذا : أنا أريكم الاحزان ، وأنا أريكم نهاية الأحــزان • وهــذا هو الدكتور أندرو بنوع معين من العسزلة الفعلية استطاع أن يقضى على الاقل على نوع من أنواع الاحزان ، أقصد الآلام البدنية - وقد استخدم الراجا نفسه ، كما استخدم ـ من النساء ـ الراني وابنتها مترجمين له وهو يلقى الدروس في فنه الذي كشف عنه أخيرا لجماعات من القابلات والاطباء والمعلمين والامهات والمرضى العاجزين • الولادة بغير آلم ــ بهذا انضم الى جانب المجددين بعماسة شديدة كل نسام بالا والعمليات الجراحية بغير ألم في حالات الحصوة واعتام العين والنزيف ـ بذلك اكتسبوا ثقة الشيوخ والمسابين • وبضربة لازب انضم الى صفوفهم أكثر من نصف السكان البالغين ، وانحازوا لجسانبهم ، وتوددوا اليهم ، أو على الأقل تفتعت عقولهم للاصلاح القادم •

قال ويل: والى أين ذهبوا بعد الآلام؟

ـ الى الزراعـة واللفـة · الى الخبن والمواصـــلات · استقدموا رجلا من انجلترا لينشىء لهم روزامستد فى المناطق الحارة ، وانكبوا على تعليم أهل بالالغة ثانية ·

وكان لابد أن تبقى بالا جنيرة محسرمة : لأن الدكتور أندرو اتفق مع الراجا بكل قلبه على أن المبشرين والمزارعين والتجار خطس على بالا لايمكن أن يحتمل - ولكن أذا هم لم يسمعوا لهؤلاء المخربين الاجانب بدخول البلاد ، فلابد لهم

بطريقة ما أن يماونوا الاهالي على الخروج منها ، أن لم يكن بأشـخاصهم فبعقولهم على الأقل - غـير أن لغتهم ، وكتابتهم المتيقة للأبجدية البراهمية كانت سجنا بغير نوافد - ولامخرج لهم ، ولا أمل في النظر الى العالم الخارجي الا اذا هم تعلموا الانجليزية وأمكنهم أن يقرأوا الخط اللاتيني • وما أحرزه الراجا في مجال اللغة كان مثالا يحتذيه رجال القصر الملكي -وأدخل السادة والسيدات في حديثهم نتفا من المامية الانجليزية ، بل لقد بعث بعضهم الى سيلان في طلب مربين يتكلمون الانجليزية • وسرعان ماتحول الأمر من تظاهر بالتجديد إلى سياسة مرسومة • وأنشئت المدارس الانجليزية واستوردت البلاد من كلكتا مجموعة من الطباعين البنغاليين ومعهم مطابعهم والأطقم الكاملة من الحروف المطبعية بصنوفها كافة • وكان أول كتاب انجليزي نشر في شيفا بورام مختارات من (ألف ليلة وليلة) والكتاب الثاني ترجمة للحكم الهندوكية، ولم تكن قبل ذلك ميسورة الا بالسانسيكريتية وفي المخطوطات. وأمسى تعلم الانجليزية لازما لمن أراد أن يقرأ عن سندباد أو معروف أو لمن كان مهتما بما جاء في (حكمة الشاطيء الآخر)، وذلك لسبيين هامين • وكانت تلك بداية لعملية تربوية طويلة تحولنا بها في نهاية الأمر الى شعب يعرف لغتين - نتكلم لغة بالا و نحن نطهو ، أو نلهو بالفكاهة ، وعندما نتكلم عن الحب ∛و ثمارسه -

وبهذه المناسبة نعن هنا في جنوب شرقى آسيا لدينا آغنى محصول لغوى يعبر عن الحب وعن العواطف ما الما في شئون التجارة والعلم أو الفلسفة التاملية فنعن نتكلم عادة بالانجليزية وأكثرنا يؤثر أن يكتب بالانجليزية وكل

كاتب بعاجة الى أدب يكون له مرجعا ، وبعاجة الى نماذج يحتذيها أو يعارضها • وبالا لديها تصوير ونعت غاية فى الجودة ، وفن معمارى رائع ، ورقص مدهش ، وموسيقى تعبيية دقيقة ـ ولكن ليس لديها أدب بالمعنى الصحيح ، وليس لديها شعراء أو كتاب مسرحيات أو قصاصون وطنيون • ليس بها سوى شعراء شعبيين يروون الأساطير البوذية والهندوكية ، ومجموعة من الرهبان يلقون المواعظ ويتحدثون حديثا مفصلا في الميتافيزيقا •

ولما اتخذنا الانجليزية لغة قومية ثانية اكتسبنا أدبا له ماض عريق في القدم ومن أكثر الآداب انتشارا في الوقت الحاضر من غير شك • أصبحت لدينا خلفية ، ومقياس روحي، وكنز من الأساليب وطرق التعبير ، ومصدر للوحي لاينفد • وبعبارة موجزة أمست لدينا القدرة على الابداع في مجال لم نكن من قبل قط من المبدعين فيه • وبفضل الراجا وجددي الأكبر أصبح لدينا أدب انجلوبالي ـ وسحوزيلا مثال طيب معاصر لهذا الأدب •

وعارضت سوزيلا قائلة: «انما أنا أمثل الجانب القاتم منه » واغمض الدكتور ماك فيل عينيه وابتسم لنفسه وأخذ ينشد مقطوعة شعرية عن جلال الصمت \*

ثم فتح عينيه ثانية وقال : « ولا أذكر هذا الشعر الذي يمجد الصمت فحسب ، بل اذكر كذلك العلم • والفلسفة ، وأصول الدين الذي يدعو الى الصمت • • • والآن آن الاوان لكى تنام ، ثم نهض واتجه نحو الباب وهو يقول :

\_ سأتى لك بكوب من عصد الفواكه \*

\_ حب الوطن وحده لا يكفى • وأى شيء آخر وحده لا يكفى • العلم لا يكفى ، والدين لا يكفى ، والفن لا يكفى ، والسياسة والاقتصاد وحدهما لا يكفيان ، وكذلك الحب لا يكفى ، والواجب لا يكفى ، والعمل وحده لا يكفى مهما تنزه صاحبه عن الهوى ، وكذلك التأمل وحده حده مهما سلما حليكفى • لا يغنى الا كل شيء •

ومن بعيد صاح الطائر «انتباه!»

ونظر ويل في ساعته • كانت الثانية عشرة الاخمس ، فأغلق كتاب (حقائق الاشياء) ، وتناول عصا الخيزران ذات الطرف المدبب التي كانت فيما مضى ملكا لديوجولد ماك فيل وسار بها لكي يحافظ على موعده مع فيجايا والدكتور روبرت ولا يبعد المبنى الرئيسي لمحطة التجارب عن منزل الدكتور روبرت أكثر من ربع ميل اذا هو سلك الطريق المختصر • وكان اليوم شديد الحرارة • وكان عليه أن يتغلب على مشقة الهبوط على مجموعتين من درجات السلم • والرحلة شاقة بالنسبة لرجل في دور النقاهة ساقه اليمني في الجبيرة •

وشق ويل طريقه في بطء وبشعور من الألم على الطريق الملتوى وفوق درجات السلم ، وفي أعلى المجموعة الثانية من الدرجات توقف ليلتقط أنفاسه ويمسح جبينه ، والتزم الجدار حيث كان الى جواره شريط ضيق من الظل ، وسار نحو لوحة كتب عليها «المعمل» \*

وكان الياب الذي يقع تحت اللوحة منفتحا الى نصفه ، فدفعه ليتم انفتاحه ، وألفى نفسه على عتبــة حجرة طــويلة سقفها مرتفع • وكانت هناك الاحواض وطاولات العمل المعتادة ، والدواليب ذات الأوجب الزجاجية المألوفة مليئة بالزجاجات والمعدات ، وروائح الكيماويات المعتادة ، وكذلك الفئران في الاقفاص • وتصور ويل لأول وهلة أن الغرفة خالية من السكان ـ ولكن الأمر لم يكن كذلك ، فقد كان موروجان الشاب جالسا عند احدى المناضد مستغرقا في القراءة وتكاد تخفيه عن الانظار خزانة كتب تبرز من الحائط بزاوية قائمة • وولج ويل الغرفة وهو أشد مايكون هدوءا ــ لان مما يسره دائما أن يفاجيء غيره من الناس \* وغطي على صوت مقدمه أزيز سروحة كهربائية • ولم يتنبه موروجان الى وجوده الا بعد ما أصبح على قيد بضع أقدام من خزانة الكتب • وفزع الفتى كأنه مذنب ، وألقى كتابه بعجلة المذعبور في حقيبة من الجلد • ومد يده نحو كتاب آخر أصغر حجما كان مفتوحا على المنضدة الى جوار الحقيبة ، وجذب اليه الكتاب حتى أصبح على بعد القراءة • عندئذ فقط لفت وجهه نحو الشخص. الدخيل \*

وطمأنه ويل بابتسامة منه وقال له: هذا أنا •

واستبدل الفتى بنظرة التحدى الفاضبة نظرة الارتياح وبادر بقوله : ظننته • • • ولم يتم المبارة •

ے ظننته شخصا جاء لیؤنبك على اهمالك في أدام ماكان مفروضا عليك أن تؤديه ـ أليس كذلك ؟

وكشر موروجان وأومأ برأسه ذي الشمر المجمد •

وسأل ويل: أين الآخرون؟

فرد بنغمة تنم عن الازدراء: في الحقسول ـ يشسدبون النبات أو يلقحونه أو ما الى ذلك •

ے غاب القط فلمب الفآر! ماذا كنت تقرأ بكل هذا الاهتمام؟

وبمكر برىء رفع موروجان الكتاب الذى كان يتظاهر بقراءته وقال: مبادىء علم البيئة •

قال ويل: سألتك ماذا كنت تقرأ؟

فهز موروجان كتفيه وقال: هذا - انه لايهمك -

وأكد له ويل: انتى أهتم بأى شيء يحاول صاحبه أن يخفيه • هل هو من الأدب المكشوف ؟

وكف موروجان عن التمثيل ، وبدا عليه فعلا الشعور بالاساءة وقال : من ذا تظنني أن أكون ؟

وكاد ويل أن يقول انه يظنه من أوساط الفتيان ، ولكنه تحكم في نفسه • فقوله «أوساط الفتيان» قد يعنى بالنسبة لصديق ديبا صاحب الوجه المليح اهانة أو تلميحا • فبدلا من ذلك انحنى في احترام زائف وقال «عفوا ياصاحب الجلالة» • ثم أضاف بنغمة أخرى «ولكنى لازلت تواقا الى المعرفة» • ووضع احدى يديه على الحقيبة المنتفخة وقال «هل لى • • ؟»

وتردد موروجان لحظة • ثم اضطر الى الضحك ، وقال :

ـ استمر -

وأخرج ويل المجلد الضخم من الحقيبة ووضعه على المنضدة

وقال: ياله من كتاب ضخم وقرآ بصوت مرتفع: سيرزوروبك وشركاؤهما • كتالوج الربيع والصيف •

قال موروجان معتذرا: انه كتالوج العام الماضى • ولكنى الست أحسب أن تغيرا كبيرا قد حدث منذ ذلك الحين •

وقال له ويل مؤكدا: في هذا أنت مغطىء • اذا كانت الطرز لاتتغير تماما كل عام امتنع السبب في شراء أسياء جديدة قبل أن يبلى القديم • أنت لاتعرف المبادىء الأولى للاستهلاك • وفتح الكتاب حيثما اتفق وقرأ «حمالات ناعمة للاحجام الكبيرة» ثم فتح صفحة أخرى ووجد وصفا وصورة لصدرة قرنفلية اللون من الداكرون والقطن للسيدات» وفتح صفحة أخرى ووجد ماسوف تلبسه صاحبة الصدرة بعد عشرين عاما (ولنذكر أننا جميعا سوف نموت) ازار أمامي يضبطه حزام ، ومكور بشكل يسند البطن المتدلية •

قال موروجان الكتاب لايشوق حقا الا في نهايته ، وبه ألف وثلثمائة وثمان وخمسون صفحة وبعبارة معترضة أضاف : تصور! ألف وثلثمائة وثمان وخمسون صفحة!

وقفر ويل الى مابعد سبعمائة وخمسين صفحة •

وقال: هذا مثال طيب المسدس والاوتوماتيك المعروف عندنا قوة ٢٣ر و وبعد بضع صفحات أخرى وجد الزوارق المصنوعة من ألياف الزجاج، والآلات ذات الدفع الداخلي القوى، وآلة خارجية قوة ١٢ حصانا بمبلغ ٢٣٤٥٥٥ دولارا بما في ذلك فنطاس الوقود مداه أثمان منخفضة بشكل غير عادى!

ولكن من الواضح أن موروجان لم يكن ملاحا • فتناول

الكتاب وقلب عشرات الصفحات الأخرى بقلق شديد وقال: انظر الى هذا الطراز الايطالى لدراجـة ذات رجل واحـدة! وتطلع الى الكتاب ويل، وقرأ موروجان بصوت مرتفع: عداد السرعة الأملس هذا يمكن أن يعطيك سرعة مقدارها ١١٠ ميلا لجالون الوقود الواحد - تصور!

وتغير وجهه العابس الى وميض من الحماسة الشديدة وأضاف: ويمكنك أن تسير بسرعة ستين ميلا للجالون حتى بهذا الموتوسيكل الذى تبلغ قوته ٥ر١٤ حصانا • ويضمنون لك خمسة وسبعين ميلا في الساعة \_ مضمونة!

قال ويل : رائع ! وفى شغف شديد سأل «هل بعث اليك أحد من أمريكا بهذا الكتاب الفاخر ؟»

وهز موروجان رأسه وقال: أعطانى اياه الكولونيل ديبا والكولونيل ديبا إلى عالها من هدية عجيبة من هادريان الى انطونيوس إ ونظر مرة أخرى الى صورة الموتوسيكل ثم الى وجه موروجان المشرق وأشرقت عليه الحقيقة ، واتضحت له أغراض الكولونيل وأغوتنى الأفعى فأكلت وان الشجرة المقائمة وسط الحديقة هى شجرة السلع الاستهلاكية وأدنى تذوق لشمارها ، بل ومنظر صورها فى ألف وثلثمائة وثمان تذوق لشمارها ، بل ومنظر صورها فى ألف وثلثمائة وثمان الدول النامية له من التأثير ما يجعلهم يعلمون على الدول النامية له من التأثير ما يجعلهم يعلمون على استحياء انهم من الناحية الاقتصادية عراة كما ولدتهم أمهاتهم ان الكولونيل بفعله هذا جعل راجا بالا المقبل يتأكد أنه لاير تفع عن مستوى حاكم عار تماما على قبيلة من القبائل الهمجية والقبائل الهمجية والمهم القبائل الهمجية والقبائل الهميجية والقبائل الهميجية والمواديل الهميدية والمهم المهمون المهمون القبائل الهميدية والمهم المهمون المهمون المهمون القبائل الهمية والمهمون المهمون المهمون القبائل الهميدية والمهمون المهمون المهمون القبائل الهميدية والمهمون المهمون المهمون المهمون المهمون المهمون المهمون المهمون القبائل الهميدية والمهمون المهمون ال

وقال ويل بصوت مرتفع: ينبغى لك أن تستورد مليونا من هذه الكتالوجات وتوزعها على رعاياك مجانا بطبيعة الحال مثل موانع الحمل •

\_ لاذا ؟

- لكى تسيل لعابهم على الامتلاك • وبعدئد تراهم صائحين يطلبون التقدم - آبار البترول ، السلاح ، جوالديهايد ، والتقنيين السوفيت •

وقطب موروجان جبينه وهز رأسه: ان هذا لاينفع -

م تعنى أن ذلك لايغسريهم ؟ ولا حتى مؤشرات السرعة الملساء وصدرات الاثداء القرنفلية ؟ غير معقول !

وقال موروجان بمرارة: قد يكون غير معقول ، ولكنها الحقيقة · انهم لايعباون ·

- حتى الشباب ؟

ـ بل والشباب بوجه خاص •

وأرهف ويل فارنبى السمع ، فلقد كان عدم الاكتراث هذا أمرا شائقا جدا ، وسأله «هل تقدر السيب ؟

وأجاب الفتى أنا لا أقدره ، بل أعلمه • وبدأ يتكلم بنغمة تنم عن الاستنكار الحق ، نغمة كانت لاتتفق أبدا مع سنه ومظهره ، وكأنه قرر فجأة أن يحاكى أمه • قال : أولا ، الناس هنا منشغلون جدا ب • • • وتردد فى اكمال العبارة ، ولكن الكلمة الممقوتة خرجت همسا من بين شفتيه مع تأكيد يثير الاشمئزاز ، «بالجنس» •

\_ ولكن كل امرىء مشغول بالجنس • ولا يمنعهم ذلك من السمى وراء مؤشرات السرعة كالبغايا •

وقال موروجان مؤكدا: ولكن الجنس مختلف هنا •

وسأله ويل وقد تذكر الوجه الطروب للممرضة الصغيرة: فلك يسبب يوجا الحب ؟

وأومأ الفتى برأسه ايجابا وقال : عندهم شيء يجعلهم يظنون أنهم في منتهى السعادة ، وهم لايريدون شيئا

## . \_ يالها من حالة سعيدة •

قال موروجان وقد طقطق بأصابعه: ليس في الامسر مايسعد ، الأمر كله غباء ويدءو الى الاشمئزاز • لاتقدم ، الامر كله جنس في جنس • ثم هناك أيضا ذلك المخدر الملعون الذي يتعاطونه جميعا •

وأعاد ويل الكلمة في دهشة: مخدر ؟ مخدر في مكان قالت سوزيلا انه ليس به مدمنسون ؟ «أي نسوع من أنواع المخدرات ؟»

وأجاب في صيغة فكهة يحاكى بها نغمة الرانى المتذبذبة حينما تثار روحانيها ، قال : انه مصنوع من نوع من أنواع الفطريات السامة •

ــ تلك الفطريات الحمراء الجميلة التى تعودت أن تجلس فوقها الاقزام الذين يحرسون كنوز الأرض ؟

- لا • هذه الفطريات صفراء اللون • وقد اعتاد الناس أن يخرجوا لجمعها من الجبال • أما اليوم فهي تنمو في أحواض

خاصة بالفطر بمرتفعات معطة التجارب · انه مخدر يزرع بطريقة علمية · شيء جميل · أليس كذلك ؟

وانفتح الباب معدثا صوتا ، وسمعت ضجة ووقع أقدام تقترب من الردهة ، وفجأة اختفت روح الرانى الساخطة (التى تقمصها) ، وعاد موروجان مرة أخرى ذلك التلميذ حى الضمير الذي يحاول خفية أن يستر مظاهر انحرافه ، وفي لمح البصر حل كتاب «مبادىء علم البيئة» معل مجلد « سيرزوروبك » واختفت تحت المنضدة الحقيبة المنتفخة المريبة ، وبعد لحظة دخل فيجايا الفرفة يذرعها بخطواته عاريا الى وسطه ، لامعا كالبرنز الممسوح بالزيت ، يتصبب منه عرق العمل في شمس الظهيرة ، وسار من خلفه الدكتور روبرت ، ورفع موروجان بصره من كتابه وعليه سيما الطالب النموذجي الذي قاطعه أثناء القراءة من انتهك حرمة المكان من المالم الخارجي الفائش ، وبسرور بالغ أخذ ويل لتوه يؤدي بكل اخسلاس الطائش ، وبسرور بالغ أخذ ويل لتوه يؤدي بكل اخسلاس ذلك الدور الذي وكل اليه أن يؤديه ،

وعندما تقدم اليه فيجايا معتدرا عن التأخير • قال: أنا الذى جئت الى هنا مبكرا • مما ترتب عليه أن صديقنا الصغير هنا لم يتمكن من متابعة دروسه ، فقد كنا منهمكين فى الجدل •

وسأل الدكتور روبرت : فيم ؟

\_ فى كل شىء • الكرنب ، والملوك ، والعجلات البخارية، والبطون المتدلية • وعندما جئتم كنا قد بدأتا الحديث فى الفطر • وكان موروجان يحدثنى عن الفطريات التى تستخدم هنا مصدرا للمخدرات •

وقال الدكتور روبرت ضاحكا: هل يدل الاسم على شيء ما ؟ الاجابة ، انه يدل على كل شيء و ان موروجان لسوء الحظ قد نشأ في اوربا ولذلك يسميه المخدر وشعوره نحوه الاستنكار المطلق الذي تثيره اللفظة التسدرة ، متأثرا بالفعل المتعكس الشرطي و أما نحن فعلى عكس ذلك في نظلق على هذه المادة أسماء طيبة في نقول عنها (عقار الموكشا) ، والكاشفة عن الواقع ، وأقراص الحق والجمال وبالخبرة المباشرة نعلم أنها جديرة بهذه الاسماء الطيبة وأما صاحبنا الصغير هذا فليست لديه معرفة مباشرة بهذه المادة ، ولم يمكن اغراؤه بأن يجربها، فهي عنده مخدر ، والمخدر في بحكم تعريفه في شيء لايتعاطاه شيء مهذب و

وسأل ويل: ماذا تقول في هذا ياصاحب السمو؟

هــز موروجان رأسـه وتمتم قائلا: كل مايعطيك اياه مجموعة من الاوهام - لست أدرى لماذا انحرف عن طــريقي وأجعل نفسى أضعوكة ؟

قال فيجايا ساخرا متفكها: نعم لماذا ؟ ولك أن تسأل لانك في حالتك الطبيعية وحدك من بين أفراد الجنس البشرى جميعا الذى لايستغفله أحد وليس لديك أوهام عن أى شيء!

واحتج موروجان قائلا: اننى لم أقل ذلك قط، وكل ماقصىت هو أننى لا أريد ماعندكم من (سامادهي) زائف ·

وسأل الدكتور روبرت: كيف عرفت أنه زائف؟

- لان الشيء الحقيقي لايأتي للناس الا بعد سنوات

وسنوات من التامل و (التابا) (١) وكندلك الامتناع عن النساء» ٠

وثعليقا على ذلك قال فيجايا لويل: ان موروجان بيوريتانى (متزمت) ، يثور عندما يعلم أن أربعمائة مليجرام من عقار الموكشا فى الدورة الدموية يجعل المبتدئين حتى البنين والبنات الذين يمارسون الحب قادرين على رؤية العالم كما يراه المرء اذا تحرر من استرقاق ذاته لنفسه م

قال موروجان مؤكدا : ولكنه غير واقعى •

ورد عليه الدكتور روبرت بقوله : غير واقعى ! ان ذلك بمثابة قولك ان تجربة الاحساس بسلامة الصحة غير واقعية •

واعترض على ذلك ويل بقوله: انك تفترض سلفا صدق ماتقول • لان التجربة يمكن أن تكون واقعية بالنسبة لشيء يجرى داخل جمجمة الرأس، ولكنها ليست كذلك بتاتا بالنسبة لأى شيء خارجي •

ووافق الدكتور روبرت على ذلك وقال: طبعا ٠

\_ هل أنت تعلم مايجرى بداخل جمجمتك عندما تتناول جرعة من الفطر ؟

- نعرف القليل -

وأضاف على ذلك فيجايا : ونعن نعاول كل مرة أن نزداد معرفة -

<sup>(</sup>١) رداء من الياف الشجر ، والمقصود هنا هو التقشف ــ المترجم ·

قال الدكتور روبرت: لقد عرفنا مثلا أن الناس الذين لايظهر رسم المنح عندهم حركة الموجة (أ) وهم في حالة استرخاء لايحتمل أن يستجيبوا لعقار الموكشا بدرجة محسوسة، ويمثل هؤلاء نحو خمسة عشر في المائة من السكان ومعنى ذلك أن علينا أن نوفر لهم سبلا أخرى للتحرر ومعنى ذلك أن علينا أن نوفر لهم سبلا أخرى

قال فيجايا: وثمت أمر آخر بدأنا ندركه ، وهو علاقة الاعصاب بهذه التجربة - ماذا يحدث في المنع عندما تحدث الرؤيا ؟ وماذا يحدث عندما ينتقل المرء من حالة عقلية تسبق التصوف الى حالة التصوف الحق ؟

قال ويل: وهل تعرفون ؟

\_ المعرفة كلمة ضخمة • يكفينا أن نقول اننا في وضع يمكننا من الحدس المعقول • الملائكة وصور جديدة لأورشليم وللعدراء ولأمثال بوذا الذين سوف يظهرون في المستقبل ـ كل هؤلاء ـ كل هؤلاء متصلون بنوع غير عادى من أنواع اثارة مناطق المنح التي تتصور الأفكار وكأنها حقائق موضوعية ، ـ اللحاء البصرى مثلا • ولا نعلم حتى الآن كيف يحدث عقار الموكشا هذه الاثارات غير العادية • المهم أنها تحدثها بطريقة ما وبطريقة ما تفعل شيئا غير عادى في مناطق المنح الساكنة، المناطق التي لاتتعلق خاصة بالرؤيا أو المركة أو الشعور •

واستفسر ويل : وكيف تتجاوب هذه المناطق الساكنة ؟

ـ لنبدأ كلامنا بما لاتتجاوب معـه هذه المناطق • انها لاتتجاوب مع الرؤى أو المسموعات ، ولاتتجاوب مع اتصال المقدول أو رؤية مايقع وراء نطاق البصر أو أى نوع من

أنواع الأداء الذى يجاوز حدود النفس • لاشىء من المادة الممتعة التى تسبق التصوف • تجاوبها تجربة صوفية كاملة ـ الواحد فى الكل والكل فى الواحد • التجربة الاساسية ومايترتب عليها ـ الرأفة التى لاتحد ، واللغز والمعنى الذى لايسبر غوره •

وقال الدكتور روبرت : وذلك بخلاف المتمة • المتمة التي يعجز عن وصفها التعبير •

قال ويل : والمجموعة كلها داخل الجمجمة •

سه أمر خاص جدا ، لا اشارة قيه لأى شيء خارجي سوى الفطر •

وقاطعه موروجان قائلا : غير واقعى • وهــذا بالضبط ماكنت أحاول أن أقوله •

قال الدكتور روبرت: أنت تفترض أن المنع يعدث الوعى • وأنا أزعم أن المنع ينقل الوعى • وليس شرحى أكثر بعدا في احتماله من شرحك • كيف يمكن أن يمارس المرء مجموعة من الاحداث التي تتعلق بعالم ما على أنها مجموعة من الاحداث متعلقة بعالم آخر مختلف تماما وغير متناسب معه • ليس هناك من لديه أدنى فكرة • كل مايستطيع المرء أن يقعله لهو أن يقبل الوقائع ويلفق الفروض • وكل فرض من الناحية الفلسفية له من العالاحية مالغيره من الفروض • أنت تقول انعقار الموكشايفعل شيئا مافي المناطق الصامتة من المنع مما يجعل هذه المناطق تنتج حوادث ذاتية يسميها الناس في المناطق الصامتة من المنع مما يفتح شيئا يشبه صمام المنع في المناطق الصامتة من المنع مما يفتح شيئا يشبه صمام المنع

فيسمح بقدر أكبر من «العقل العام» أن يتدفق فى «عقلك المام» وأنت لاتستطيع أن تثبت صدق فرضك ، وأنا لا أستطيع أن أثبت صدق فرضى • وحتى ان استطعت أن تثبت خطأى فهل يكون هناك فرق عملى ؟

قال ويل: كنت أحسب أن هناك فارقا كبرا •

قال الدكتور روبرت: هل تحب الموسيقي ؟

\_ أكش من أي شيء آخر .

\_ هل لى أن أسألك الى أى شىء تشير خماسية موزار ؟ هل تشير الى الله أو تاو أو الى الشخص الثانى من الثالوث المقدس أو الى أتمان براهمان ؟

وضحك ويل وقال: أرجو ألا يكون هناك شيء من ذلك ٠

ولكن ذلك لايقلل مما تعطيه الخماسية لنا الأمر شبيه بذلك فيما يتعلق بنوع التجربة التي تظفر بها من عقار الموكشا، أو من الصلاة والصيام والتدريبات الروحية انها قد لاتشير الى شيء خارج عنها، ومع ذلك فهي أهم مايحدث لك انها كالموسيقي ولكنها أقوى منها أشرا واذا أنت أعطيت للتجربة فرصة، واذا كنت على استعداد لأن تمارسها، فسوف تجد ان نتائجها أفمل علاجا وأكثر قدرة على تشكيلك بدرجة لاتقارن ربما كان كل شيء يحدث داخل الجمجمة، وربما كان خاصا بك وحدك، وربما لاتكون هناك معرفة موحدة لأي شيء سوى مايحدث لوظائف أعضائك أنت ماذا يهمنا في ذلك الأمر الواقع هو أن التجربة تستطيع أن تفتع عينيك وتجملك من المباركين وتقلب حياتك كلها» وسادت

فترة طويلة من الصمت ، واصل بعدها الحديث متوجها الى موروجان «أحب أن أقول لك شيئا ، شيئا لم يكن فى نيتى أن أبوح به لأى انسان • ولكنى أشعر الآن انه ربما كان على واجب ازاء العرش وازاء بالا وكل ساكنيها للزام على أن أحدثك عن هذه التجربة الخاصة • وربما كان حديثى عونا لك لكى تكون أكثر تفهما لبلدك وطرائقها» • وصمت لحظة ، ثم واصل الحديث بنغمة هادئة تنم عنالثقة التامة فيما يروى وقال «أعتقد أنك تعرف ماجرى لزوجتى •

وبوجه لايزال متجها وجهة أخرى أوماً موروجان برأسه ايجابا · وتمتم قائلا: أسفت عندما بمنى الى انها مريضة ·

قال الدكتور روبرت: لم يعد لها سوى بضعة أيام، أربعة أو خمسة على الاكثر، ولكنها لاتزال صافية الذهن، واعية تماما بما يحدث لها والكنها لاتزال صافية الذهن، واعية نتناول عقار الموكشا معا وفي جملة معترضة قال «وكنانفعل ذلك من قبل مرة أو مرتين كل عام خلال السبعة وثلاثين عاما الماضية منذ أن قررنا أن نتزوج، والآن مرة أخرى للمرة الاخيرة والامر لايخلو من مخاطرة لما قد يترتب عليه من ايذاء لكبدها ولكنا قررنا أنه خطر يستحق أن نرتكبه وكنا على حق كما تبين فيما بعد وفان عقار الموكشا أو المخدر كما تحب أن تسميه كاد ألا يصيبها بأى سوء وكل ماحدث لها تحول عقلى و

ثم صمت ، وفجأة تنبه ويل الى خمش الفئران المحبوسة في القفص وصريرها ، كما تنبه من خلال النافدة المفتوحة الى الجلبة التي تتميز بها الحياة في المناطق الاستوائية ، وكذلك

الى نداء طائر بعيد من طيور المينة ، يصبيح : الآن وفي هــدا المكان أيها القوم ، الآن وفي هذا المكان • • •

وأخبرا قال الدكتسور روبرت: أنت مثل هسده المينة ، دريت على تكرار ألفاظ لاتفقه لها معنى أو تدرك لها مغزى • لاتفتأ تكرر قولك «غير واقعى ، غير واقعى» ولكنك اذا جربت مافعلته أنا ولاكشما بالامس كنت أكثر من ذلك علما • كنت أكثر واقعية مما يدور في خلدك ومشاعرك في هذه اللحظة • كنت أكثر واقمية من العالم الذي تبصره بمينيك • ولكن «هذا غير واقمى» هي العبارة التي تعلمت أن تجريها على لسانك • «غير واقعي ، غير واقعي» • ووضع الدكتور روبرت احدى يديه على كتف الفتي في عطف شديد • وواصل حديثه قائلا «قيل لكانا لسنا سوى مجموعة من متعاطى المخدرات المدمنين، نغوص في الأوهام والسمادير الكاذبة • اسمع ياموروجان: عليك أن تنسى كل مانفخوه فيك من لغسة باطلة • عليك أن تنساه على الاقل حتى تقوم بالتجربة مرةواحدة • خذ أربعمائة مليجرام من عقار الموكشا واكشف لنفسك بنفسك تأثرها ، وماذا تستطيع أن تنبئك به عن طبيعتك ، وعن هذا العالم الغريب الذي يتحتم عليك أن تعيش فيه ، وتتعلم فيه ، وتكابد فيه ، وأخيرا تموت فيه • نعم لانه حتى أنت لابد أن تموت يوما ما \_ ربما بعد خمسين عاما من اليوم • وربما غدا • من ذا الذي يعلم ؟ ولكنه لابد حادث ، ومن لايستعد لهذا اليوم رجل غافل » والتفت الى ويل وقال له : هل تحب أن ترافقنا ونحن نستحم ونرتدى الملابس ؟

ولم ينتظر منه ردا وسارع الى الخروج من الباب الذي ينفتح على الردهة الوسطى في البناء الطويل • والتقط ويل

عصاه الخيرزانية وخدرج من الغدرفة في اثدره مصاحبا فيجايا -

وبعد ما انغلق الباب خلفهما سأل فيجايا : هل تغلن آن موروجان قد تأثر بهذا الكلام ؟

وهن فيجايا كتفيه وقال: انى أشك في ذلك -

قال ويل: انه بتأثير أمه وبشغفه بالآلات ذات الاحتراق الداخلي معصن ضد، أى شيء مما تقولون • كم كنت أود لوانك استمعت اليه وهو يتحدث في موضوع العجلات البخارية!

قال الدكتور روبرت وقد توقف عند باب أزرق في انتظارهما لكى يرافقاه: سمعناه مرارا وتكرارا عندما يبلغ سن الرشد ستصبح هذه العجلات قضية سياسية كبرى -

وضعك فيجايا وهو يقول: ان تركب المجلة أو لا تركبها، هذه هي المشكلة (١) -

وأضاف الدكتور روبرت: انها ليست المشكلة في بالا وحدها · انها المشكلة التي لابد أن تجد لها كل البلاد النامية حلا بطريقة ما ·

قال ویل: والحل هو هو بعینه دائما و حیثما ذهبت حوقد طفت فی کل مکان تقریبا حوجدتهم یختارون رکوب العجلات بکل قلوبهم -

ووافقه فيجايا قائلا: بغير استثناء - يحبون ركوب العجلات من أجل العجلات في حد ذاتها • لايعبأون البتة بكل

<sup>(</sup>١) اشارة الى نقل التكنولوجيامن البلاد المتقدمة الى البلاد النامية ــ المترجم

ما يتملق باستكمال أنفسهم أو بتثقيفهم او تحررهم • ودعك من الصحة المامة أو السعادة •

قال الدكتور روبرت: في حين أننا قد اخترنا أن نكيف الاقتصاد والتكنولوجيا عندنا بما يناسب البشر ـ ولم نكيف البشر ليتقبلوا تكنولوجيا غيرهم واقتصادهم • اننا نستورد ما لا نستطيع أن نصنعه ، ولكنا لانصنع ولانستوردالا ما في وسعنا • وما بوسعنا لايحدده فقط مالدينا من الجنيهات والماركات والدولارات ، وانما يحدده كذلك وفي المقام الأول ـ وأؤكد ما في المقام الاول ـ رغبتنا في أن نكون سعداء وظموحنا الى أن نكون انسانيين بكل ماتعنيه الكلمة • والعجلات ـ كما قررنا بعد ما بحثنا الأمر بكل دقة ـ من الاشياء العديدة التي ليست في وسعنا • وذلك أمر سوف يتعلمه موروجان بعد مشقة لانه لم يتعلمه ـ ولايريد أن يتعلمه بيسر وسهولة •

وسأل ويل: وما هي الطريقة السهلة الميسرة للتعلم؟

\_ التربية وكشف المقيقة • وموروجان لم ينل هذه ولا ذاك • بل قل انه نال نقيضيهما • سدوء التربيخة في اوربا \_ مربية سويسرية ، ومعلمون انجليز ، والصدور المتحركة الامريكية ، والاعلانات العامة \_ وقد كانت روحانية أمه من النوع الذي أخفى عنه المقيقة • ولا عجب بعد ذلك اذا كان قد شغف بالعجلات البخارية •

ـ ولكنى علمت أن رعاياه لايشغفون بها

ــ وكيف يشغفون ؟ وقد تعلموا منذ نعومة أظفارهم أن يكونوا على وعي تام بالعالم ، وأن يستمتعوا بهذا الوعي ٠

وفوق ذلك رأوا العالم كما رأوا أنفسهم وغيرهم من إلناس كما أضاءتهم وأظهرتهم كاشفات الحقيقة ، مما ساعدهم بطبيعة الحال على أن يشتد وعيهم وأن تكون متمتهم قائمة على أساس من الادراك ، حتى لقد بدت لهم الاشياء العادية ، والاحداث التافهة كالجواهر والمعجزات ، نعم كالجواهر والمعجزات وقد كرر العبارة للتأكيد ثم أضاف : واذن لم تكن بنا حاجة الى اللجوء الى العجلات أو الويسكى أو التلفزيون أو بيلى جراهام أو أى شيء مما تستخدمونه ليصرف أذهانكم ويعوضكم م

واستشهد ويل بهذه المبارة: «لايغنى فعلا الاكل شيء» ثم قال: أنا أدرك الآن ما تحدث به راجا المجوز وانك لن تكون اقتصاديا الا ان كنت من علماء النفس الممتازين، ولن تكون مهندسا ممتازا الا ان كنت من الندوع الصعيح من الميتافيزيقيين و

قال الدكتور روبرت: ولاتنس العلوم الاخرى جميعا علم العقاقير، علم الاجتماع، علم وظائف الاعضاء، ولست بتحاجة الى ذكر علم الانسان بنفسه نظريا وتطبيقيا، ونيوروثيولوجيا، وماوراء الكيمياء، والتصوف، والعلم الفائى قالذلك مشيحا بوجهه كى يكون آكثر وحدة وهو يفكر في لاكشمى وهى في المستشفى، وأضاف «والعلم الذي سوف نمتحن فيه ان عاجلا أو آجلا \_ أقصد الثانتولوجيا (علم الموت)» وصمت برهة ثم قال بنغمة أخرى: والآن دعنا نذهب لنغتسل وفتح الباب الأزرق، وتقدمهم نعو حجرة الغيار وبها صف من الادشاس وأحواض الغسيل في جانب، وفي الجانب الآخر صفوف من الصناديق المقفلة ودولاب كبير لتعليق الملابس.

واتنا ويل له مقعدا وبينما كان رفيقاه يغتسلان في الأحواض واصل حديثه معهما •

سأل : هل يجوز لأجنبى ممن ساءت تربيتهم أن يجسرب قرصا من أقراص الحق والجمال ؟

وكانت الاجابة سوالا آخس ألقاه الدكتور روبرت

- \_ هل كيدك في حالة جيدة ؟
  - اعبدة جدا
- \_ ويبدو أن انفصام الشخصية عنسدك خفيف لذلك لا أرى ماندا
  - ـ واذن أستطيع أن أقوم بالتجربة ؟
    - متى ماشئت ٠

واتجه نحو أقرب كشك من أكشاك الدش وفتح صنبور الماء ، وفعل فيجايا مثل مافعل •

ولما خرجا من تحت الماء وبدأ كل منهما يجفف نفسه سالهما:

- أليس من المفروض أنكما من المثقفين ؟
- وأجاب فيجايا: نحن نقوم بعمل المثقفين -
- ـ اذن لماذا كل هذه المشقة فيما تؤدون ؟
- لسبب بسيط م كان عندى هذا الصباح قليل من وقت الفراغ -

قال الدكتور رويوت: وأنا كذلك -

ــ لذلك خرجتما الى الحقول وقمتما بما قام به تولستوى • وضحك فيجايا قائلا : يبدو أنك تتصدور اننا نفعل ذلك لاسباب خلقية •

#### \_ أوليس كذلك ؟

- كلا بالتأكيد · انما أنا أقوم بعمل عضلى لأن عندى عضلات ، واذا انا لم استخدم عضلاتى أمسى قعيدا بالعادة حاد المزاج ·

قال الدكتور روبرت: بدون أي شيء بين لحاء المخ والأرداف ، أو قل مع وجود كل شيء ـ ولكن في حالة من عدم الوعى والركود السام • المثقفون الغسربيون جميعا يدمنون الجلوس ، ولذلك كان أكثركم عليلا بدرجة منفرة • في الماضي كان الدوق نفسه يمشى كثرا ، وكذلك كان الثرى الذي يقرض المال ، والميتافيزيقي • وعندما لايسبرون على الاقدام كانوا يهطعون على ظهور الخيل • أما اليوم فمن صاحب رأس المال الى كاتبه على الآلة الكاتبة ، ومن الوضعي المنطقي الى المفكر الوضعي ، الكل يقضى تسعة أعشار وقتمه فوق حشايا المطاط • مقاعد اسفنجية لأعجاز اسفنجية \_ في المنازل والمكاتب والمدربات والبارات والطائرات والقطارات والاوتوبيس • لاتتحرك الأرجل ، ولا كفاح مع المسافات أو مع الجاذبية \_ مجرد مصاعد وطائرات وعسربات ، ومقاعد من المطاط وجلوس دائم • كانت قوة الحياة تجد لها مخرجا في المضلات المفتولة ، أما اليوم فهي ترتد الى الأحشاء والجهاز العصبي ، وشيئا فشيئا تهدمها • ــ ولذلك فأنتم ترون أن الحقر والتنقيب نوع من أنواع العلاج ؟

\_ للـوقاية ، حتى لاتبقى للعالج ضرورة • فى بالا يخصص كل فرد ساعتين كل يوم للحفر والتنقيب ، حتى الاستاذ ، وحتى موظف الحكومة •

- \_ كجزء من واجباته ٠
- ــ وكبرو من متعته ٠

وامتعض ويل وهو يقول : لايمكن أن يكون ذلك جزءا من متعتى -

وشرح له فيجايا الأمسر وقال: ذلك لأنك لم تتعلم أن تستخدم عقلك وبدنك في آن واحد بالطريقة الصحيحة • ولو أنك عرفت كيف تصنع الأشياء بالحد الأدنى من المجهود والحد الأقصى من الوعى استحتمت حتى بالعمل الشاق •

\_ أَشَن أَن أَطَفَالِكُم جميعاً يتدربون على ذلك ·

ماند اللحظة الأولى التي يبدأون فيها العمل بأنفسهم ماهي مشلا الطريقة الصحيحة التي تتناول بها نفسك وأنت تزرر ملابسك أو بدآ فيجايا يزرر قميصه الذي ارتداه، وجمل حركاته تتفق مع كلماته وواصل حديثه قائلا «نحن نجيب على هذا السؤال بأن نضع رؤوسهم وأبدانهم فعلا في أحسن وضع فسيولوجي وفي نفس الوقت نشجعهم على أن يلحظلوا مشاعرهم حينما تكون أبدانهم في أحسن وضع فسيولوجي ، وان يكونوا على وعي بما تتألف منه عملية الزر، من لمات وضعفوط واحساسات عقلية واذا مابلغ الطفل

الرابعة عشرة يكون قد تعلم كيف يستغل كل نشاط يقوم به موضوعيا وذاتيا · عندئذ نعهد اليهم بالاعمال · ينفق كل منهم تسعين دقيقة كل يوم في عمل من الاعمال اليدوية ·

... هذا عود الى الايام التي كان الاطفال فيها يعملون!

قال الدكتور روبرت: الأصح أن تقول هـذا تقدم من هـذا التعطل السيء المستحدث للاطفال • أنتم لاتسـمحون لأطفالكم بالعمـل، ولذلك تراهم ينفقـون نشاطهم في الانحراف أو يكبتون نشاطهم حتى يستعدوا لأن يصبحوا من مدمنى القمود المستأنسين • ثم قال: والآن، حان الوقت لكى ننصرف • سوف اتقدم لكى أرشدكم الى الطريق •

ولما ولجوا المعمل كان موروجان مشتغلا باغلاق حقيبته لكى لاتتطلع اليها العيون المتطفلة • قال : أنا مستعد • وتأبط (المهد الأجد) (١) الذي يتألف من ألف وثلثمائة وثمانية وخمسين صفحة ، وتقفى اثرهم فى ضوء الشمس وبعد بضع دقائق ،وهم مكدسون فىعربة جيب قديمة ، انطلق أربعتهم على طول الطريق الذي يؤدى الى الطريق العام مارين باصطبل المعجل الابيض ، وبركة اللوتس ، وتمثال بوذا المجرى الضخم ، ومخترقين بوابة مجمع المحطة • وقال فيجايا وهم يفذوان السير ويتخبطون فى وعسورة الطسريق فيجايا وهم يفذوان السير ويتخبطون فى وعسورة الطسريق فراسف لاننا لانستطيع أن نمدكم بوسائل للنقل أكثر راجة» •

وربت ويل على ركبة موروجان وقال: هـذا هو الرجل الذى تقدم اليه اعتدارك، فهو يتحرق شوقا للعربات الفاخرة، الجاجوار وثندربرد •

<sup>(</sup>١) الاشارة هنا الى العهد القديم والعهد الجديد وهو يقصد الكتاب الحاص بالاعلان عن المخترعات الجديدة ـ المترجم -

وه ن سقمده الخلفي قال الدكتور روبرت : أخشى أن يكون شوقا يبقى دائما دون أن يحقق صاحبه الأمل المنشود •

ولم يعلق على ذلك موروجان بشيء ما ، واكتفى بابتسامة ازدراء خفية يشير بها الى أنه أكثر من ذلك علما ·

وواصل الدكتور روبوت حديثه قائلا: نحن الايمكن أن نستورد اللمب الضروريات فقط -

س مثل ؟

\_ سوف ترى بعد لحظة وسارا حول منعنى ، وشاهدوا تحت أبصارهم أسقفا من الخوص وحدائق تظللها الأشجار فى قرية كبيرة · والتزم فيجايا جانب الطريق وأوقف المحرك ، وقال : ما تشاهده هو روزامستد الجديدة · أرز وخضراوات ، وحايور ، وفاكهة · هنا مصنعان للخزف ومصنع للأثاث ، ولنلك ترى هذه الأسلاك · ولوح بيده نعو صف من أبراج الأسلاك الكهربائية التى تقع فوق منحدر مدرج خلف القرية ، وتختفى عن الأنظار عند قمة التل ، ثم تظهر ثانية على بعد وترتفع من قاع الوادى التالى صوب حزام أخضر من غابة جبلية · مع ظهور القمم التى تكسوها السحب بعيدة مرتفعة ، واشار بأصبعه نحو بناء من الأسمنت بغير نوافذ يرتفع وسط البيوت الخشية قريبا من المدخل الأعلى للقرية بشكل غير ملائم وقال : هذا من الواردات التى ليس عنها غنى \_ أجهزة وقال : هذا من الواردات التى ليس عنها غنى \_ أجهزة كهربائية \_ وبعدما سخرنا مساقط المياه وعلقنا أسلاك

سأل ويل : وما هو ؟ هـل هو نـوع من أنواع الأقران الكهربائية ؟

ــ لا · الأفران في الجانب الآخر من القرية · أما هــن1 فهو جهاز عام للتجميد -

وشرح ذلك الدكتور روبرت قائلا: في الماضي كنا نفقد نحو نصف المواد القابلة للتلف مما ننتجه • أما الآن فنحن لانفقد شيئا قط • كل مانزرع لنا وليس للبكتريا المحيطة بنا •

## \_ ولذلك لديكم الآن مايكفي للطعام -

\_ آكثر من الكفاية • طعامنا أفضيل من طعام أى بلد آخر في آسيا ، ولدينا فائض للتصدير • كان لنين يقول ان الكهرباء مع الاشتراكية تساوى الشيوعية • ولكن معادلتنا تختلف عن ذلك • فنحن نقول ان الكهرباء مطروحا منها الصناعة الثقيلة مضاف اليها تحديد النسل تساوى الديمقراطية والوفرة • أما الكهرباء مضاف اليها الصناعة الثقيلة ومطروح منها تعديد النسل فتساوى البؤس والحكم الشمولي والحرب •

وسأل ويل: بهذه المناسبة ، من يملك كل هذا ؟ هل أنتم رأسماليون أو دولة اشتراكية ؟

\_ لا هذا ولا ذاك منحن في آكثر الاحيان تعاونيون مالزراعة في بالا كانت دائما تسوية للأرض وريها مولكن التسوية والري تقتضيان الجهد المشترك والاتفاق الودي مالنافسة القاتلة لاتتفق وزراعة الأرز في بلد جبلي وقد وجد القوم هنا أنه من السهل جدا الانتقال من التعاون المتبادل في مجتمع القرية الى وسائل التعاون الميسرة في البيع والشراء والتعويل واقتسام الأرباح م

#### ـ حتى التمويل التعاوني ؟

وأوما الدكتور روبرت رأسه ايجابا وقال: ليس عندنا اولنك المرابون مصاصو الدماء الذين تجدهم في كل أنحاء الريف الهندى وليست لدينا بنوك تجارية على طريقة أهل الفرب نظام الاقتراض والتسليف عندنا يسير وفقا لنموذج اتحادات الائتمان التي أنشأها في ألمانيا ويلهلم ريفيش منذ اكثر من قرن وقد أقنع الدكتور أندرو الراجا بدعوة أحد الشبان الذين يعملون في نظام ريفيش لزيارة بالا ووضع نظام تعاوني للبنوك ولايزال هندا النظام قائمنا ويعمل بنشاط ويعمل

وسأل ويل: وما هو النقد الذي تستعملونه ؟

أدخل الدكتور روبرت يده في جيب سرواله وأخرج ملء راحته من الفضنة والذهب والنعاس •

وأخذ يشرح قائلا بالا تنتج الذهب بطريقة متواضعة · نستخرج من المناجم قدرا يكفى لضمان العملة الورقية بالمعادن الثابتة · والذهب يكمل صادراتنا · نستطيع أن ندفع نقدا فوريا نظير المعدات المكلفة كأسلاك الارسال والمولدات الكهربائية التي شهدتها في الطرف الآخر ·

ـ يبدو آنكم قد وجدتم حلا ناجعا لمسكلاتكم الاقتصادية. •

ــ لم يكن حل هذه المشكلات بالآمر العسير • فنعن أولا لم نسمح لأنفسنا بأن ننجب أطفالا أكثر مما نستطيع أن نطعم ونكسو وناوى ونربى فى سبيل الانسانية الكاملة • ولما لم تكن لدينا زيادة فى السكان كانت لدينا وفرة • وعلى الرغم من

هذه الوفرة استطعنا أن نقاوم الأغراء الذي انساق له أهل الفرب - أعنى الاغراء بالاستهلاك الزائد • لايصاب أحدثا بالجلطة في الشريان التاجي لانه يتعاطى من المواد الدهنية ستة أمثال مايحتاج - ولا نخدع أنفسنا بالاعتقاد بأن اقتناء جهازين من أجهزة التلفزيون يضاعف من سعادتنا باقتناء جهاز واحد • وأخيرا نحن لاننفق ربع مجموع الانتاج الوطني في الاستعداد لحرب عالمية ثالثة أو حتى لحرب صغرى تتولد عن الحرب العالمية ، تكون الحرب المحلية رقم ٣٣٣٣ . التسليح والقروض العالمية والتخطيط لاهمال القديم في سبيل الجديد ... هذه هي الأعمدة الثلاثة التي تستند اليها الرفاهية في الغرب • لو انكم ألغيتم الحروب والتبذير واقراض المال انهارت مجتمعاتكم • وبينما أنتم تسرفون في الاستهلاك يزداد بقية العالم استغراقا في النكبات المزمنة • الجهل ، والروح العسكرية وزيادة النسل ـ هـنه النكبات الشلاث وأخطرها زيادة النسل - ولا أمل ولا بارقة لامكان حل المشكلة الاقتصادية حتى يكون ذلك محالا للتحكم • كلما زاد عدد السكان هبط مستوى الرفاهية • وباصبع ممتدة أشار الى المنحنى الهابط · ثم قال «واذا هبط مستوى الرفاهية ساد السخط وعم العصيان» (وارتفعت سبابته مرة أخرى) وعاد يقول «ويسود الاستهتار السياسي ، وحكم الحيزب الواحد ، والتعصب القومي والميل الى القتال • واذا استمرت الحال كذالك عشر سنوات أو خمس عشرة سنة أخرى من الانسال بغير حظر انتشر في العالم كله ـ من الصين الي بيرو عبر افريقيا والشرق الاوسط \_ ظهور الزعماء الذين يكرسون كل جهودهم لكبت الحرية ، يسلحون بلادهم الى الاذقان من روسيا أو أمريكا أو ـ وهو الافضل ـ منهما معا ، يلوحون بالاعلام ويطالبون (بالمجال الحيوى) .

وسال ويل: وما هو الموقف في بالا؟ هل ترحبون بطهور زعيم قائد بعد عشر سنوات من الآن؟

أجاب الدكتور روبرت: لن يكون ذلك باختيارنا · لقد كنا دائما نبذل الجهد الممكن كله لكى نحول دون ظهور الزعيم القائد ·

ولاحظ ویل بطرف عینه أن موروجان یبدی استنکاره واشمئزازه وسخطه و فقد کان أنطونیوس (یقصد موروجان) یری نفسه بالتأکید بطلا من أبطال کارلایل و التفت ویل الی الدکتور روبرت و

# وقال له : خبرني كيف استطعتم ذلك ؟

أولا نعن لانغوض حروبا ولا نستعد لها ومن ثم فليست بنا حاجة الى نظام التجنيد الاجبارى ، أو الرتب العسكرية أو القيادة الموحدة وعندنا الى جانب ذلك نظامنا الاقتصادى الذى لايسمح لأحد أن يثرى أكثر من أربعة أو خمسة أضعاف المتوسط ويعنى ذلك أنه لايظهر بيننا قادة فى مجال الصناعة أو ممولون ذوو قدرات لاتحد وأفضل من ذلك ليس لدينا ساسة أو بيروقراطيون ذوو قدرات لاتحد بالا اتحاد من وحدات تحكم كل واحدة منها نفسها بنفسها ، ووحدات جغرافية ، ووحدات مهنية ﴿ ووحدات اقتصادية ومن ثم فالمجال متسع فسيح للمبادرات على نطاق ضيق وللقادة الديمقراطيين ، ولايتسع المجال لأى نوع من أنواع الدكتا تورية التى تقوم على رأس حكومة مركزية وثمة نقطسة أخرى :

ليست لدينا كنيسة معتمدة ، وديانتنا تؤكد التجربة المباشرة وتستنكر الاعتقاد في مبادىء لايمكن اثباتها والمشاعر التي يثيرها هذا الاعتقاد • ولذلك فنحن في أمان من أخطاء الباوبية من ناحية ، ومن التعصب الديني الرجعي من ناحية أخرى • ومع التجربة التي تجاوز الواقع ندعو بانتظام الى التشكك • نحث الاطفال على ألا يأخذوا الالفاظ مأخذ الجد ، ونعلمهم أن يحللوا كل مايسمعون أو يقرأون ويشكل ذلك جزءا لايتجزأ من منهج الدراسة • والنتيجة أن مثيري الغوغاء من أمثال هتلر أو جارنا على الجانب الآخر من المضيق لا يجدون فرصة لهم هنا في بالا ولم يطق موروجان كل هذا ولم يستطع أن يضبط نفسه فانفجر قائلا : ولكن انظر الى الطاقة التي يولدها الكولونيل ديبا في شعبه • أنظر الى الخلاصه والى يومديته بنفسه • ليس عندنا هنا في بالا ما يشبه ذلك •

قال الدكتور روبرت والحمد لله على ذلك •

وردد فيجايا قوله: الحمد لله ٠

واحتج الفتى قائلا : ولكن هـذا السـلوك طيب ، وأنا معجب يه ٠

قال الدكتور روبرت: وأنا كذلك أعجب به اعجابى بالاعاصير وان مثل هذه الطاقة وهذا الاخلاص وهذه التضعية بالنفس لاتتفق للسوء الحظل مع الحدية ، بل ولا تتفق مع العقل أو مع الكرامة الانسانية والكرامة والعقل والحرية أمور تسمعى بالا الى تحقيقها مند سميك موروجان المصلح و

وآخرج فيجايا من تحت مقعده صندوقا من الصفيح ، وكشف غطاءه ثم وزع دورة منساندو تشات الجبن والأفوكاته وبعد ذلك أدار محرك السيارة وبيد واصدة دفيع العربة الصغيرة الى الطريق ، وكانت يده الأخرى مشغولة بالساندويتش وقال : يجب أن نأكل ونحن سائرون ووجه الخطاب الى ويل قائلاله : غدا أطلعك على منظر القرية ، وأطلعك على منظر آخر أروع منها ، هو منظر أسرتي وهي تتناول طعام الغداء أما اليوم فعندنا موعد في الجبال •

ولما اقتربوا من مدخل القرية ساق عربة الجيب في طريق جانبي متمرج شديد الانحدار الى أعلى بين حقول الأرز والخضروات ذات المصاطب، والتي تتخللها حدائق الفاكهة، وتحوطها هنا وهناك مزارع من أشجار صفيرة قال الدكتور روبرت انها تعد لتمد مصانع الورق في شيفابورام بالمادة الخام .

واستوضعهم ويل سائلا: كم صحيفة تؤيدها الحكومة ؟ ودهش عندما عرف أنها صحيفة واحدة ، فسأل: من يحتكرها ؟ الحكومة ؟ الحرب الحاكم ؟ المندوب المحلى لجو الديهايد ؟

وأكد له الدكتور روبرت أنها ليست حكرا لأحد وأضاف قائلا: للصحيفة مجلس من المحررين الذين يمثلون ستة أحزاب ومصالح مختلفة • وكل محرر له مساحة من الصحيفة محددة ينشر فيها تعليقه ونقده ، بحيث يستطيع القارىء أن يوازن بين آرائهم ثم يكون له بعد ذلك رأيه الخاص • أذكر أننى صدمت صدمة شديدة عنصدما اطلعت لأول مرة على احسدى

صحفكم واسعة الانتشار · عناوينها منحازة ، والتقارير والتعليقات لاتمثل الا جانبا واحدا باطراد ، والشعارات والنداءات تحل محل الجدل والحجة · الصحيفة لاتناشد العقل بصفة جدية · بل على العكس من ذلك تلمس جهدا مطردا لبت ردود أفعال مشروطة في عقول الناخبين ـ وما خلا ذلك آخبار عن الجرائم والطلاق والنوادر والهذر ـ آى شيء يصرف ذهن القاريء ، وآى شيء يحول دون التفكر ·

وواصلت العربة صعودها حتى بلفوا سلسلة من التلال تقع بين منخفضين منحدرين وقد ظهرت في قاع ممر ضيق الى يسارهم بحيرة تحف بها الأشجار ، وعلى يمينهم واد آكثر اتساعا يقع فيه مصنع ضخم بين قريتين تظللهما الأشجار يشبه في تكوينه شكلا هندسيا غير منتظم "

سأل ويل: مصنع أسمنت ؟

وأوماً الدكتور روبرت برأسه ايجابا وقال: الاسمنت صناعة لا غنى عنها - ننتج منه كل حاجتنا وفائضا للتصدير -

- ـ وتمده هاتان القريتان بالقوى العاملة ؟
- في الفترات التي تتخلل الزراعة والعمل في الغابة
   ومصانع نشر الأخشاب \*
  - ـ وهل ينفع عندكم نظام العمل بعض الوقت ؟
- \_ تتوقف الاجابة عن هـذا السؤال بمـا تعنيه بقولك (ينفع) ان العمـل بعض الوقت لايؤدى الى أقصى حـد من الكفاءة ولكن الكفاءة القصوى في بالا ليست أمـرا يطلب

لذاته كما هى الحال عندكم · أنتم تفكرون أولا فى المصول على أضغم انتاج ممكن فى أقصر وقت ممكن · ونعن نفكر أولا فى الكائنات البشرية وسد حاجاتها · وتنقل المرء بين المهن لايؤدى الى أضغم انتاج فى أقل الايام · ولكن أكثر الناس يؤثرون التنقل بين المهن على التزام عمل واحد طيلة الحياة · واذا خيرنا بين الكفاءة الآلية واشباع الرغبات البشرية آثرنا المثانية ·

وتطوع فيجايا بقوله: عندما كنت في العشرين من عمرى كنت أعمل أربعة أشهر في مصنع الاسمنت هذا ، وأقضى بعد ذلك عشرة أسابيع في صناعة الفسفات الممتاز ، ثم ستة أشهر في الغابة أقطع فيها الاخشاب •

## \_ كنت تقوم بكل هذا العمل المضنى!

وقال الدكتور روبرت: قبسل ذلك بعشرين عاما قمت بعمل في مصهر النحاس، وبعد ذلك حالا لى أن أعمل في البحر صائدا للاسماك في أحد الزوارق ، ان اختبار جميع أنواع العمل جزء من برنامج التعليم العام ، الطالب يتعلم كثيرا بهذه الطريقة لل يعرف كثيرا من الأشياء ومن المهارات والتنظيمات، وعن كل صنوف البشر وطرق تفكيرهم .

هز ويل رأسه وقال : ومع ذلك فأنى أوثر أن أستمد الممرفة من الكتب •

قال الدكتور روبرت: ولكن ما تعصل عليه من الكتاب ليس ذات الشيء • ثم أضاف: كلكم في أعماقكم لازلتم أفلاطونيين، تعبدون الكدمة وتمقتون المادة! قال ويل: قلذلك لرجال الدين • انهم لايفتأون يقرعوننا لأننا ماديون غلاظ •

ووافقه الدكتور روبرت قائلا: نعم غلاظ ، ولكن غلظتكم ترجع الى انكم ماديون غير أكفاء - ماديتكم معنوية بأعترافكم - أما نحن فيهمنا أن تكون ماديتنا محسوسة - فنحن ماديون على المستوى اللالفظى بالرؤية واللمس والشم، والعضلات المشدودة والأيدى المتسخة - المادية المعنوية كالمثالية المعنوية ، كلاهما يجعل التجربة الروحية المباشرة في حكم المستحيل - واختبار صنوف العمل المختلفة بالمادية المحسوسة هو الخطوة الأولى التي عنها في تربية الفرد لبلوغ الروحانية المحسوسة -

وعقب على ذلك فيجايا بقوله: ولكن حتى أشد الماديات محسوسية لا تبلغ بك شأوا كبيرا الا اذا كنت على وعى تام بما تممل وما تمارس و لابد أن تكون مدركا تمام الادراك لجزئيات المادة التى تتناولها، والمهارات التى تمارسها، والأفراد الذين تعمل معهم •

قال الدكتور روبرت: هذا صحيح • وكان ينبغى أن أوضح أن المادية المحسوسة ان هى الا المادة الخامة للحياة الانسانية الكاملة • وبالوعى ، الوعى الكامل الدائم ، نحولها الى روحانية محسوسة • اذا كنت على وعى تام بما تفعل ، يصبح العمل هو يوجا العمل ، ويصبح اللعب يوجا اللعب ، وتصبح المياة اليومية •

وتذكر ويل رانجا والممرضة الصغيرة وسأل : ومارأيكم في الحد ؟

وأومأ الدكتور روبرت برأسه وقال: وهـذا أيضا •

الوعى ينسير طبيعته ، ويجعل ممارسة الحب يوجا ممارسة

## وحاكى موروجان أمه عندما يصدمها الرأى -

وقال فيجايا وقد رفع صوته لكي يمكن الاستماع اليه وسط الخشخشة التي تحدثها العربة وهي تسر بأدني سرعة لها عندما نقل محرك السرعة «ممارسة الحب وسيلة نفسية بدنية لبلوغ غاية تتجاوز الخبرة البشرية ، وذلك ــ أولا وقيل كل شيء ـ هو صميم كل أنواع اليوجا ، ولكن أنواع اليوجا كذلك شيء آخر غير هددا ٠ هي حيل للتعامل مع مشكلات السيطرة • وأعاد العسرية إلى سرعة أكثر هدوءا وأخفض صوته الى نغمته الطبيعية وكرر قوله : مشكلات السيطرة ، التي تقابلها على كل مستوى من مستويات النظم - كل مستوى، من الحكومات الوطنية الى الحضانات والعسروسين في شهر المسل \* لان الأمن لايقتصر على تصعيب الامدور على كيار القادة ، فهناك الملايين من صفار المستبدين والذين يضطهدون غىرهم ، هناك كثرون مثل هتلى وان كانوا صامتين ولايعلو لهم ذكر ، هذاك من هم أمثال نابليون في كل قرية ، وأمثال كالفن ، و توركمادا (١) في كل أسرة • ولا أذكر قطاع الطرق والمتنمرين الذين بلغ بهم الغباء أن يصمهم المجتمع بالاجرام. كيف تروض السطوة الكبرى التي تصدر عن أمثال هؤلاء وتجعلها تعمل بطريقة نافعة ـ أو على الأقل تحول دون أن تكون مصدرا للأذي ؟ »

<sup>(</sup>١) أحد أعضاء محاكم التفتيش في أسسبانيا عاش في القرن الخامس عشر وعرف بقسوته الشديدة ـ المترجم

قال ویل : هـنا ما أریـدك أن تخبرنی به من آین تعداون ؟

أجاب فيجايا: نبدأ من كل جهة في وقت واحد • ولكن حيث أن المرء لايستطيع أن يتحدث في أكثر من موضوع واحد في نفس الوقت ، دعنا نبدأ بالحديث عن السيطرة من ناحية التشريح ووظائف الاعضاء • أرجو يادكتور روبرت أن تحدثه عن تناولك للموضوع من ناحيته الكيماوية الحيوية •

قال الدكتور روبرت: بدأت ذلك منذ نحو أربعين عاما عندما كنت أدرس الطب في لندن • بدأت بزيارة السجون في, عطلات نهاية الاسبوع وقراءة التاريخ كلما خلوت في المساء. وكرر قوله: التاريخ والسجون - ولقد كشفت عن العلاقة الوطيدة بينهما • سجل الجرائم والحماقات ومعن البشر (هكذا قال جيبون ، أليس كذلك ؟) والمكان الذي تؤول اليه الجرائم والحماقات التي لم تنجح لسوء حظ مرتكبيها بصورة ما • طالعت الكتب وتحدثت الى السجناء ، ووجدتني أسائل نفسي : أى صنوف البشر يصبح منحرفا خطرا ـ من كبار المنعرفين الذين ورد ذكرهم في كتب التاريخ ، وصغارهم ؟ أي صنوف البشر تحركهم شهوة السلطة ، والميل الى التنمر والسيطرة ؟ والمستهترون من الرجال والنساء الذين يعسرفون مايريدون ولا توخزهم ضمائرهم اذا ألحقوا بنسهم أذى أو قتلوهم في سبيل تحقيق مايريدون ، والوحوش الذين يؤذون ويقتلون لا من أجل منفعة ، وبغس مبرر ، لان الايذاء والقتل من أسباب اللهو \_ من يكون هـؤلاء ؟ وكنت أناقش هـذه المسائل مع الخبراء ـ من الاطباء وعلماء النفس • وعلماء الاجتماع ،

والمعلمين ولقد انتهى عهد مانتيجازا وجولتون (١) ، وأكد لى الخبراء أن الاجابات الصحيحة لهذه الاسئلة لا تلتمس الا فى الثقافة والاقتصاد والأسرة والأمسر كله يرجع الى الامهات وتربيتهن لأطفالهن ، يرجع الى التكييف فى سن مبكرة والى البيئات التى تصدم العواطف والأمهات والتربية الباكرة وما يحيط بالطفل من كلام فارغ سده كلها أمور هامة بشكل واضح ولكن هل هى ذات الاهمية القصوى ؟ لقد بدأت ألمس أثناء زيارتى للسبجن أدلة على نوع من الانماط فى تكوين الافراد و على الاصح على نوعين من أنماط التكوين ، ذلك الافراد و أو على الاصح على نوعين من أنماط التكوين ، ذلك لا ينتميان الى نوع واحد و أكثرهم حكما بدأت أن أدرك حتى فى ذلك المين سينتمى الى أحد نوعين متميزين مختلفين فى ذلك المين سينتمى الى أحد نوعين متميزين مختلفين تخصصت فى النوع الثانى و هناك (أنماط بيتر بان) و قد تخصصت فى النوع الثانى و

سال ويل: تقصد الأولاد الذين لايخرجون من دور الطفولة قط؟

- (قط) تعبير غير صحيح - ففى الحياة الواقعية ينتهى بيتر بان دائما بالنمو • وان يكن نموه لايأتى الا متأخرا - ينمو فسيولوجيا بدرجة أبطأ من سنى حياته •

وماذا عن بيتر بان من الفتيات ؟

- انهن نادرات • أما الفتيان فتبلغ كثرتهم مبلغ حبات العليق • من بين كل خمسة أو ستة أطفال من الذكور تجد

<sup>(</sup>۱) عالم انجليزى ( ۱۸۲۲ ـ ۱۹۱۱ ) بحث في أثر الــوراثة في سلوك الأفراد ـ المترجم

بيتر بان • ومن بين الاطفال المشكلين ، والاولاد الذين لايستطيعون القراءة، والذين لايقبلون التعلم ، ولا يصاحبون أحدا ، وأخيرا يلجأون الى الانحراف نحو أشكال العنف المختلفة ، تجد من بين هؤلاء سبعة من كل عشرة \_ اذا أنت أخذت أشعة سينية لعظام المعصم \_ من طراز بيتربان • والباقون من (أصحاب العضلات) بشكل ما •

قال ويل: اننى أحاول أن أجه مثالا تاريخيا حسمنا ليتربان منحرف .

- لاتمعن في التفكير • ان أحدثهم ، وخير مثال لهذا الطراز وأضخم مثال ، ادولف هتلر •

قال موروجان: هتلر؟ بنغمة المذهول · لان هتلر كان بالتأكيد أحد أبطاله ·

قال الدكتور روبرت: اقرأ تاريخ حياة الفوهر و لو كان هناك بيتر بان واحد لكان هو و فاشل في المدرسة ، عاجز عن المنافسة والتعاون على حد سواء ، يحسد كل الأولاد الناجعين نجاحا طبيعيا ، يمقتهم لانه يحسدهم ، ولكي يرفع من معنويات نفسه يحتقرهم باعتبارهم كائنات أحط منه شأنا و لما بلغ الحلم كان عاجزا جنسيا كان غيره من الأولاد يتقدمون للبنات فيستجبن لهم و أما هو فقد كان خجولا ، شاكا في رجولته كان عاجزا دائما عن الاستمرار في أي عمل ، ولا يطمئن الا في عالم من الخيال يخلقه لنفسه على سبيل التعويض عندئذ كان على الاقل مثل ميخائيل أنجلو ، ولكنه المسوء الحظ للايستطيع الرسم واهبه الوحيدة هي الحقد ، والمكر الوضيع ، ومجموعة من الأحبال الصوتية التي

لا تكل وقدرة على الكلام بغير توقف بأعلى صدوته من أعماق جنونه بالعظمة الذي يماثل جنون بيتربان • ثلاثون أو أربعون مليدونا من البشر لاقدوا مصرعهم ، والله أعلم كم بليون من الدولارات دفيا هو الثمن الذي دفعه المالم نظير تخلف أدولف هتلر في نضجه • ولحسن الحظ نجد أن أكثر الاولاد الذين يبلغون سن النضيج ببطء شديد لاتتاح لهم فرصة لكي يكونوا شيئا أكثر من صغار المنحرفين • ولكن حتى هدؤلاء الصنغار د و كثر عددهم د يمكن أن يفرضوا علينا ثمنا باهظا • لذلك نحاول أن نكبتهم وهم في دور البراعم د أو على الاصح ، مادمنا نتحدث عن طراز بيتربان ، نحاول أن نجعل براعمهم المكبوتة تتفتح وتنمو •

### \_ وهل تنجحون ؟

أوما الدكتور روبرت برأسه ايجابا وقال: ليس الأمر عسيرا، وبخاصة اذا بدأت في وقت مبكر واذا بلغ الطفل عندنا أربعة أعوام ونصف أو خمس سنوات نفحصه فحصا شاملا ونجرى اختبارات معينة لدمه ونخضعه لاختبارات معينة لدمه ونخضعه لاختبارات معاصمهم بالأشعة السينية ونرسم آدمغتهم وبذلك نتعرف على أدق دقائق خصائص بيتر بان ونبدأ في علاجهم علاجا ملائما فورا وبعد عامواحد يصبحون جميعا طبيعيين تماما كم من بذور الفشل والاجرام، والاستبداد، والسادية (حب ايداء الغير)، وبغض البشر، والثورة من أجل الثورة ، كم من المتصفين بهذه الرذائل حولناهم الى مواطنين يمكن حكمهم بغير عقوبة وبغير حد السيف أما عندكم فالانحراف لايزال متروكا لرجال الدين والمشرفين الاجتماعيين ورجال الشرطة متروكا لرجال الدين والمشرفين الاجتماعيين ورجال الشرطة

مواعظ لاتنتهي ، وعلاج نفسي ، وأحكام بالسبعن لمسدد من الناس لا يحمى وما هي النتيجة ؟ ان نسبة الانحراف في زيادة مطردة ، ولا عجب " أن الحديث عن التنافس بين الاخوة ، وعين الجحيم ، وشخصية يسوع لاتغنى عن الكيمياء الحيوية ، وسنة في السجن لاتعالج بيتر بان من اضطرابات افرازات الغيدد و لا تعين من كان بيتر بان على التخلص من النتائج النفسية ٠ لان انحراف أمثال بيتربان لايحتاج سـوى التشغيص المكر وثلاث كيسولات قرنفلية يوميا قبل كل وجية - وإذا كانت البيئة محتملة كانت النتيجة تعقلا هادئا وشيئا من الفضائل إلاساسية في خلال ثمانية عشر شهرا ، وكذلك بالتأكيد فرصة طيبة للاتصاف في النهاية بالحكمة والرافة ، بعد ماكان ذلك في حكم المستحيل فيما سبق • والآن سوف يحدثك فيجايا عن (أصبحاب المضلات) · ولملك لاحظت أنه واحد منهم » · ثم انحنى الدكتور روبرت الى الامام وضرب على الكتف العريضة لهذا العملاق • وقال : لحمه كلحم البقر القوى • ومن حسن حظنا نحن أصحاب الاجسام الضعيفة أن الحيوان ليس متوحشا ٠

ورفع فيجايا احدى يديه عن عجلة القيادة ، وضرب بها صدره ،ورفع عقيرته في زئير وحشى قائلا : لا تضايق الغوريلا وضحك متفكها • ثم وجه خطابه الى ويل قائلا له : فكر في الدكتاتور الكبير الآخر ، جوزيف فساريو فو فتش ستالين • ان متلر هو خير مثال لانحراف بيتر بان • وستالين خير مثال لانحراف أصحاب العضلات • ان شكله فرض عليه أن يكون منبسطا ، لاكالمنبسطين اللينين الصرحاء الذين لا يخفون ما في

صدورهم ممن تعهدونهم ، من أولئك الذين يحبون التجمع بغسر تمييز • لا • انه من أولئك المنبسطين الذين يدوسون غيرهم بالاقدام ويسموقونهم سوق الاغنام - انه من أولئك الذين تدفعهم طبائعهم دائما الى القيام بعمل ما ، لاتساوره قط الشكوك، أو وخز الضمير، أو العطف أو رقة الاحساس-وقد أوصى لينين خلفاءه أن يتخلصوا من ستالين : فلقد كان الرجل مغرما بالسلطة مستعدا لاساءة استخدامها الى أبعه المدود ، ولكن نصيحة لينين جاءت متأخرة . اذ كان ستالين ثابتا الى حد يستحيل معه اخراجه ٠ و بعد عشر سنوات أصبحت سلطته مطلقة • وكان تروتسكي قد سعق تماما كما أبعد كل أصدقائه القدامي • وأمسى كالاله تحف به الملائكة مسبحة بحمده ، منفردا في سمائه الصغرة الدافئة التي لايسكنها الا المنافقون والطائعون ، مشتغلا كل الوقت بلا هوادة يصيفي الكولاك ، وينظم االمزارع التماونية ، ويبنى صناعة السلاح، وينقل الملايين رغم ارادتهم من المزارع الى المصانع . يعمل بجد وكفاءة وذهن واضح مما يعجن عنمه تماما بيتر بان الجرماني بأوهامه الفامضة وحالاته المقلية المذبذبة • قارن بين استراتيجية ستالين واستراتيجية هتلر في المرحلة الأخرة من الحرب ، تجد الحساب الهادىء قائما الى جوار أحلام اليقظة التعويضية ، والواقعية الواضحة الى جانب الهراء الطنان الرنان الذي أخذ هتلر في النهاية يكرره ويكرره حتى أمن به - هذان وحشان، كلاهما منعرف بدرجة متساوية ، ولكنهما مختلفان في المزاج كل الاختلاف ، وفي الدافع اللاشعوري ، ثم في الكفاءة • ان من هم على شاكلة بيتر بان يفلحون تماما في اثارة الحروب والثورات ، ولكن أصحاب العضلات وحدهم هم الذين يستطيعون أن يسيروا بهذه الحروب والثورات الى النتائج الناجعة •

ثم غير فيجايا نغمته وأشار بيده نحو تل مرتفع تكسوه
 الاشجار يمترض مواصلة الصعود وقال: هذه هي الغابة -

وبعد لحظة خرجوا من وهج التل المكشوف ودخلوا نفقا ضيقا من الشفق الذي تلونه خضرة الشجر يتلوى إلى أعلى بين جدران من الخضرة الاستوائية • وتدلت النباتات المتسلقة من الأغصان التي ناءت بحملها • وبين جذوع الشجر كان ينمو الخنشار والخنجل ذو الأوراق الداكنة وسط الشجرات والاعشاب الكثيفة التي لم يألفها ويل ولم يعرف أسماءها وهو يتلفت حواليه • وكان الجو رطبا خانقا تشم فيه رائعة لاذعة هي رائحة النباتات الغزيرة الخضراء ورائعة التعفن كذلك -ووسط أوراق النبات الكثيفة التي أحاطت بويل من كل جانب ، طرق اذنه وقع فؤوس من بعيد وصوت منشار يتكرر تكرارا ايقاعيا • وانحنى الطريق مرة أخرى وفجأة بدد ضوء الشمس ذلك الظللام الأخضر • فلقد بلغوا مكانا خاليا في الغابة • كان هناك ستة من قاطعي الاخشاب قاماتهم مرتفعة وأكتافهم عريضة يكادون لايتسترون بثياب منشغلون بتشذيب الاغصان من شجرة سقطت لتوها • وفي ضوء الشمس شوهدت مئات من الفراشات ذات اللون الأزرق والارجواني يطارد بعضها بعضا ، ترفرف بأجنحتها وتحلق راقصة حيثما اتفق الى ما لا نهاية • وفي الجانب الآخر من الارض الفضاء كان رجل عجوز الى جوار نار مشتعلة يقلب في بطء شديد ما يحتويه مرجل من الحمديد • وقريبا منه غمرال صمعد مستأنس ، دقيق الأطراف ، مرقش بصسورة جميلة ، يرعى المشب في هدوء ·

قال فيجايا: أصدقائى الأعزاء • ثم صاح بكلمات بلغة أهل بالآ، ورد عليه قاطعو الأخشاب ملوحين بأيديهم • وبعدئذ انعنى الطريق انعناءة حادة نحو اليسار، وأخذوا مرة أخرى يصعدون النفق المنضر بين الاشجار •

وقال ويل وهم يتركون الأرض الفضاء : حدثنا عن أصحاب المضلات \* هؤلاء أمثلة لهم رائعة حقا \*

قال فيجايا: ان هذا الطراز من التكوين البدنى يغرى صاحبه بصفة مستمرة • ومع ذلك فانى لم أقابل رجلا واحدا متنمرا ، أو محبا للسلطة بطبعه بصورة خطرة ، من بين هؤلاء الرجال جميعا \_ وقد عملت مع عشرات منهم •

وقاطعه موروجان بازدراء قائلا: أى أنك تعنى أن تقول انه لايوجد هنا أحد ذو طموح •

سأل ويل: وما سر ذلك ؟

- الأمر في غاية البساطة بالنسبة لأمثال بيتر بان • اثنا لا نتيح لهم فرصة لاستثارة شهوة السلطة عندهم • نحن نعالج انحرافهم قبل أن يستفحل • ولكن الأمر على خلاف ذلك مع أصحاب العضلات • انهم عندنا مثلما هم عندكم ذوو عضلات لاينطوون على أنفسهم، ويريدونأن يدوسوا غيرهم بالأقدام لذلك يتحولونالى أمثال ستالين وديبا، أو على الأقل الى مستبدين في أوطانهم • أولا: نظمنا الاجتماعية لا تتيح لهم الا قليلا من الفرص لكى يتنمروا على أفراد أسرهم • كما أن نظمنا السياسية تجعل من المستحيل عليهم أن يتسلطوا على نطاق

واسع • ثانيا: نعن ندرب أصحاب المضلات على أن يكونوا حساسين وعلى وعى ، و نعلمهم أن يستمتعوا بالامور المادية فى المياة اليومية • ومعنى ذلك أن البدائل تتوافر لهم دائما بدائل عن حبهم للرياسة • وأخيرا نعن نعالج أصحاب هذا التكوين البدنى بكل صنوفه تقريبا \_ علاجا مباشرا • نشق لحب السلطة هذا قناة يتسرب منها و نغير اتجاهه ، نعوله من التسلط على البشر الى التسلط على الأشياء • نعطيهم كل صنوف العمل لكى يؤدونه \_ العمل الشاق والعمل العنيف الذى يدرب عضلاتهم ويشبع رغبتهم فى التسلط \_ لا يشبعها على حساب غيره ، وانما بطرق اما لا تضر واما تفيد فائدة ايجابية •

\_ ومن ثم كان هؤلاء الرجال الذين يستدعون الاعجاب يسقطون الاشـجار بدلا من أن يسـقطوا البشر ـ أليس كذلك ؟

\_ تماما • وبعد ما يستكفون من الغابات يتوجهون الى البحر ، أو يشغلون أيديهم بالتعدين ، أو يسترخون نسبيا بالعمل في حقول الأرز •

وفجأة ضحك ويل فارنبي :

\_ ما الذي يضعكك ؟

ـ تذكرت أبى - ربما كان القليل من قطع الاشجار يجعل منه شخصا آخر وينقد أسرته البائسة - ولكن لسوء الحظ أنه كان من الانجليز المهذبين الذين يستبعدون من حياتهم قطع الاخشاب بتاتا -

ــ أولم تكن لديه مخارج بدنية يصعرف فيها طاقاته ؟

هز ویل رأسه قائلا: کان والدی انجلیزیا مهذبا ، ویظن فوق ذلك أنه من المثقفین • والمثقف لایشغله صید ولا قنص ولا یلعب الجولف • انه یکتفی بالتفکیر والشراب • وکانت متعة أبی الی جانب شرب البراندی أن یتنمر علی غیره وأن یلعب البریدج ، ویهتم بالنظریات السیاسیة • کان یتصور نفسه صورة فی القرن العشرین للورد آکتون (۱) آخر الفلاسفة اللیبرالیین • کم کان یسرك أن تسمعه وهو یتخدث عن مظالم الدولة الحدیثة القادرة علی کل شیء! کان یقول: السلطة تفسد فسادا مطلقا • نعم مطلقا • وبعد ما یردد هذه العبارة یشرب کأسا أخری من البراندی ثم یعود بحماسة شدیدة الی ملهاته المحببة الی نفسه الاستبداد بروجته و الطفاله •

قال الدكتور روبرت: واذا كان آكتون نفسه لم يسلك هذا المسلك فانما كان ذلك لانه كان بالصدفة رجلا فاضلا وذكيا لم يكن في نظرياته ما يحد من انحراف صاحب العضلات أو ما يمنع بيتر بان قبل أن يعالج من أن يدوس أي فرد يقع في متناول قدميه متلك كانت نقطة الضعف عند آكتون كان كان كأتب في النظريات السياسية يدعو الى الاعجاب اما كعالم نفساني عملي فقد كان لا يفقه شيئا بيدو أنه كان يظن أن مشكلة السلطة يمكن أن تحل بالنظم الاجتماعية الجيدة التي تكملها بطبيعة الحال قواعد الاخلاق السلطة تمتد جذورها الى تشريح الجسم والى كيميائه مشكلة السلطة تمتد جذورها الى تشريح الجسم والى كيميائه

<sup>(</sup>۱) اللورد آكثون ( ۱۸۲۶ ـ ۱۹۰۲ ) مؤرخ الجليزى حر المذهب وألف عدة كتب منها « تاريخ الحرية ، ـ المترجم ·

الخيوية ومزاجه • لابد من كبح السلطة على المستويين القضائى والسياسى • هذا أمر واضح • ولكن من الواضح أيضا أنه لابد من الوقاية على المستوى الفردى • وعلى مستوى الغريزة والماطفة ،وعلى مستوى الغدد والامعاء، والعضلات والدماء و توافر لدى الوقت لكتبت رسالة عن وظائف أعضاء الانسان وعلاقتها بالاخلاق والدين والسياسة والقانون •

وردد بعده ويل كلمة (القانون) وقال: كنت على وشك أن أسألك عن القانون • هل أنتم في غنى مطلق عن السلاح وعن العقوبة ؟ أم لازلتم في حاجة الى القصاة ورجال الشرطة ؟

قال الدكتور روبرت: لازلنا في حاجة اليهم، ولكنا لسنا بحاجة مثلكم الى الكثيرين منهم و فأولا نحن بفضل الطب الوقائي والتربية الوقائية لانرتكب كثيرا من الجرائم وثم ان معظم الجرائمالتي ترتكب نعالجهافي «نوادي التبني المتبادل» علاج جماعي في مجتمع يأخذ بنظام المسئولية المشتركة عن المنحرفين وفي الحالات المستعصية نستكمل العلاج الجماعي بالعلاج الطبي وبفترة محددة من تعاطى عقار الموكشا، بتوجيه من رجل على درجة نادرة من نفاذ البصيرة و

#### \_ وما دور القضاة ؟

\_ يستمع القاضى الى الأدلة ويقرر ان كان المتهم بريئا أو مذنبا ، فان كان مذنبا أمر بعجزه احتياطيا فى (نادى التبنى المتبادل) الذى ينتمى اليه ، واذا لزم الامر يتم حجزه لدى لجنة الخبراء الطبيين والمتصوفين العارفين بأثر الفطريات وفى فترات متفق عليها يرسل الخبراء كما يرسل نادى التبنى

المتبادل تقاريريهم الى القاضى · حتى اذا ماكانت التقارير مرضية انتهت القضية ·

\_ واذا لم تكن مرضية أبدا؟

قال الدكتور روبرت: انها دائما ترضى فى النهاية -ثم سادت فترة من الصمت -

وفجأة سأل فيجايا : هل جربت تسلق الصخور ؟

ضحك ويل وقال: كيف تظنني أتيت بساقي العرجاء؟

ــ هــنا تسلق أرغمت عليه ارغاما · ولكن هل مارست التسلق لهوا ؟

قال ویل: بقدر یکفی لان یقنعنی بأننی لا أحسنه ٠

واتجه فيجايا ببصره نحو موروجان وسأله: وماذا حدث لك عندما كنت في سويسره ؟

واحمر وجه الصبى خجلا وهن رأسه وتمتم قائلا: لايستطيع المرء أن يمارس هذه الاشياء وعنده استعداد للسل •

قال فيجايا: ياللأسف! ان التسلق كان ينفعك كثيرا وسأل ويل: وهل يقوم الناس في هذه الجبال بقدر كبير من التسلق؟

ـ التسلق جزء لايتجزأ من منهج الدراسة •

ـ لكل فرد ؟

ـ قليل منه لكل فرد ٠ ولأصحاب العضالات الأقوياء

مستوى أعلى من تسلق الصغور ـ وهؤلاء يبلغون نحو واحد من كل اثنى عشر من البنين ، وواحدة من كل سبع وعشرين من البنات • ونحن نتوقع أن نرى قريبا بعض الشبان الذين يقومون بالتسلق لأول مرة على مستوى أعلى من المستوى الابتدائى •

واتسع النفق الأخضر ، وأشرقت فيه الأضواء ، وفجأة وجدوا أنفسهم خارج الغابة الرطبة وعلى طبقة صخرية مسطحة تكاد تستوى مع الأرض ، تحوطها من ثلاث نواح صخور حمراء يبلغ ارتفاعها آكثر من ألفى قدم على شكل ذرى ناتئة وقمم منعزلة • وكان الهواءمنعشا ، وعندما انتقلوا من ضوء الشمس الى ظل جزيرة عائمة من الركام ، أصبح الجو باردا تقريبا • وانحنى الدكتور روبرت الى الأمام وأشار من خلال زجاج السيارة الى مجموعة من المبانى البيضاء فوق مرتفع صغير على مقربة من مركز الهضبة •

وقال: هذه معطة المرتفع العالى • انها تعلو سبعة آلاف قدما ، وتبلغ مساحة الأرض المستوية الجيدة فيها أكثر من خمسة آلاف فدانا • حيث نستطيع أن نقدوم بزراعة أى شيء مما يزرع في جندوب اوربا • قمح وشدير ، والفاصوليا الخضراء والكرنب ، والخس والطماطم (وهذه الفاكهة لاتصلح حيث تصل درجة الحرارة ليلا أكثر من ثمان وستين درجة) • وعنب الثعلب ، والفراولة ، والجدوز والبرقوق الأخضر ، والخوج والمشمش • وكذلك كل النباتات القيمة التي تصلح زراعتها فوق الجبال العالية التي في مثل هذا الارتفاع ـ بما فيها الفطر التي يعترض عليها صديقنا الصغير هذا بشدة •

وسأل ويل: وهل هذا هو المكان الذي نقصده ؟

قال الدكتور روبرت مشيرا الى آخر موقع من سلسلة الجبال ، وهو عبارة عن حافة من الصخر الأحصر الداكن تنعدر منها الأرض من احدى نواحيها نحو الغابة ، وترتفع ارتفاعا عموديا من ناحية ثانية نحو قمة مختفية فى السحب المتراكمة ، قال : لا ، نحن نقصد مكانا أكثر ارتفاعا - نقصد معبد شيفا (1) الذى يؤمه الحجاج فى الاعتدالين ، الربيع والخريف - وهو من أحب الأمكنة الى نفسى فى الجزيرة كلها - وعندما كان الأطفال صغارا اعتدت أنا ولاكشمى أن نقوم برحلات الى هناك تقريبا كل اسبوع - كان ذلك منه عهد بميد ! وظهرت فى صوته رئة الأسى - ثم تنهد ، وسند ظهره على مقعده وأغلق عينيه -

وابتعدوا عن الطريق المؤدية الى محطة المرتفع العالى وعادوا الى التسلق •

قال فيجايا: هذه هي المرحلة الأخيرة من الرحلة ، وهي أسوا المراحل ، نقطع سبمة منعطفات حادة ونفقا خانقا يبلغ طوله نصف ميل •

وساق العربة بأدنى سرعة لها فأصبح الحديث مستحيلا • وأخرا بلغوا نهاية المطاف بعد عشر دقائق •

<sup>(</sup>۱) شيفا في الهندوكية هو الآله الذي يدمر لكي يمهم الطريق لبراهما الذي يبنى - المترجم •

أخذ ويل يحرك ساقه العرجاء في حدر شديد ، وأخيرا خرج من العربة وتلفت حواليه • وقد بدت فيما بين التلال المرتفعة الحمراء الواقعة الى الجنوب والمنحدرات الرأسية في كل اتجاه قمة التل التي سويت على مستوى مسطح ، ووسط هذا المسطح الضيق المستطيل قام المعبد – وهـو عبارة عن برج ضخم أحمر مشيد من نفس مادة الجبال ، كتلة واحـدة ، له أربعة جوانب رأسية • وظهر المعبد بالمقارنة مع المسخور شيئا شيئا متماثلا منتظما ليس كما تنتظم أشكال القليدس المجردة ، ولكن كما تنتظم الاشكال الهندسية الواقعية في المياة • نعم ، هو شيء حي ، لأن جميع أسطح المعابد الفاخرة المستوية ، وكل مايحدها يتقوس الى الداخل تقوسا عضويا ، ويستدق كلما ارتفع نحو حلقة من المرمر ، يتضخم في أعلاها حجر أحمر أشبه بغلاف البدرة في شـجرة مزهرة ، حتى يتسطح ثانية في شكل قبة متعددة الأضلاع تتوج البناء كله •

قال الدكتور روبرت: شيد قبل الغزو النورماندى بنعو خمسين عاما ٠

وعقب على ذلك ويل بقوله: ويبدو كانه ليس من بناء البشر، وكأنه برز تلقائيا من بين الصغور • وقد نبت كما ينبت الصبار عندما يتفتح ويرتفع كالصاروخ على شكل ساق نباتية طولها اثنتا عشرة قدما تنتهى بالأزهال المتفجرة •

قال فيجايا وقد لمس ذراعه : انظر ، هده جماعة من المتدئن هابطة -

وشخص ویل ببصره نحو الجبل ووقعت عیناه علی شاب فی قدمیه حداء بالمسامیر یرتدی ملابس التسلق ویجاهد فی هبوطه متشبثا بشق الجبل یواجه التل الذی ینحدر انحدارا رأسیا و عند البقعة التی تهییء موطئا آمنا توقف ورمی رأسه الی الخلف وصاح بصوت متصاعد فی قوته و کان هناك فتی یعلوه بخمسین قدما ظهر من خلف دعامة صخریة ، وقد تدلی من الافریز الذی کان یقف فوقه وشرع فی هبوطه متشبثا بالشق الجبلی .

والتفت فيجايا ، الى موروجان وسأله : هل يغريك هذا ؟ هز موروجان كتفيه وقد بالغ فى ظهسوره بمظهر الرجل الرشيد المتطور الذى يشغل نفسه بشىء أفضل من مشاهدة الاطفال وهم يلعبون ، وقال : «بتاتا» وابتعد ثم جلس فوق تمثال سبع انطمست معالمه من أثر الجو ، واستل من جيبه مجلة أمريكية مجلدة تجليدا مزركشا وشرع يقرأ -

سأله فيجايا: ماذا تقرأ؟

قال: رواية علمية وفي صوته رنة التحدى •

ضحك الدكترور روبرت وقال : أى شيء يفر به من الواقع •

وزعم مسوروجان أنه لم يسستمع اليه وقلب صفحة من المجلة وواصل القراءة -

وقال فيجايا الذى كان يتابع تقدم المسبى الذى كان

يهبط من الجبل «انه في غاية المهارة» ثم أضاف «عند طرفي الجبل رجلان معنكان و ولايمكنك أن ترى أولهما ، فهو خلف هذه الدعامة يتشبث بشق جبلي آخر على ارتفاع ثلاثين أو أربعين قدما • وفي أعلى شوكة حديدية ثابتة يلتف حولها الحبل • ويمكن أن تسقط المجموعة كلها وهي في منتهى الأمان •

وعلى جانبى الشق الضيق أخذ قائد المجمسوعة يصيح بتعليماته ويشجع المتسلقين وقد بسط ذراعيه ورجليه بين مواقع الاقدام • ولما اقترب الصبى تخلى عن مكانه وهبط عشرين قدما أخرى ثم توقف وصاح مرة أخرى • ومن خلف النتوء الجبلى ظهرت فتاة في حذاء طسويل وسروال ، فارعة الطول شعرها مضفور ، وقد هبطت الى شق الجبل •

قال فيجايا مهللا لها وهو يرقبها : رائع!

وفى أثناء ذلك جاءت مجموعة من الشباب مستطلعة ما يجرى ، وقد خرجت من مبنى منخفض عند سفح التل ، وهذا المبنى المنخفض يمثل كما بدا أكواخ جبال الألب ولكن بما يتفق ومناخ المناطق الاستوائية • وتنتمى هذه المجموعة \_ كما قيل لويل \_ الى ثلاث فرق أخرى من المتسلقين الذين أدوا اختبار المرحلة الثانية بعد المرحلة الابتدائية فى باكورة اليوم •

سأل ويل: هل يفوز بالجائزة أحسن الفرق ؟

و أجابه فيجايا: انهم لايمنحون هنا شيئًا لأى انسان • فهي ليست مسابقة ، انما هي محنة يجتازونها •

وأخذ الدكتور روبرت يشرح قائلا: وهى معنة تمثل المرحلة الأولى من خروجهم من دور الطفولة الى دور المراهقة معنة تساعدهم على فهم العالم الذى لابد لهم من العيش فيه وتساعدهم على التحقق من أن الموت يحيط بهم من كل جانب، وأن الوجود كله محفوف بالمخاطر ولكن الرؤيا الصحيحة تأتى بعد الامتحان وبعد بضع دقائق يتناول هؤلاء الفتية والفتيات عقار الموكشا لأول مرة ويتناولونه معا ، ويقام فى المبد حفل دينى و

## \_ شيء أشبه بصلاة التعميد ؟

ے غیر آن هذا الحفل لیس مجرد حرکات دینیة لا معنی لها • انه \_ بفضل عقار الموکشا \_ یتضمن ممارسة فعلیة للشیء الواقعی •

هز ویل رأسه وقال: الشيء الواقعي ؟ هل هناك شيء كهذا ؟ وددت لو أنني صدقته -

قال الدكتور روبرت: لايطلب اليك أن تصدق • فالشيء الواقعي ليس افتراضا ، انما هو حالة من حالات الوجود • اننا لانعلم اطفالنا المداهب ولا ننشئهم على رموز مشحونة بالانفعالات • عندما يحل الوقت الذي يتعلمون فيه أعمق حقائق الدين ، ندفعهم الى تسلق الجروف ثم نناولهم أربعمائة مليجرام من الرؤيا • وهاتان تجربتان مباشرتان يستطيع أي فتي أو فتاة على قدر معقول من الذكاء أن يستمد منهما فكرة طيبة عن حقائق الأشياء •

قال فيجايا : ولا تنس المشكلة القديمة الأولى ــ مشكلة

التسلط - ان تسلق الصـخور فرع من فروع علم الاخلاق التطبيقي - وهو بديل آخر عن سلوك المتنمرين -

\_ اذن كان يلزم أبى أن يكون من متسلقى الجبال كما يلزمه أن يكون من قاطعى الأخشاب •

قال فيجايا وقد ضعك من أعماقه: قد يضعكك ماأقول، ولكن الحقيقة هي أن أمثال هذه التجارب تأتى بنتائج طيبة، وتفلح ولقد استطعت بالتسلق أولا وآخرا أن أنجرو من عشرات من أسباب الاغراء الفعليةلكي ألقى بثقلي على ماحولى، ثم أضاف: ولما كان ثقلي له وزنه فقد كانت أسباب الاغراء شديدة لتتناسب معه •

قال ویل: یبدو أن هناك صعوبة واحدة • ذلك أنك وأنت تتسلق لكى تنجو من الاغراء قد تسقط و • • » وفجأة تذكر ماحدث لدیوجولد ماك فیل فلم یتم الكلام •

وأتم الدكتور روبرت عبارته فقال في أناة : وتقتل نفسك • ولكن ديوجولد كان يتسلق وحده • وبعد فترة قصيرة من الصمت واصل حديثه قائلا «ولايعرف أحد ماحدث ، ولم نعثر على جثته الا في اليوم التالى» • ثم سادت فترة طويلة من الصمت •

سأل ويل ، وقد أشار بعصاه الخيرزانية الى الاجسام الصغيرة التى تزحف جاهدة فوق سطح تلك البقعة الرأسية من الأرض الجرداء التى لايكسوها شيء غير الصغور ، «هل لازلت تعتقد أنها فكرة حسنة ؟ »

قال الدكتـور روبرت: نعم لازلت أعتقـد أنهـا فكرة حسنة -

### \_ ولكن سوزيلا المسكينة ٠٠٠

وكرر الدكتسور روبرت القول بعده: نعم سسوزيلا المسكينة ، والاطفال المساكين ، ولاكشسمى المسكينة ، وأنا المسكين • ولكن اذا كان ديوجولد لم يعتد المخاطرة بحياته فربما صار كل امرىء مسكينا لأسباب آخرى • ومن الأقضل أن تتعرض لخطر قتل النفس بدلا من أن تعرض حياة الآخرين للخطر ، أو أن تجعلهم من البائسين على الأقل • تؤذيهم لانك بطبعك عدوانى ، أهد حدرا أو أكثر جهلا من أن تصب عدوانك على الصخور المرتفعة » • وواصل حديثه بنغمة أخرى قائلا: والآن أريد أن أطلعك على المنظر •

وانطلق فيجايا نحو المجموعة التى كانت عنه سفح الصخور الحمراء وقال: أما أنا فسوف أذهب الى هؤلاء الفتية والفتيات وأتحدث اليهم •

وسار ويل في اثر الدكتور روبرت مخلفا وراءه موروجان يقرأ (الرواية العلمية) • وشقا طريقهما خلال باب يقوم على أعمدة وعبرا الرصيف الصخرى المسريض الذي يحيط بالمعبد • وفوق ركن من أركان هذا الرصيف كانت هنائ مقصورة ضيقة تعلوها قبة • ودخلاها وسارا نعو نافذة عريضة بنير زجاج ونظرا من خلالها فظهر لهما البحر مرتفعا عند خط الأفق يشبه جدارا صلبا من اليشم واللازورد وفي أسفل ، وعلى مسقط ارتفاعه ألف قدم بدت خضرة النابة ، وظهرت المنحدرات الواطئة متصلة بواد فسيح تمتد عند حافته البعيدة بين حدائق السوق وساحل البحر الذي تحفه أشجار النخيل مدينة كبيرة ، وتقع هذه المنحدرات خلف الغابة ملتوية التواء رأسيا في شكل أودية صغيرة ونتوءات صغرية ، وتمته

أفقيا حتى تصل الى درج ضخم من صنع الانسان ، درج من حقول لاتحصى • ومن هذا الموقع المرتفع بدت المدينة كلها مشرقة ، تشبه صورة زيتية صغيرة رسمت بدقة مما يجده المروفي كتب المصور الوسطى •

قال الدكتور روبرت: هذه هي شيفابورام - ومجمع المبانى هذا الذى تراه فوق التل وراء النهس هو معبد بوذا العظيم • بني قبل بوروبودور (١) بقليل ، وهـو في جمال نحته يشبه أي مبنى في الهند القديمة » • وسادت فترة من الصمت استأنف الحديث بعدها قائلا: وفي هذا البيت الصيفي المسغر اعتدنا أن نتناول وجباتنا الخفيفة كلما أمطرت السماء • لن أنسى أبدا ذلك الوقت الذي كان ديوجولد يلهو فيه بالتسلق فوق افريز النافذة وهو واقف على ساق واحدة في وضع شيفا وهو يرقص (وكان حينئذ في نحو العاشرة من عمره) • مسكينة لاكشمى ، كاد عندئذ يطين صوابها • ولكن ديوجولد كان منذ مولده كأنه أحد المشتغلين بترميم أبراج الكنائس وتسلقها · مما يجعل الحادث أكثر ابهاما وغموضا» · وهن رأسه وصمت قليلا مرة أخرى ثم قال : آخر مرة أتينا فيها الى هنا كانت منذ ثمانية أو تسعة أشهر - وكان ديوجولد لايزال على قيد الحياة ، والكشما لم تبلغ من الضعف بعد . مايمنعها من الخروج مع أحفادها يوما كاملا • وقد قام بهــذا العمل البهلواني يقلد به شيفا لمصلحة توم كريشنا ومارى ساروجيني • وقف على ساق واحدة ، وأخذ يلوح بيديه بسرعة عجيبة تجعل الرائى يقسم أنه يحرك أربع أذرع • وهنا توقف

<sup>(</sup>١) أثر بوذى قديم في أندونيسيا يشبه الهرم شسيد في القرن الثامن أو التاسع سالمترجم ٠

الملاط ، وقذف بها من النافذة • وقال الى أسفل ، وأسفل - وأسفل - هنا فضاء وفراغ • أليس من العجب أن يكون هذا أقوى رمن للموت وأقوى رمن في الوقت عينه لأكمل حياة وأغناها • وأشرق وجهه فجأة وقال : هل ترى هذا الصقر ؟

#### ـ صقر ؟

أشار الدكتور روبرت الى مكان يقع وسطا بين وكر الصقور فوق التل والظالم الذى يعلو الغابة حيث شاهد تمثالا مجسما صغيرا بنى اللون يمثل السرعة والنهب يتعرك وئيدا بأجنعة لاحراك فيها ، وقال «هذا يذكرنى بقصيدة نظمها راجا العجوز عن هذا المكان» وصمت لحظة وأخذ ينشد :

هنيا

هنا فوق هذا المرتفع
حيث يرقص شيفا محلقا فوق دنيانا
هنا تسالنى
ماذا بربك تظن انك فاعل ؟
لا جواب على سؤالك ياصاح ـ
ما خلا الصقر من تحتنا يدور
وتلك الطيور السوداء تنطلق
فى اثر خيوط فضية تمتد فى الهواء ـ
تصيح صياحا حاد النغم

وتقول لائما ما أبعدها عن قومى!
ومع ذلك ما أقربها!
هنا بين السماء ذات الغيوم
والبحر من تحتنا
أنفذ الى سرها المضىء
كما أنفذ الى سريرتى
يشرقان بغتة فى نظرى •

... وأظن أن السر هو هذا الفضاء الخالي -

- أو على الأصح هو مايرمن اليه هندا الفضاء الخالى • طبيعة بوذا في فنائنا الابدى • ان هذا يذكرني • • ونظر الى ساعته •

ولما خرجوا الى وضم النهار سأل ويل: ماذا يأتي بعد ذلك في البرنامج ؟

أجابه الدكتور روبرت: الصلاة في المعبد وسوف يقدم المتسلقون الصفار ما أنجزوا الى شيفا ـ أو بعبارة أخرى الى صورتهم المثالية التى يؤلهونها و بعد ذلك يؤدون الجزء الثانى من شعائر العضوية \_ أقصد تجربة تحررهم من أنفسهم •

ـ وهل يكون ذلك بتعاطيهم عقار الموكشا ؟

وأوما الدكتور روبرت برأسه ايجابا وقال: ان قادتهم يعطونه لهم قبل أن يتركوا كوخ جمعية المتسلقين • ثم يأتون الى المعبد ، ويفعل العقار فعله أثناء الصلاة • ثم أضاف : وبهذه المناسبة أقول لك ان الصلاة بالسنسيكريتية ، ولذلك فلن

تفهم منها كلمة واحدة • أما فيجايا فسوف يخطب بالانجليزية \_ وهو يتكلم بوصفه رئيس جمعية المتسلقين • وكذلك سوف أتحدث أنا بالانجليزية • وبطبيعة الحال سوف يتكلم الشباب كذلك في أغلب الاحيان بالانجليزية •

المعبد من الداخل رطب مظلم ظلام الكهوف . لا يخفف من عتمته الاخيط رفيع من ضوء النهار يتسلل من خلال نافذتين مشبكتين ، وسبعة مصابيح تتدلى ، كأنها هالة من النجوم الصفراء المتلألئة ، من فوق رأس التمثال الذي يعتلي المذبح -والتمثال لشيفا وهو من النحاس ولايزيد ارتفاعه عن طول الطفل . وحول التمثال هالة مشتعلة من المجد . وهو يشبر بأربع أذرع ، وشعره المضفور يتطاير بشدة - وقدمه اليمني تدوس فوق تمثال قزم مقيت أشد مايكون كآبة ، وقدمه اليسرى مرفوعة برشاقة \_ بهذه الصورة يقف التمثال جامدا منتشيا • وقد جلس فوق الأرض نحو عشرين فردا من البنين والبنات ومعهم الشبان الستة الذين كانوا يرشدونهم أثناء التسلق ويصدرون اليهم التعليمات ، وكلهم يضع ساقا فوق ساق - ولم يكن المسغار في مسلابس التسلق ، بل ينتعلون الصنادل ، عراة المسدور ، يرتدون سراويل قصيرة زاهية الالوان • ويعلو هذه المجموعة ، فوق أعلى درجة من درجات المذبح ، شوهد كاهن عجوز ، حليق الرأس والوجه ، يرتدى عباءة صفراء ، ويرتل كلاما رنانا غير مفهموم • وقد سار الدكتور روبرت على أطراف أصابع قدميه متجها نحو المكان الذي كان يجلس فيه فيجايا وموروجان وجلس القرفصاء الي جوارهما ، تاركا ويل مستندا إلى قاعدة مريحة -

كان الكاهن يدمدم دمدمة رائعة بالسنسيكريتيه أولا ،

ثم أخذ بعد ذلك ينشد وهو يخنف بأنفه ، وراح بعد النشيد يجار بابتهالات كهنوتية يرددها بعده المصلون -

وأحرق البخور في آنية من النحاس الأصف ، ثم رفع الكاهن العجوز يديه ليصمت الحاضرون ، وعندئذ صعد خيط من دخان البخور الرمادى في خط مستقيم متجها نحو الاله في غضون فترة طويلة حافلة بالتأمل يسودها الصمت المطلق • وعندما التقى الدخان بتيار الهواء المندفع من النافذتين انتشر على شكل سحابة غير مرئية تملأ ظلام المكان بعبق عجيب من عالم آخر • وفتح ويل عينيه ورأى أن موروجان وحده من جميع المصلين يتململ في حالة من القلق • يتحرك حسركات عصبية وتبدو على قسمات وجهه علامات الاستنكار وفقدان الصبر - انه لم يقم قط بالتسلق ، ولذلك فالتسلق في نظره سخف • وقد رفض أن يتعاطى عقار الموكشا ، ولذلك فأولئك الذين يتعاطونه يتجاوزون حدود العقل ، وكانت أمه تعتقد في الاسياد الماعدين الى السماء وتخاطب كوت هومي بانتظام ، واذن فتمثال شيفا وثن مبتذل - وكان الصبي في عين ويل كالممثل الصامت الذي يعبر بالاشارة • ولكن أحدا لم يعر أدنى التفاتة الى سلوك موروجان لسوء حظه •

وشق الكاهن العجوز السكون الذى طال وقال : شيفاياناما ، شيفاياناما ، وأشار بيده •

فنهضت من مكانها تلك الفتاة الطبويلة التي كان ويل قد رآها وهي تهبط من التل المرتفع وصعدت درجات المذبح ووقفت على أطراف أصبابع قدميها وجسدها يلمع وكأنها تمثال نحاسي آخر في ضوء المصابيح وعلقت باقة من زهور فاتحة صنفراء في أعلى ذراعي شيفا اليسريين ، ثم ضمت فاتحة صنفراء في أعلى ذراعي شيفا اليسريين ، ثم ضمت

راحتيها وتطلعت الى وجه الاله الباسم الهادىء ، وبدأت تتكلم بصوت متهدج فى أول الأمد ، ولكنه أخذ يثبت ويستقيم تدريجيا .

أبها الخالق ، أيها المدمر يامن تطيل العمر كما تنهى الحياة يامن ترقص في ضوء الشمس بين الطيور ومع الاطفال وهم يلعبون ويا من ترقص في ظلمة الليل بين جثث الموتى وفوق الأرض المحترقة أى شيفا ، أنت برافا المريع المظلم أنت الصورة المثلى ، وأنت الوهم أنت لاشيء ، وأنت كل شيء أنت رب الحياة ولذا جئت اليك بهذه الزهور أنت رب الموت ولذا جئت اليك بقلبي \_ هذا القلب هو الآن أرضك المحتوقة • نارك سوف تلتهم الجهل والنفس • لكى ترقص أى برافا بين الرماد ولكى ترقص ياسيدى شيفا في مكان تنمو فيه الزهور وأرقص معك ٠

ورفعت الفتاة ذراعيها ولوحت بهما باشارة تذكر بالاخلاص القلبي من مائة جيل من المتعبدين الراقصين • ثم البتعدت وعادت المضوء الشفق • وصاح صائح: شيفاياناما •

وشخر موروجان مستهزئا عندما رددت أصوات شابة أخرى «شيفاياناما ، شيفاياناما ٠٠» • وأخذ الكاهن يرتل مقطوعة أخرى من كتابه المقدس • وبينما هو يرتل دخل المعبد من احدى النافذتين المشبكتين طائر صنعس رمادي اللون رأسه قرمزی ، ورفرف بجناحیه بعنف حول مصابیح المذبح ، ثم صاح صيحة عالية تنم عن السخط والفزع ، انطلق بعدها خارج المعبد ثانية • واستمر النشيد حتى بلغ ذروته وانتهى بصلاة هامسة من أجل السلام: «شانتي ، شانتي ، شانتي» • واتجه الكاهن العجوز بعد ذلك نحر المذبح ، والتقط شمعة طويلة ، وأشعلها من أحد المسابيح المعلقة فوق رأس شيفًا وشرع في اضاءة سبعة مصابيح أخرى معلقة في كوة عميقة في أسفل اللوح الذي كانت تقف فوقه الراقصة • وألقت هذه المصابيح ضوءها فوق قطع محدبة من الممدن ، وأظهر ضوءها تمثالا آخر ــ هو تمثال شيفا وبرفاتي ، تمثال يوجين جالسا، يرفع بيدين من أيديه الاربع رمز الطبلة والنار ، ويربت باليدين الأخريين آلهة الحب، ذات الساقين والذراعين الملتوية، وكانت تمتطيه ، متعانقين عناقا أبديا بجسديهما المصنوعين من البرنز • ولوح الكاهن العجوز بيده • وظهر هـنه المرة صبى ذو بشرة قاتمة قوى العضلات وأخن يخطو في ضوء المصابيح • وانعنى الصبى وعلق باقة الزهر التي كان يحملها حول رقبة بارفاتي ، ثم لف سلسلة الزهور الطويلة وأسقط عقدة أخرى من نبات السحلبية البيضاء فوق رأس شيفا •

وقال: كل منهما يمثل كليهما •

وكررت جوقة الصغار بعده: كل منهما يمثل كليهما • وهر موروجان رأسه بشدة

وقال الصبى صاحب البشرة القاتمة: أيها الذاهبون، أنتم أيها الذاهبون الى الشاطىء الآخر، يامن ألقيتم مراسيكم فوق الشاطىء الآخر، أيتها الاستنارة والاستنارة الاخرى، أيها التحرر الذى اتحد مع التحرر، أيتها الرأفة بين ذراعى الرأفة اللامتناهية •

### \_ شبفایاناما -

ثم عاد الى مكانه • وسادت فترة طـويلة من الصمت • وبعدئذ نهض فيجايا على قدميه وبدأ يتكلم •

قال: الخطير، الخطير • الخطير الذي نتقبله راضين متخففين • الخطر تقاسمه صديقا ، أو مجموعة أصدقاء • تقاسمه شعوريا ، وبأقصى حدود الوعى حتى يصبح الاقتسام والخطر يوجا • صديقان يربطهما حيل في جبهة صخرية • وأحيانا ثلاثة أصدقاء أو أربعة • كل منهم على وعي تام بعضلاته المشدودة ، وبمهارته ، ومخاوفه ، وروحه التي يجاوز بها حدود الخوف • وكل منهم ــ بطبيعة الحال ــ على وعى في نفس الوقت بالآخرين جميعا ، مهتم بهم ، يفعل الصواب لكي يطمئن على سالامتهم . الحياة في قمة توترها البدني والعقلي ، الحياة الأوفر ، والأعلى بدرجة لاتقدر بسبب خطر الموت الماثل في كل حين • ولكن بعد يوجا الخطر هناك يوجا الذروة ، يوجا الراحة والاسترخام ، يوجا التقبل الكامل الشامل • اليوجا التي تكمن في القبول الشعوري لما يعطى كما يعطى ، دون رقابة من أحكام العقل الخلقية ، العقل المشغول بشيء آخر ، وبغير اضافة مما جمعه الانسان من أفكار مبتذلة، وما جمعه بصورة أضخم من أوهام التمني - ما عليك الا أن تجلس بعضلات مرتخية وعقل متفتح لضوء الشمس وللسحب، متفتح للبعيد وللأفق ، متفتح في النهاية لذلك الشيء الذي ليس بالفكر والذي لا شكل له ولا يعبر عنه بالكلمات ، هذا الشيء الذي يسمح لك سكون القمة بأن تبلغ به المقدس والعميق والدائم في غضون تيار اللغو الذي يسبح فيه المتفكر اليومي المعتاد •

\_ والآن حان الوقت للهبوط ، لدورة أخسرى من يوجا الخطر ، حان الوقت لتجديد التوتر والوعى بالحياة في كمالها المشرق وأنتم تتعلقون بحافة الهاوية مخاطرين بأنفسكم • وعند سفح التل المرتفع تفكون الوثاق، وتخطون فوق الممرات الصخرية صوب الاشجار الأولى • وبغتة تجدون أنفسكم في الفابة ، حيث ينتظركم نوع آخر من اليوجا ، يوجا الغابة ، وهي اليوجا التي تتصف بكونكم على وعي تام بالحياة عنه حافتها ، حياة الغابة بكل مافيها من ازدهار وعفي ، وفساد يزحف ، بكل مافيها من نبات السلطبية وأمهات الأربع والأربعين ، وطفيليات وطيور مغسردة ، وما يشرب الرحيق إلالهي ومايشرب الدماء ٠ الحياة التي تخرج النظام من الفوضي والقبح ، الحياة التي تؤدى معجزة الميلاد والنمو • تؤديهما \_ فيما يبدو \_ لغير ما سبب غير أن تدمر نفسها • الجمال والفزع ، ومرة أخرى أقول الجمال والفسزع • وبغتة وأنتم قافلون من احدى رحلاتكم بالجبال ، بغتة تعلمون أن هناك توافقًا ، بل اندماجا ، وهوية واحدة \* الجمال يتحد مع الفزع في يوجا الغابة • والحياة في وفاق مع الموت المستمر القريب في يوجا الخطر • الفراغ يتطابق مع الانانية في يوجا العطلة الدينية التي فوق الذروة (١) -

<sup>(</sup>١) هذه صلوات بوذية فيها كثير من شـــطحات الخيال و غموض الفكر بــ المترجم ٠

وساد الصمت • وتثاءب موروجان بصورة تلفت النظر • وأشعل الكاهن العجوز عودا آخر من البخور ، ولوح به ـ وهو يتمتم ـ أمام الراقصة ، ولوح به مرة أخرى حول شيفا وآلهة وهما يمارسان حبا كأعمق مايكون الحب •

قال فيجايا: تنفسوا بعمق ، والتفتوا وأنتم تتنفسون الى رائحة هذا البخور • وعروها كل انتباهكم • واعرفوها على حقيقتها ــ انها حقيقة يعجز عنها التعبير بالكلمات ، ويعجز عنادراكها العقل والايضاح • اعرفوها في خامتها • واعرفوها كلفز من الألفاز • البخور الذي تتنفسونه حقيقة لاتفسر ، وكذلك تماس بشرة ببشرة ، والحب المحسوس ، وفوق كل شيء لفز الألفاز ، الواحد في تعدده ، والفراغ الذي هو كل شيء، وباطن الأشياء الموجود بكليته في كل مظهر ، وفي كل نقطة وكل لخظة • لذلك أرجو أن تتنفسوا وتتنفسوا ، وختم كلامه وهو يجلس قائلا «تنفسوا» •

وتمتم الكاهن العجوز منتشيا قائلا: شيفاياناما .

ونهض الدكتور روبرت واتجه نعو المذبح ، ثم توقف ، وعاد الى مكانه وأشار الى ويل فارنبى .

قال فى همس عندما أدركه ويل : تعال واجلس معى • اننى أحب أن أرى وجوههم •

سربما اعترض رؤياك •

هز الدكتور روبرت رأسه ، وتقدما معا ، واعتليا المذبح، ولما بلغا ثلاثة أرباع السلم الصاعد اليه ، جلسا جنبا الى جنب في شبه الظل بين الظلام وضوء المصابيح • وفي هدوء شديد

بدأ الدكتور روبرت يتحدث عن شيفا ناتاراجا ، عن سيد الرقص • قال : انظر الى هذا التمثال ، انظر اليه بالعينين الجديدتين اللتين أعطاكهما عقار الموكشا • انظر اليه كيف يتنفس وكيف ينبض ، كيف يخرج من ضياء الى ضياء آخر أشد توهجا • انه يرقص خلال الزمان وبعد الزمان ، يرقص الى الأبد وفي اللحظة الخالدة • انه يرقص ويرقص في جميع العوالم في وقت واحد • انظر اليه •

وتممن ويل في تلك الأوجه الشامخة الى أعلى ، يعدق مرة في هذا الوجه ومرة أخرى في ذلك الوجه فيرى ضياء البهجة والممرفة والفهم ، ضياء مشرقا ، يرى علامات التعجب التي يحسها المرء أثناء الصلاة ، تلك العلامات التي ترتجف عند حافة النشوة أو حافة الفرع •

والح عليه الدكتور روبرت أن يزيد من تمعنه • وبعد برهة طويلة من الصمت أعداد قدوله: انه يرقص في جميع الموالم في وقت واحد • أي والله في جميع العوالم • أولا في عالم المادة • أنظر الى الهالة المستديرة الكبرى ، التي تحف بها رموز النار ، والتي يرقص الرب في داخلها • انها تمثل الطبيعة ، تمثل عالم الكتلة والطاقة • في داخلها يرقص شيفاناتاراجا رقصة الصيرورة التي لاتنتهي ، رقصة الموت • انها (ليلاه) أو لعبته الكونية • انه يلعب من أجل اللعب ، كالطفل • ولكن هذا الطفل هو ناموس الأشياء ، لعبه هي مجموعات الكواكب ، وملعبه هو الفضاء الذي لا نهاية له ، وبين الاصبع والاصبع فترة مداها ألف مليون سنة ضوئية • انظر اليه هناك فوق المذبح • التمثال من صنع الانسان ، بدعة صغيرة من النحاس لايتجاوز ارتفاعها أربع أقدام • ولكن

شيفاناتاراجا يملأ الكون ، هو الكون ، اغمض عينيك وانظر اليه سامقا في ظلام الليل ، وتابع تلك الأذرع الممتدة امتدادا ليس له غاية ، وذلك الشعر الحوشي يتطاير الى ما لا نهاية .

ـ ناتاراجا وهـ يلعب بين النجـوم وفي الذرات ، ثم أضاف : ولكنه يلعب كذلك داخل كل شيء حي ، وكل مخلوق حساس ، وكل طفل وكل رجل وكل امرأة " اللعب من أجل اللعب • ولكن الملعب الآن هوالشعور ، وصالة الرقص بوسعها أن تحتمل • هذا اللعب بغير هدف يبدو \_ بالنسبة لنا \_ نوعا من الاهانة . وما نريده فعل هو (الله) الذي لا يحطم خلقه أبدا ٠ واذا كان لابد من الألم والموت فليقم على توزيعها اله الحق ، الذي يعاقب المسيء ويكافيء الطيب بالسعادة الأبدية -آما في الواقع فالطيب يصيبه الأذي ، والبريء يكابد ويماني • ثم ليكن هناك اله يمطف علينا ويطمئن قلوبنا - ولكن ناتاراجا لايقعل شيئًا غير الرقص - لعبه يتنزه عن الموت اولحيهاة ، ويتنزه عن كل عمل خبيث وكل عمل طيب . بين يديه اليمنيين يرفع /الطبلة التي تستدعي الوجود من اللا وجود • دقة للخلق وليقظة الكون • ثم انظر الى أعلى يديه اليسريين • انه يلوح بهما نارا يدمر بها كل ماخلق - انه يرقص في هذه الناحية ــ ويالها من سمادة! ثم يرقص في ناحية أخرى ، فيكون الألم، والخوف الممقوت ، والدمار ! ثم قفزة ، وخطوة ووثبة • قفز للصعة الكاملة ، وخطوة نحو السرطان والشيخوخة ، ووثبة من الحياة الكاملة الى العدم ، ومن العدم الى الحياة مرة أخرى • وعند ناتاراجا كل ذلك لعب ، واللعب غاية في حد ذاته ، لايهدف إلى شيء أبدا • انه يرقص لانه يرقص ، والرقص بالنسبة اليه هو (ماهاسوخا) ، هو نعيمه الابدى الذي لايحد-

نعم نعيم أبدى -» ثم أعاد العبارة الأخيرة بصيغة الاستفهام «نعيم أبدى ؟» وهز رأسه وقال: بالنسبة الينا ليس هناك نعيم ، ليس هناك الا تدبدب بين السعادة والفزع واحساس بالغضب لأن آلامنا في رقص ناتاراجا جنزء منه كما أن مسراتنا كذلك جزء منه - موتنا كحياتنا - دعنا نتدبر ذلك في هدوء لبرهة من الزمن •

ومرت الثوانى ، وازداد السكون عمقا · وفباة وفى فزع شديد بدأت احدى الفتيات فى النحيب · فترك فيجايا مكانه ، وركع الى جوارها ووضع احدى يديه على كتفها ، فكفت عن النحيب ·

وأخيرا واصل الدكتور روبرت حديثه قائلا: المعاناة والمرض والشيخوخة والعجز والموت (سوف أريكم الأحزان)، ولكن ذلك لم يكن الشيء الوحيد الذي أرانا اياه بوذا لله لما أرانا كذلك نهاية الأحزان .

وصاح الكاهن المجوز منتصرا: شيفاياناما •

- افتح عينيك مرة أخرى وانظر الى ناتاراجا وهو فوق المذبح - أنهم النظر • فى يمناه العليا - كما رأيت من قبل يمسك طبلة يدعو فيها العالم الى الوجود ، وفى يسراه العليا يحمل النار المدمرة • الحياة والموت ، النظام والانحلال ، هذا وذاك بالقسطاس المستقيم • وانظر الآن الى يدى شيفا الاخريين ، تجد أن يمناه السفلى مرتفعة وراحتها مفتوحة الى أعلى • مامعنى هذه الاشارة ؟ معناها «لاتخف ، كل شيء كما يرام» - ولكن كيف ينجو من الخوف أى امرىء فى قواه العقلية؟ كيف يستطيع أى امرىء أن يزعم أن الشر والألم مما يرام ، كيف يستطيع أى امرىء أن يزعم أن الشر والألم مما يرام ، فى حين أنه من الواضح أنهما مما لايرام ؟ الجواب عنمد

ناتاراجا - انظر الآن الى يسراه السفلي ، انه يشس بها الى قدميه - وماذا تقوم به قدماه ؟ تمعن تجد أن قدمه اليمني تدوس عدلا وانصافا على مخلوق صغير مخيف أدنى صورة من الانسان \_ ذلك هو الشيطان (ميالاكا) • انه قرم ولكنه في خيثه شديد القوى - مايالاكا تجسيد للجهل ، ومظهر لانانية بمينه هو مايفعله ناتاراجا • يدوس هندا الوحش الصنعس بقدمه اليمني • ولكني أريدك أن تلاحظ أنه لايشر باصبعه الى قدمه اليمنى التي يدوس بها - انه يشعر الى قدمه اليسرى، الى القدم التي يرفعها عن الارض وهو يرقص - لماذا يشبر اليها ؟ لماذا ؟ هذه القدم التي يرفعها ، هذا التحدي بالرقص لقوة الجاذبية ــ رمن الفرج ، رمن الموكشا ، رمن التحور • ان ناتاراجا يرقص في كل الموالم في وقت واحد \_ في عالم الفيزياء والكيمياء ، في عالم التجربة العادية الانسانية البحت ، وأخيرا في عالم المثل ، عالم العقل الاكبر • عالم الضوء الصافي \* \* والآن ، وبعد لحظـة من الصمت واصـل الدكتور روبرت حديثه قائلا: والآن أريدك أن تنظر الى التمثال الآخر ، تمثال شيفا والآلهة • انظر اليهما وهما في كهفهما الصنفير المضيء • ثم اغمض عينيك وانظر اليهما مرة أخرى \_ يتلألآن ، يمتلئان حياة ، يسموان • ما أجملهما ! وفي تعاطفهما أي معنى عميين ! أية حكمة تتجاوز كل الحكم التي نتفوه بها وهما في تلك التجربة الحسية ، تجربة الاندماج الروحي والتكفير عن الذنوب! الخــلود يتحاب مع الزمان -الواحد يرتبط في الزواج بالمتعدد ، والنسبي يصبح مطلقا باتحاده مع الواحد - نيرفانا يتطابق مع سمسارا ، الظاهر. من طبيعة بوذا في الزمن والبدن والشعور .

وأشعل الكاهن العجوز عودا آخر من البخور وقال «شيفاياناما»، ثم شرع يشدو بالسنسيكريتية في هدوء وفي فقرات طويلة متتابعة واستطاع ويل آن يرى علامات السكون والاصغاء، وأن يرى البسمة الخفيفة التي تنم عن النشوة والتي تتهلل للفكر الشاقب المفاجيء، ورؤيا الحق والجمال، يرى كل ذلك مرتسما على الوجوه الشابة التي تتطلع اليه وفي الخلف لمح موروجان مستندا الى أحد الأعمدة مترهلا مجهدا، يعبث بأنفه الاغريقي الدقيق وقال

وعاد الدكتور روبرت الى الكلام فقال: التحرر، نهاية الآلام ، الانتهاء من كونك من تظن جهلا أنك هو وأن تصبح من في الواقع هو أنت • وبفضل الموكشا سوف تعرف لفترة قصيرة من الزمن كيف يكون احساسك عندما تكون من في الواقع هو أنت ، ومن في الواقع كنت دائما • انه نعيم لايحده زمان! ولكن هذا الزمان اللامحدود ــ كأى شيء آخر ــ أمر زائل ، وكأى شيء آخر سوف يمضى • وماذا أنت فاعل بهذه التجربة بعد أن يمضى ؟ ماذا أنت فاعل بكل الخبرات المشابهة التي يجلبها لك عقار الموكشا في السنوات المقبلة ؟ هل تكتفي بأن تستمتع بها كما تستمتع بأمسية تقضيها في مسرح العرائس ، ثم تعبود الى عملك المعتباد ، وتعبود الى مسلك المنحرفين الحمقي الذين تتصور أنك واحد منهم ؟ أم هل \_ بعد هذه اللمعة \_ سوف تكرس حياتك للعمل لا كما تعودت ولكن كما أنت في الواقع ؟ ان كلمانستطيعه نحن الكبار بتعاليمنا، وكل ماتستطيع بالا أن تفعله بك بنظمها الاجتماعية هو أن تمدك بالوسائل وبالفرص ٠ وكل مايستطيع فعله عقار الموكشا هو أن يعطيك لمحات متتابعة من الشعور بالبهجة ،

ساعة أو ساعتين ، من حين الى آخر ، من نعمة الاستنارة والتحرر • والأمر متروك لك بعد ذلك لتقرر ان كنت سوف تستجيب لهذه النعمة وتنتهز هذه الفرص • ولكن ذلك من شأن المستقبل • أما الآن وفي هذا المكان فكل ما يتحتم عليك أن تفعله هو أن تستمع الى نصيحة طائر المينة : انتباه! انتبهوا تجدوا أنفسكم وقد أصبحتم - شيئا فشيئا أو بغتة على وعى بالحقائق الاساسية التى تختفى خلف هذه الرموز فوق المذبح •

ولوح الكاهن المجوز بعود البخوروقال: «شيفاياناما!» وعند أسفل سلم المذبح جلس الفتية والفتيات بلا حسراك كأنهم خشب مسندة • ثم صدر عن أحد الأبواب صرير، وسمع الحاضرون وقع أقدام • والتفت ويل فرأى رجلا قصيرا بدينا يشق طريقه بين جماعة المتأملين • وصعد السلم، ثم انحنى، وهمس فى اذن الدكتور روبرت، واتجه بعد ذلك صوب الباب -

ووضع الدكتور روبرت احدى يديه على ركبة ويل ، وهمس فى اذنه وعلى شفتيه ابتسامة ، وهر كتفيه وهو يقول «هذا أمر ملكى ، وهذا هو الرجل المسئول عن الكوخ الجبلى وقد أبلغته الرانى تلفونيا أنها تريد أن ترى موروجان فى أقرب وقت مستطاع - والأمر عاجل» وضعك ضعكة مكتومة ثم نهض وأقام ويل على قدميه -

أعد ويل فارنبى طعام اقطاره بنفسه ، وكان عندما عاد الدكتور روبرت من زيارته الصباحية المبكرة للمستشفى يشرب الفنجان الثانى من شاى بالا ويأكل الخبز المحمص مع المربى •

واستفسر عن صحة لاكشمى فأجابه الدكتور روبرت بقوله: لم تتألم كثيرا أثناء الليل · واستغرقت فى النوم السميق لمدة أربع أو خمس ساعات ، واستطاعت هذا الصباح أن تتناول شيئا من الحساء ·

وواصل حديثه قائلا انه يأمل في مهلة يوم آخر · ولما كان وجوده الى جانبها باستمرار يقلق راحتها ، ولما كانت الحياة لابد على آية حال من أن تسير ، وأن تستغل على أحسن صورة ممكنة ، فقد قرر أن يسوق سيارته الى «المحطة المرتفعة» يقوم فيها لبضع ساعات بالعمل مع فريق البحث في معمل المستحضرات الطبية -

## \_ عمل يتعلق بعقار الموكشا ؟

هز الدكتور روبرت رأسه وقال: كلا - هذا العمل لم يعد الا تكرارا لعملية مقننة ، وقد بات مناختصاص التقنيين، وليس من عمل الباحثين - هؤلاء يشتغلون بشيء جديد -

وبدأ يتكلم عن الاندولات التي عزلت أخيرا عن بذور

الاولوليكوى التى استوردت من المكسيك فى العام الماضى وزرعت فى حديقة النباتات بالمحطة • ثلاثة اندولات على الأقل لم تكن من بينها سوى واحدة فعالة • وقد أثبتت التجارب على الحيوان أن لها تأثيرا على الجهاز الشبكى • •

ولما ترك ويل وحده جلس تعت المروحة التي كانت تعلو رأسه وواصل قراءته في «مذكرات عن حقائق الأشياء) -

« نحن لا نستطيع أن نتخلص بالمقل من اللا عقل الاساسى فى نفوسنا • كل مانستطيعه هو أن نتعلم كيف نكون لا عقلين بطريقة معقولة •

بعد ثلاثة أجيال من الاصلاح لم تعد في بالا جموع كقطعان الغنم ولا رعاة طيبون من الكهنوت يجزون صوف القطعان ويخصون ذكورها • ليس هناك قطعان من البقر والخنازير وليس هناك تجار مرخصون للماشية ، ملكيون أو عسكريون ، رأسماليون أو ثائرون ، يسمون ويقيدون ويجزرون • هناك فقط جماعات من الرجال والنساء في طريقهم الى الانسانية الكاملة •

النفم أو الحجارة ، العمليات أو الاشياء المحسوسة ؟ تجيب البوذية كما يجيب العلم الحديث على هـندا التساؤل بايثار «النغم» ويقول الفلاسفة الغربيون القـدامي «الحجارة» البوذية والعلم الحديث ينظران الى العالم في نطاق الموسيقي أما الصورة التي يتمثلها المرء وهو يقرأ فلاسفة الغرب فهي عبارة عن جسم من الفسيفساء البيزنطي ، متماثل ، مؤلف من ملايين المربعات الصغيرة المصنوعة من مادة حجرية المثبتة في جدران كاتدرائية كاثوليكية خالية من التوافد -

ان رشاقة الراقصة ، وما يصيبها من التهاب المفاصل بعد أربعين عاما ـ هذا وذاك من وظائف هيكلها العظمى • وبفضل تكوين العظام تستطيع الفتاة أن ترقص الباليه على أصابع القدم ، وبسبب هذه العظام عينها ، بعد ما تتآكل قليلا ، يحكم على المرأة العجوز بالتحرك فوق المقعد ذى العجلات • وكذلك فان الدعامة القوية لأية ثقافة من الثقافات هى الشرط الأول لكل ابتكار أو ابداع يقوم به الافراد ، وهى أيضا عدوهم الأول •

ان الشيء الذي لايمكن أن نتطور في غيبته حتى يمسىكل منا انسانا كاملا هو في أغلب الاحيان نفس الشيء الذي يحول دون تطورنا •

وقد أثبت بكل جلاء قرن من البحث في عقار الموكشا أن الشخص العادى قادر تماما على أن تكون له روًى بل وعلى أن يشعر بالتحرر الكامل - والرجال والنساء ــ من هذه الناحية ــ الذين يصنعون الثقافة الرفيعة ويستمتعون بها لايفضلون أصحاب المعرفة المحدودة - أن الخبرة الرفيعة تتفق تمام الاتفاق مع التعبر الرمزى البسيط -

والرموز التعبيرية التى ابتدعها فنانو بالا لاتفضل الرموز التعبيرية التى ابتدعها الفنانون فى غيرها من الاماكن • بل لعلها أضعف أثرا وأقل اقتاعا من الناحية الجمالية من الرموز التراجيدية أو التعويضية فى البلاد الأخرى • ذلك لان الرموز فى بالا هى من ثمرات السعادة والاحساس بالانجاز ، والرموز فى غيرها من البلاد من ابتداع ضحايا الاحباط والجهل ، والظلم ، والحرب والخرافات التى تشجع ارتكاب الذنوب وتحرض على الجريمة • ان تقوق بالا

لايرجع الى التعبير الرمزى ، وانعا يرجع الى فن يمكن أن يمارسه كل انسان ـ وان يكن أعلى مرتبة وأكبر قيمة من كل الفنون الاخرى ـ ذلك هو فن الممارسة الكافية لكل العوالم التى نقطنها كبشر ، فن التعرف المباشر بهذه العوالم • ثقافة أهل بالا لا تقاس كما تقاس الثقافات الاخسرى (لانعدام مقاييس أفضل) • لا تقاس بانجازات قلة من الموهوبين المبارعين فى الرموز الفنية أو الفلسفية • لا ، انها تقاس بما يفعل ويمارسكل أعضاء المجتمع ، العاديون منهم والمتفوقون، فى كل حدث من الاحداث وكلما تقاطع الزمان مع الأبدية» •

ودق التلفون • فهل يتركه يرن ، أم هـل الأفضـل أن يجيب ويخطر المتحدث بأن الدكتور روبرت يقضى يومه فى الخارج • وقرر ويل أن يأخذ بالرأى الآخر فرفع السماعة •

وقال معاكيا قدرة السكرتير حينما يود «هنا بيت الدكتور ماك فيل · ولكن الدكتور خارج البيت طوال اليوم » ·

وبصوت ملكى غنى رد المتحدث على الطرف الآخــ من التلفون قائلا: هذا أفضل ، كيف حالك ياعزيزى فارنبى ؟

وذهل ويل وتلعثم وهو يشكر صاحبة السمو على تفضلها بالسؤال -

قالت الرانى : أخدوك بعد ظهر أمس لتشهد حفلة من حفلاتهم الدينية المرعومة ؟

وآفاق ويل بالقدر الكافي من ذهوله فأجاب بكلمة معايدة وبنغمة لا تلزمه أي التزام ، وقال «كانت رائعة» •

قالت الرانى: نعم رائعة ولكن باعتبارها كاريكاتير للمعفل الدينى الصادق ،كاريكاتير لايحترم المقدسات ولفظت كلمة (الصادق) بنبرة تنم عن التمجيد كما تنم عن الازدراء، ثم قالت: انهم لم يتعلموا قط أن يميزوا تمييزا مبدئيا بين النظام الطبيعى والنظام الخارق للطبيعة -

وتمتم ويل قائلا: تماما ، تماما • •

وسألته صاحبة الصوت المتحدث على الطرف الآخر «ماذا تقول ؟»

فرفع صوته وقال «تماما» •

واستمرت الرانى فى حديثها قائلة: يسرنى أنك توافق، ولكنى لم أطلبك على التلفون لابحث معك الفرق بين الطبيعى والخارق للطبيعة ـ على الرغم من الأهمية القصوى للفارق بينهما • انما طلبتك لكى أتحدث معك فى أمر أكثر عجلة من هذا •

# ـ البترول ؟

قالت: نعم البترول • ولقد بلغتنى منذ برهة رسالة من ممثلى الشخصى فى رندانج • ثم أضافت «وبهذه المناسبة أقول له انه فى مركز رفيع وعلى معرفة جيدة» •

وتعير ويل من أولئك الضيوف الذين حضروا حفل الكوكتيل في وزارة الخارجية ، ممن يحسنون الكلام ويرصعون صدورهم بالأوسمة ، من منهم خدع غيره من المخادعين ـ وهو طبعا واحد من هؤلاء -

وواصلت الرانى حسديثها قائلة: فى الأيام القليلة الماضية وصل بالطائرة الى رندانج لوبو ثلاثة ممثلين على الأقل لشركات البترول الكبرى الأوربية والامريكية وقد نقل الى مبلغى أنهم يفاوضون بالفعل أربعا أو خمسا من الشخصيات الرئيسية فى الادارة ممن قد يكون لهم فى وقت لاحق نفوذ فى تقرير من يعطى الامتياز فى بالا •

وطقطق ويل بلسانه طقطقة تنم عن الاستنكار •

وقالت تلميحا ان مبالغ طائلة قد عرضت ان لم يكن بطريق مباشر فعلى الأقل باللفظ وبالتلويخ المغرى •

قال معلقا: هذا أمن شنيع ٠

قالت الرانى ان وصف شنيع هو اللفظة المناسبة ولذلك كان لابد من القيام بعمل ما فى هـنا الخصـوص ، وان يتم العمل فورا وكانت قـد علمت من باهـو أن ويل قد كتب بالفعل للورد الديهايد ، وان الرد سوف يرد من غير شك فى خلال أيام قليلة ولكن هذه الأيام القليلة أطول مما يحتمل والوقت أمر جوهرى ، ليس فقط بسبب ماكانت تفعله هـنه الشركات المتنافسة ، ولكن لاسـباب أخـرى كذلك (وهنا أخفضت الرانى صوتها بدرجة غريبة) و وبهـنا الصـوت المتخفض أخذت تحثه «الآن ، الآن ، وبغير توان !» يجب أن تبرق الى اللورد الديهايد وتخبره بما يحدث (وأضافت عرضا أن باهو باخلاصه لها قد عـرض عليهـا أن ينقل الرسـالة أن باهو باخلاصه لها قد عـرض عليهـا أن ينقل الرسـالة بالشفرة عن طريق مفوضية رندانج فى لندن) ويجب أن يصحب الرسالة طلب عاجل بأن يفوض اللورد مراسله الخاص يصحب الرسالة طلب عاجل بأن يفوض اللورد مراسله الخاص فى أن يتخذ الخطوات اللازمة لضمان نجاح قضيتهما المستركة

(والخطوات المناسبة في هذه المرحلة تكون أساسا ذات طبيعة مالية) .

واختتمت حديثها قائلة: ولذلك أرجو أن تسمح لى أن أطلب الى باهو أن يرسل البرقية فورا ، باسمى واسمك يامستر فارنبى • وأرجو ياعزيزى أن يكون هذا التصرف مقبولا منك •

ولم يكن هذا التصرف مقبولا بتاتا ، ولكن ويل لم يجد مايعتــنر به للرفض لانه كتب من قبــل ذلك الخطاب الى جو الديهايد - ولذلك صاح متظاهرا بالتحمس للفــكرة تحمسا يكذبه سكوته الطويل المريب قبل أن يقول انه يوافق بالطبع، وذلك السكوت الذى كان يبحث خلاله عن رد آخر - ثم أضاف قوله «يجب أن يصلنا الرد في وقت ما غدا» -

وأكدت له الراني أنهم سوف يتلقونه هذا المساء •

ــ وهل يمكن ذلك ؟

ـ ان الله على كل شيء قدير -

قال:

ـ هذا صحيح • ولكن • • •

- اننى أومن بما يوحى الى به صوتى الضعيف • وهو يقول لى (هذا المساء) ويقول (انه سوف يفوض فارنبى تفويضا كاملا) وكررت عبارتها بعيوية بالغة • ويقول صوتى الضعيف كذلك (ن فارنبى سوف يحقق نجاحا تاما) •

قال شاكا: اننى أتعجب \*

- يجب أن تنجح
  - ا بجي ـ
  - ــ نعم يجب
    - \_ لماذا ؟
- ــ لان الله هـو الذي أوحى الى أن أشن حـرب الروح الصلبية -
  - \_ أنا لا أفهم العلاقة تماما -

قالت: ربما كان من الواجب ألا أخبرك وصمتت برهة ثم قالت: ولكن لماذا لا أخبرك كلقد وعدنى اللورد الديهايد أن يؤازرنى في الحسرب التي أشنها بكل مسوارده اذا نجعت قضيتنا ومادام الله يريد أن ننتصر في الحرب، فان قضيتنا لايمكن الا أن تنتصر

وأراد أن يصيح مجيبا: وهندا هو المطلوب - كأنها معادلة رياضية • ولكنه كبح جماح نفسه ، فليس هذا من الأدب - وعلى أية حال فان الموضوع الراهن ليس من الفكاهة في شيء -

قالت الرانى : يجب أن أتصل بباهو حالا ياعلنينى فارنيى وأنهت المكالمة التليفونية .

وهن ويل كتفيه وعاد الى (مذكرات عن حقائق الاشياء) - ولم يكن لديه شيء آخر يشبغل نفسه به -

«الثنائية ٠٠ بنيرها يستحيل أن يكون هناك أدب رفيع، وبها لايمكن ـ بكل تأكيد أن تكون هناك حياة طيبة ٠ «أنا»

تؤكد أن هناك مادة آنانية منفصلة ثابتة • و «أكون» تنكر أن الوجود كله علاقات وتغير • «أنا أكون» • هاتان كلمتان صغيرتان ، ولكنهما تنطويان على باطل ضخم! ان المثنوى صاحب المقل المتدين ينادى الأرواح المصطنعة من الاعماق السحيقة ، اما غير المثنوى فينادى الاعماق السحيقة في روحه ، أو بعبارة أدق ، يجد أن الأعماق السحيقة موجودة فعلا لديه» •

وسمع ضبجة أحدثتها عربة مقتربة ، اعقبها سكون عندما أوقف المحرك ، ثم صوت باب ينغلق ووقع أقدام فوق الحصى ، وفوق سلم الفراندة •

قال فيجايا بصوته العميق : هل أنت مستعد ؟

والقى ويل «مذكراته» جانبا ، والتقط عصاه الخيرزانية، ونهض على قدميه ، وسار نحو الباب الخارجي .

قال ويل وهو يتجه نحو الفرانده «نعم مستعد» -

وأمسكه فيجايا من ذراعه وقال : اذن هيا بنا واحدر درجات السلم ·

وكانت تقف الى جوار عربة الجيب امرأة فى منتصف الاربعينات من عمرها مرتدية ثيابا قرنفليا ، وحول رقبتها عقد من المرجان ، امرأة مستديرة الوجه •

قال فيجايا : هذه ليلاراو ، أمينة المكتبة ، وسكرتيرة ، وأمينة الصندوق ، والمشرفة على النظام العام • لاغنى لنا عنها •

وصافحها ويل ، وبدت له شبيهة بالسيدات الأنجليزيات الرقيقات الممتلئات حركة ونشاطا اللائى ـ بحد أن يكبر أطفالهن ـ يقمن بالأعمال الخيرية أويتجهن الى تثقيف أنفسهن م

انهن لسن على قدر كبير من الذكاء ، ولكنهن يتصفن بالايثار ، مخلصات ، طيبات حقا \_ ولكن \_ لسوء الحظ \_ باعثات على السأم • وكانت ليلاراو من هـذا الطراز لاتختلف عنه الا ببشرتها السمراء •

وقالت السيدة راو مبادرة بالكلام وهم يسيرون الى جوار بركة اللوتس ويمرقون الى الطريق االعام «سمعت عنك من صديقي الصغرين رادا ورانجا» •

قال ویل : أرجو أن أكون حائزا لرضاهما كما حازا

وأشرق وجه السيدة راو بهجة وسرورا وقالت : يسرنى أنك معجب يهما •

وقال فيجايا: أن رانجا ذكى بدرجة غير عادية •

وأضافت الى ذلك راو انه غاية فى الاتزان ، يقف وسطا بين الانطواء والانبساط على العالم الخارجى • يميل دائما و وبكل قوة \_ الى الفرار الى ميزفانا أرهات (١) أو الى جنة العلماء الصغيرة الجميلة المنسقة \_ جنة التجريد المطلق • يميل الى هذا الاتجاه ، ولكنه يقاوم الميل فى أغلب الأحيان لان رانجا العالم كان كذلك رانجا آخر ، رانجا يحس فى قلبه الرأفة ، مستعد \_ لو عرفت كيف تناشده بالطريقة الصحيحة أن يفتح قلبه للحقائق المحسوسة فى الحياة وان يكون واعيا ، مهتما معينا بشكل ايجابى • ومن حسن حظه ومن حسن حظ الناس جميعا آنه التقى بفتاة مثل رادا الصغيرة ، فتاة سانجة ذكية ، فكهة رقيقة ، موهوبة فى احساسها بالحب والسعادة !

<sup>(</sup>۱) قدیس بوذی ـ المترجم ۰

وأفضت السيدة راو بدخيلة نفسها وقالت أن رادا ورانجا مِن تلاميدها المحبين اليها .

وظن ويل انهما من تلاميدها في نوع من المدارس الدينية البوذية ، وحسب أنه بهذا الظن يتفق معها في الرأى ولشد ماكان ذهوله عندما علم أنهما تتلمدا عليها في يوجا الحب ، وان راو مده العاملة المخلصة في المستوطنة كانت تلقى عليهما الدروس في السنوات الست الماضية وفي الفترات التي لاتشتغل فيها بالمكتبة وذلك حسبما ظن ويل بالطرق التي أباها موروجان والتي ارتأتها الرائي فظيعة لما كانت تتصف به من حب لبنيها يبلغ حد التملك وفغر ويل فاه ليلقى اليها بسؤال ، ولكن ردود الفعل عنده كانت على مستوى آخر أرفع من ذلك متأثرة بعاملين في المستوطنة من طراز أخر أرفع من ذلك متأثرة بعاملين في المستوطنة من طراز السؤال ، وبدأت السيدة راو تتحدث عن أعمال أخرى تقوم بها السؤال ، وبدأت السيدة راو تتحدث عن أعمال أخرى تقوم بها السؤال ، وبدأت السيدة راو تتحدث عن أعمال أخرى تقوم بها السؤال ، وبدأت السيدة راو تتحدث عن أعمال أخرى تقوم بها السؤال ، وبدأت السيدة راو تتحدث عن أعمال أخرى تقوم بها السؤال ، وبدأت السيدة راو تتحدث عن أعمال أخرى تقوم بها السؤال ، وبدأت السيدة راو تتحدث عن أعمال أخرى تقوم بها السؤال ، وبدأت السيدة راو تتحدث عن أعمال أخرى تقوم بها السؤال ، وبدأت السيدة راو تتحدث عن أعمال أخرى تقوم بها السؤال ، وبدأت السيدة راو تتحدث عن أعمال أخرى تقوم بها السؤال ، وبدأت السيدة راو تتحدث عن أعمال أخرى تقوم بها السؤال ، وبدأت السيدة راو تتحدث عن أحد السؤل ا

قالت : لو عرفت مانعانيه مع الكتب في هذا الجو! الورق تعفن ، والصمغ يسيل ، والغلف تتحلل ، والحشرات تلتهم • ان الأدب المكتوب لايناسب في الواقع المناطق الاستوائية •

قال ويل: واذا صدق راجا العجوز فان الادب لايتفق كذلك وكثير من الخصائص المحلية هنا بخالف المناخات انه لايتفق وكرامة الانسان، ولا يتفق والحق الفلسفى، ولايتفق وصحة عقل الفرد وسلامة النظام الاجتماعى، لايتفق مع أى شيء سوى الثنائية، والجنون الإجرامى، والطموح المستحيل، والمنتب الذي لا لنزوم له وكشر بشراسة وقال «ولكن ما علينا فالكولونيل ديبا سوف يصحح الاوضاع و وبعد ما علينا فالكولونيل ديبا سوف يصحح الاوضاع و وبعد

أن تغزى بالا ويؤمن جائبها فى الحرب والبترول والصناعة الثقيلة ، سيكون لكم حمن غير شك حصركم الذهبى فى الأدب وأصول الدين -

قال فیجایا: أود أن أضحك ، وما یشغلنی هو أنك على الأرجلع قد أصبت الرأى ، وأنا احس احساسا مزعجا أن أبنائي سوف یرون \_ عندما یكبرون \_ نبؤتك تتحقق •

ونزلوا من عربة الجيب ، وأوقفوها بين عربة يجرها ثور ولورى ياياني جديد عند مدخل القرية ، وساروا بعد ذلك على الاقدام • وبين البيوت المسقوفة بالقش التي تقع وسط حداثق يظللها النخيل وأشجار الببايا وثمر الخبن كان هناك شارع ضيق يؤدى الى السوق المركزية • و توقف ويل واستند آني عصناه الخبرزانية وتلفت حواليه • وشهد على أحد جوانب الميدان مبنى شرقيا شديد الزخرفة له واجهة قرنفلية مكسوة بالحص وشرفات في الأركان الاربعة \_ والفاهر أنه مبنى البلدية ، وفي مواجهته على الجانب الآخر من الميدان يقسوم معبد صفير وردى اللون من الحجر الأحمر يتوسطه برج فوق طوابقه المتتالية تماثيل من الصخر تروى قصة تطور بوذا منذ أن كان طفلا مدللا حتى تاثاجاتا (١) • وبين هذين البناءين كانت هناك شجرة استوائية ضيخمة تغطى أكثر من نصف المساحة المكشوفة • وعلى طول الممرات الملتوية الظليلة اصطفت أكشاك المشرات من التجار والبائعات • وفيما بين الثفرات في القبو الأخضر الذي يعلو رؤسهم تتسلل خيوط من ضوء الشمس تسطع على صف من جرار الماء السوداء والصفراء هنا ، وسوار فضي ، ولعبة خشبية ، وثوب من القماش القطني

<sup>(</sup>١) المستنبر استنادة كاملة ـ المترجم

هناك ، وكومة من الفواكه ، وصدار فتاة مرصع بالزهور الزاهية هنا ، وبريق أسنان ضاحكة وعيون ، والنصف الأعلى العارى من جسد انسان ذهبي متورد اللون هناك •

وبينما هم يشقون طريقهم بين الاكشاك تحت الاشجار الضخمة علق ويل بقوله «كل امسرىء هنا يبدو في صحة جيدة » •

قالت السيدة راو: انهم يبدون أصحاء لأنهم أصحاء ، وسعداء على خلاف ماعرفت من قبل وعادت الى ذاكرته الوجوه ألتى شهدها فى كلكتما ومانلا ورندانج لوبو وهى الوجوه التى يراها المرء كل يوم فى شارع فليت وشارع ستراند \_ الوجوه المكتئبة و تطلع من وجه الى آخر ثم قال: حتى النساء يبدن سعيدات و

قالت السيدة راو: ليست لأى منهن عشرة أطفال •

قال ويل: والمرآة في بلادى ليس عندها عشرة أطفال ، وعلى الرغم من ذلك ترى على وجهها علامات الوهن وعلامات الهم • وتوقف لحظة لكي يراقب بائعة في منتصف العمر تزن شرائع من ثمر الخبز المجفف بحرارة الشمس لأم شابة تحمل طفلها في كيس فوق ظهرها • واختتم ملاحظته قائلا «هــنا نوع من الاشراق » •

قالت السيدة راو بشعور الظافر: بفضل ماثيونا ، بفضل يوجا الحب • وتألق وجهها بمزيج الحماسة الدينية وكبرياء المهنة •

وساروا تحت ظل الشعجرة الكبرى في ضنوء الشمس

المتوهج ، ثم صعدوا مجموعة من الدرجات البالية حتى بلغوا ظلام المعبد ، وشهدوا تمثالا ذهبيا لبوذيستفا (١) ضخما يتلألأ فى الظلام ، وشموا رائحة البخور والزهور الذابلة ، ومن مكان ما خلف التمثال طرق آذانهم صوت عابد مختف يتمتم بابتهالات لاتنتهى ، ومن باب جانبى جاءت فتاة صغيرة مسرعة وبغير ضوضاء عارية القدمين ، ودون أن تعير هؤلاء الكبار التفاتة اعتلت المذبح برشاقة القط ووضعت غصنا من نبات أبيض اللون فى راحة التمثال المفتوحة ، وحدقت فى الوجه الذهبى الضخم وتمتمت ببضع كلمات ، وأخمضت عينيها لحظة ، وتمتمت مرة أخرى ، ثم عادت ، وأخذت تشدو بصوت ناعم وهى تهبط ، وأخيرا خرجت من الباب الذى جاءت منه

قال ویل وهو یراقبها فی خروجها «رائعة ، ولیس هناك ماهو أروع من ذلك ، ولكن ماذا عسى طفلة فی مثل سنها أن تظن أنها فاعلة بالضبط ؟ أية ديانة تؤدى شعائرها ؟»

قال فيجايا شارحا: انها تؤدى الشعائر المعلية لبوذية ماهايانا (٢) ممزوجة بشيء من الشيفية الهامشية •

\_ وهل تشجعون أنتم المثقفين شيئا كهذا ؟

ـ نحن لانشجع ولا نثبط • نحن نقبل العقيدة كما نقبل نسيج العنكبوت الذى تـراه فـوق الافرين • ان العناكب بطبيعتها لابد أن تنسج هذه الخيوط • وكذلك البشر بطبيعتهم

<sup>(</sup>۱) شخص يؤجل تبوذه وانفصاله انفصالا كاملا عن المجتمع لفترة ما حتى بساعد غيره من الناس ـ المترجم (۲) مذهب بوذي متطور ـ المترجع

لابد أن يكون لهم دين • وليس بوسع العناكب الا أن تصنع مصائد للذباب ، وليس بوسع الانسان الا أن يضع الرموز " ذلك هو السر في وجود الناهن البشرى • أن يحول فوضى الخبرة المعطاة الى مجموعة من الرمدوز التي يستطيع أن يتناولها . وأحيانا تقابل الرموز بعض أوجه الحقيقة الخارجية التي تجاوز خيراتنا مقابلة دقيقة إلى حد مقبول • عندئذ يكون العلم والادراك العام • وأحيانا أخرى ـ على نقيض ذلك ـ لاتكون للرموز صلة تقريبا بالحقيقة الخارجية · عندئد يكون الجنون والهذيان • وفي أغلب الاحيان يكون هناك خليط يجمع بين الواقع والخيال .. هذا هو الدين • والدين جيد أو سيء بنسبة تتوقف على درجة المزج بين الاثنين • فمشلا في نوع الكالفينية التى نشأ عليها الدكتور أندرو يوجد قدر ضئيل جدا من الواقع مقابل كمية ضخمة من الخيال الخبيث • وفي أحوال أخرى يكون المزيج أصح من ذلك • خمسين في المائة مقابل خمسين في المائة ، أو أحيانا أربعة وستين في المائة أو حتى ثلاثة وسبعين من الصدق والحق • ومزيجنا المعلى يحتوى على قدر ضئيل جدا من السموم» •

وأوماً ويل برآسه قائلا: تقديم النبات السلطيى الى تمثال الرآفة والتنوير شيء لايضر بتاتا • وبعد الذي رأيته بالأمس أجدني على استعداد لأن أدلى بشهادة طيبة في صالح الرقص الكوني والتزاوج السماوي •

قال فيجايا: واذكر أن مثل هذه الامور ليست اجبارية · الفرصة أمام كل انسان ليتجاوز هذه الحدود · سألتنى ماذا تظن هذه الطفلة انها فاعلة · وأنا أقول لك انها بجانب من عقلها تخاطب شخصا \_ شخصا ضخما سماويا يمكن التزلف

اليه بالنبات السحلبي لكي يعطيها ماتريد • ولكنها أيضا في. سنها التي بلغتها لابد أن تكون على علم بالرموز الاكثر عمقا وراء تمثال اميتابها (١) وبالخبرات التي تولد هذه الرموز • ولذلك فهي بجانب آخر من عقلها تعلم تمام العلم أن اميتابها (١) ليست شخصا ٠ بل انها لتعلم كـذلك \_ كما شرحوا لها من قبل ـ أن الدعاء اذا كان أحيانا يسستجاب له فائما لان الآراء بفي عالمنا هذا العجيب المؤلف من النفس ولمادة ـ تميـل الى أن تتحقق اذا أنت ركزت فيهـا فكرك • وهي تعلم كذلك أن هذا المعبد ليس كما تحب حتى الآن أن یکون \_ بیت بوذا - انما هی تعلم أنه لیس سوی رسم لما يدور في عقلها اللاشعوري \_ مكان ضيق مظلم صغير تزحف على ستفه السعليات في وضع مقلوب وتسكن شقوقه الصراصر • ولكن الاستنارة تكمن في قلب هذا الظلام القذر • وهناك كذلك شيء آخر تقوم به الطفلة : انها تتعلم درسا عن نفسها بطريقة لا شعورية • فهي تتعلم أنها قد يتكشف لها أن عقلها الصغير هو كذلك العقل الأكبر، وذلك اذا هي كفت عن محاولة اقداع نفسها بما يخالف ذلك -

\_ ومتى تتعلم هذا الدرس ؟ متى تكف عن اقناع نفسها بغير ذلك ؟

- قد لاتتعلمه بتاتا • كثير من الناس لايتعلمونه • وكشرون آخرون ـ من ناحية أخرى \_ يتعلمونه •

وجذب ويل من ذراعه وقاده الى مكان أكثر ظلمة خلف

<sup>(</sup>١) ربة الرحمة في البوذية التي تساعد النساء في حملين وترشد المؤمنين عند موتهم الى الجنة الغربية » أى أرض اميتابها الطاهرة ـ المترجم .

تمثال الاستنارة • وأخذ النشيد يزداد وضوحا ، وكان هناك منشد تكاد العين لاتراه في الظلام ، رجل كبارة يجلس عاريا الى وسطه ، يلتزم كتمثال اميتابها الذهبي الصمت المطلق ، لايحرك سوى شفتيه •

قال ويل: ماذا يرتل؟

- شيئا بالسنسيكريتية ·

كان يكرر سبعة مقاطع ليس مها معنى ٠٠

ن تكرار ليس وراءه طائل ٠

وعارضته السيدة راو قائلة : انه ليس بالضرورة من غير طائل • فهو أحيانا يذهب بك الى مكان ما •

وزاد على ذلك فيجايا قوله: نعم انه يدهب بك الى مكان ما - ليس لما تعنيه الكلمات أو ما توحى يه ، وانما فقط لانها تتكرر - فأنت اذا كررت قولك (هاى ديدل ديدل) كان لذلك نفس الاثر كما لو قلت (أوم) أو (كرياليسون) أو غير ذلك ، كل ذلك له في النفس أثره ، لانك حينما تشغل ذهنك بالتكرار لايمكن أن تشغله كله بنفسك - والمسكلة هي أنك بمثل هذا التكرار اما تنخفض واما ترتفع له وعى مطلق معدره حالة من بلاهة اللافكر ، واما ترتفع الى وعى مطلق معدره اللافكر .

قال ويل: أفهم من ذلك أنك لاتوصى بمثل ذلك لصديقتنا الصغيرة هذه التي كانت تحمل النبات السحلبي ؟

- لا أوصى ما لم تكن عصبية أو قلقة بدرجة غير عادية ، وهي ليست كذلك • وأنا أعرفها حق المعرفة ، فهي تلعب مع أطفالي •

ـ اذن ماذا تفمل في حالتها ؟

\_ أفعل الكثير • ومن بين ما أفعل أقودها ، بعد نحو عام الى المكان الذى نحن ذاهبون اليه الآن •

أي مكان ؟

\_ غرفة التأمل •

وسار ويل وراءه تحت مدخل تعلوه قنطرة وعلى طلول ممر قصير • وفتحت السجف وأذابهم في غرفة كبيرة جدرانها بيضاء ولها نافذة طويلة الى يسارهم تنفتح على حديقة صغيرة ينمو فيها شلجر الموز و ثمل الخبز • وقد خلت الغرفة من الاثاث اللهم الا بضع حشايا مربعة الشكل منتشرة فوق الأرض • وعلى الحائط المقابل للنافذة علقت صلورة زيتية كبرى • رمقها ويل بنظرة ثم تقدم نحوها يتمعنها •

وأخيرًا قال : ياللعجب ! من رسم هذه الصورة ؟

- چۈيىدىستىچ "
- ــ ومن هو جوبندسنج \*
- أحسن مصور للمناظر الطبيعية أنتجته بالا · مات في عام ٤٨ ·
  - ـ لماذا لف نى قط صورة من صوره ؟
  - لاننا نحب أعماله حبا جما فلا نصدر أيا منها •

قال فيل: هـنا في مصلحتكم ، وليس في مصلحتنا • وتطلع الى الصورة مرة أخرى وسأل: هل ذهب هذا الرجل الى الصين في حياته ؟

- لا ، ولكنه درس مع مصور من كانتون كان يقيم فى بالا • وكان بالطبع قد شاهد نسخا عديدةمن المناظر الطبيعية التى رسمت فى عهد سونج» (١) •

قال ويل: أستاذ ينتمى الى سونج آثر أن يصور بالزيت وكان مهتما بتوزيم الضوء في الصورة -

\_ فقط بمد ماذهب الى باريس ، وكان ذلك فى عام ١٩١٠ ، وهناك عقد صداقة مع فيار •

هن ويل رأسه وقال: يستطيع المرء أن يقدر ذلك من هذا الغنى غير العادى البادى في أللوحة • واستمر في نظره الى الصورة في صمت ، وأخيراألقى بهذا السؤال: ولماذا تعلقونها في غرفة التأمل •

ورد عليه فيجايا بسؤال آخر ، وقال : ماذا تظن أن يكون السبب ؟

\_ هل لأن هذا هو ماتسمونه رسما يرمز للعقل ؟

- المعبد رسم رمزى ، ولكن هذا أفضل منه ، فهو مظهر فعلى • مظهر فعلى للعقل الكبير في عقل الفرد بالنسبة الى المنظر الطبيعي ، والى اللوحة ، والى خبرة التصوير • وبهذه المناسبة أقول لك انها صورة الوادى الغربي المجاور •

قال ويل: وما أجمل السحب ، وهذا الضوم!

وزاد فيجايا من الشرح قائلا: انه ضوء الساعة الأخيرة

<sup>(</sup>١) سونج أسرة صينية أحرزت مكانة رفيعة في المجتمع الصيني في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر بـ المترجم ٠

قبل النسق • وقد توقف المطر منذ قليل وظهرت الشمس مرة أخرى أشد ضياء من أى وقت مضى • ضياؤها هو الضياء الخارق للطبيعة ، الضياء المائل تحت سقف من السحب • ضوء العصر في آخر النهار الذي ينقش كل سطح يمسه ويعمق كل الظلال •

وحدق ويل في الصورة وهو يكرر هذه العبارة «يعمق كل الظلال» • ظل هذه السحابة المرتفعة الضخمة تسود سلاسل من الجبال بأسرها وتضفى عليها الظلام • وهناك في الوسط ظلال السحب الصغيرة المتناثرة • وفيما بين الظل والظل وهج الأرز في أول نموه ، أو المرارة الحمسراء تشمع من الأرض المحروثة ، وتوهج الحجر الجيرى المكشوف ، والاماكن المعتمة والاوراق دائمة الخضرة التي تتسلألاً كالماس • وقد أقيمت وسط الوادى مجموعة من البيوت المسقوفة بالقش ، تبدو من يعيد ، صغيرة ، ولكنها واضحة للعين ، ناطقة تماما ، لها دلالة على عميقة ! نعم لها دلالتها • ولكنك ان سألت نفسك «دلالة على أي شيء ؟» لم تجد جوابا • ووجه ويل هذا السؤال ملفوظا •

قال فيجايا: تسألنى ما معناها وأقول لك انها تعنى ماهى عليه وكذلك الجبال ، والسحب ، والضوء والظلام ومن ثم كانت هذه الصورة صورة دينية حقا أما الصور الشبيهة بالدينية فهى تشير دائما الى شيء آخر ، شيء يجاوز الاشياء التي تمثلها - تمثل شيئا من الكلام الفارغ الميتافيزيقى أو عقيدة باطلة من العقائد المحلية وان الصورة الدينية حقا تكون دائما مليئة بالممنى في حد ذاتها ولذلك علقنا هذه الصورة في غرفة التأمل و

. \_ وهل الصور دائما للمناظر الطبيعية ؟

ــ تقريبا دائما ، لان المناظى الطبيعية تذكر الناس فعلا بمن يكونون •

\_ وهل هي آفضل من صور تمثل حياة قديس أو مخلص ؟

وأوماً فيجايا برأسه ايجابا وقال: الفارق بينهما ــ أولا ــ هو الفارق بين الموضوعي والذاتي وان صورة المسيح أو صورة بوذا ان هي الا تسجيل لشيء لاحظه سلوكي وفسره رجل من رجال الدين وأما حينما تواجه منظرا طبيعيا كهذا ، فمن المستحيل عليك سيكولوجيا أن تنظر اليه بعيني واطسن (۱) أو بعقل توماس اكونياس (۲) وانما أنت مرغم تقريبا على أن تخضع لتجربتك المباشرة وأنت مضطر من الناحية العملية الى أن تقوم بعملية معرفة للنفس والناحية العملية الى أن تقوم بعملية معرفة للنفس و

## \_ معرفة النفس ؟

وأكد له فيجايا مرة ثانية انها معرفة للنفس وقال: ان هذا المنظر للوادى المجاور انما هو منظر ــ اذا ارتفعت درجة

<sup>(</sup>۱) سيكولوجى أمريكى ( ۱۸۷۸ ـ ۱۹۵۸ ) أسس مدرسة علم النفس المعروفة باسم « المدرسة السلوكية » ـ المترجم •

<sup>(</sup>٢) فيلسوف ولاهوتي ايطسالي ( ١٢٧٥ سـ ١٢٧٥) ، ويمتساز مذهبه بالتفريق بين الفلسفة واللاهوت • الاولى تعتمد على العقل والثاني يجول على الوحى دون أن ينكر العقل وفي هدا ما يفرق بين الفلسفة والدين سـ المترجم •

واحدة ـ لمقلك أنت ، لمقل كل امرىء كما هو موجود فوق وتحت مستوى التاريخ الشخصى • ألغساز الطسلام ، ولكن الظلام يموج بالحياة \* رؤيا الضوء ، والضوء يشع من هـذه البيوت الصغيرة المهلهلة كما يشع من الاشجار ، والحشائش ، والمسافات الزرقاء بين السحب · اننا نبذل جهدنا لندحض المقيقة ، ولكن المقيقة باقية - الانسان مقدس كالطبيعة ، لانهائي كالفضاء • أراني أقترب من اللاهوت بصورة خطرة ، والفكرة العامة لم تنقل قط أحددا والزم الوقائع ، وألزم الحقائق المحسوسة» • وأشار باصبعه إلى الصورة وقال: نصف القرية في ضوء الشمس ونصفها الآخر في الظل وفي الخفاء هذه حقيقة - وهذه جيال لونها نيلي ، وتلك جيال من يخار الماء تعلوها ، وهي أكثر منها غرابة \_ هذه حقائق • البعرات الزرقاء في السماء ، بحرات لونها أخضر باهت وأخرى مني الترسينا النيئة فوق الارض التي يسطع عليها ضوء الشمس هذه حقائق • وهذه الحشائش في المقدمة ، ومجموعة أشجار الخيرزان على بعد بضع خطوات من المنحدر ، وتلك القمم البعيدة والبيوت الصغيرة العجيبة التي تقع على بعد ألفي قدم في أسفل الوادي ـ كل هذه حقائق • وأضاف بعبارة معترضة قوله : البعد ـ قدرتها على التعبير عن حقيقة البعد ـ هـذا أيضا مما يجعل صور المناظر الطبيعية من الصدور الدينية الصادقة •

# - لأن البعد يضفى على المنظر سعرا ؟

سلا • لأنه يضفى واقعا • البعد يذكرنا أن العالم اوسع من أن ينحضر فى أشخاص ، بل أن الأشخاص لهم ما هو اكثر من انفسهم • انه يذكرنا ان هناك ابعادا عقلية داخل رؤوسنا

تبلغ في ضعامتها هذه الابعاد التي نراها • أن خبرة البعد ، البعد داخل العقل ، وخارج العقل • البعد في الزمان والبعد في المكان \_ هذه هي الخبرة الدينية الأولى والأساسية • قال قائل «الموت يمكن في الحياة ، وهناك أيام لم تعد أياما» ، وأنا أقول هناك أماكن لا يحصرها العد ليست هي هذا المكان! هناك متع انقضى عهدها ، وسعادات ولَّت ، وبصائر ـ كلها تحيا في الداكسة ، ومع ذلك فهي ميتسة ، ميتسة ولا أمسل في بعثها • انظر الى هذه القرية في أسفل الوادى ، واضحة للرؤية حتى في الظلام ، واقعية لاشك فيها ، ومع ذلك فلا أمل في بلوغها ، بعيدة عن المنال \* أنَّ صورة كهذه دليل على قدرة الانسان على ان يقبل كل ما في الحياة من موت ، كل غياب يترك فراغا ولكنه يحيط بكل ماهو موجود - وأضاف الى ذلك فبجايا قوله :عندى ان أسوأ ظاهرةمن ظوراهر فنكم التجريدي٠ أنه دائما ذو بعدين ، يرفض أن يدخل في حسابه تجربة البعد المالمية • أن قطمة من التعبس التجريدي قد تكون غاية في الجمال مثلها في ذلك مثل الشيء الملون - وهي كذلك يمكن أن تقوم مقام بقع الحبر في اختبار رورشاخ بصورة أروع • يستطيع كل امرىء أن يجد فيها تعبيرا رمــزيا عن مخــاوفه وشهواته ومكروهاته وأحلام يقظته ٠ ولكن هل يرى المرء فيها ماهو أكثر من الوقائع الانسانية ، مما يكشفه المرء في نفسه عندما يواجه عقله بالابعاد الخارجية للطبيعة ، أو يالابعاد الباطنية والخارجية في آن واحد لصورة منظر

<sup>(</sup>۱) اختبار للذكاء وضعه العالم النفسائي السويسرى هرمان رورشاخ استخدم فيه عشر بقع من الحبر ، يطلب من المريض النفساني أن يقول ما توحى له به هذه البقع • هل يصسف البقعة باكملهسا أو يصسف بتجميلاتها • وأثر اللون والحركة وغير ذلك في نفسه سالمترجم •

طبيعى كهذه الصورة التى نراها ؟ (قلت ما هو أكثر من الوقائع الانسانية ، ولعل من الأصح أن أقول ما هو أكثر من الوقائع الانسانية فى صميمها) كل ما عرفه اننى لا أجد فى صوركم التجريدية المقائق التى تكشف هنا عن نفسها ، وأشك أن احدا غير يستطيع ان يجد فيها هذه المقائق • ولذلك فان التعبيرية المجردة غير الموضوعية التى تتشدقون بها اليوم ليست دينية فى أساسها • وأستطيع أن أضيف الى ذلك أنها فى أحسن حالاتها مملة تافهة الى أبعد الحدود •

وبعد فترة من الصمت سأله ويل : همل تأتى كثيرا إلى هنا ؟

\_ كلما شعرت أنى أوثر التأمل الجماعي على التأمل. الفردي -

ــ وكم مرة يكون ذلك ؟ `

مرة كل أسبوع تقريبا • ولكن هناك بطبيعة الحال من يعب أن يأتى أكثر من ذلك \_ وبعضهم أقل ، أو لايزورون المكان مطلقا • انما يتوقف الأمر على مرزاج الشخص • فصديقتنا سوزيلا \_ مشلا \_ بعاجة الى جرعات أكبر من العزلة ، ولذلك فهى قلما تزور غرفة التأمل • فى حين أن شانتا (زوجتى) تعب أن تطل على المكان كل يوم تقريبا •

قالت السيدة راو: وكذلك أنا • ثم قالت وهي تضعك، غير أن ذلك أمر متوقع • لان السمان يعبون الصعبة حتى وهم يتأملون •

وسأل ويل : وهل تتأملين في هذه الصورة ؟

- لا أتأمل فيها ، بل أتأمل منها ، ان كنت تدرك ماأعشى ،

والأصح أن أقول بمحاذاتها - أنا أنظر اليها ، وينظر اليها الآخرون ، وهي تذكرنا جميعا من نكون ومن لانكون ، وكيف يمكن أن ينقلب مالسنا به الى مانحن به -

وسأل ويل : وهل هناك علاقة - بين ماتتحدثين عنه ، وما شهدته هناك في معبد شيفا ؟

أجابت : طبعا هناك علاقة · ان عقار الموكشا يقودك الى نفس المكان الذي تبلغه بالتآمل ·

\_ لماذا يأبه المرء اذن بالتأمل ؟

ـ هذا السؤال كقولك لماذا يأبه المرم بتناول غدائه .

\_ ولكن عقار الموكشا \_ وفقا لما تقولين \_ غداء - قالت مؤكدة: انها وليمة، ولذلك كانلابد من التأمل • وأنت لا تستطيع أن تقيم الولاثم كل يوم • لان الوليمة دسمة جدا ويبقى أثرها طويلا • ثم ان الولائم يعدها من يتعهد بتقديمها، وليس لك أى دور في اعدادها • طعامك اليومي أنت تطهوه، أما عقار الموكشا فهو دعوة خاصة بين الحين والحين •

قال فيجايا: ويمكننا أن نقول ــ اذا عبرنا بمصطلحات اللاهــوت ــ ان عقار الموكشــا يعــد المرء لاســتقبال النعم بلا مقابل ــ الرؤى التى تسبق حالة التصــوف أو التجارب الصوفية الكاملة • والتأمل طريقة من الطرق التى يشارك بها المرء في هذه النعم •

\_ وكيف يكون ذلك ؟

- باستثارة حالة من حالات العقل التى تجعل من الممكن تحويل لمحات النشوة الباطنية الماطفة الى انارة مستديمة مألوفة و وبمعرفة الانسان نفسه الى درجة لايرغمه فيها

لا شعوره بأن يفعل القبيح ، ويرتكب العبث والباطل مما يفعله المرء في آكثر الاحيان .

- تعنى أنه يساعد المرء على أن يكون أحد ذكاء ؟

\_ ليس أحد ذكاء فيما يتعلق بالعلم والجدل المنطقي \_ وانما أحد ذكاء على مستوى أعمق ، مستوى الخبرة المحسوسة والعلاقات الشخصية •

قالت السيدة راو: أحد ذكاء على هذا المستوى ، حتى ان كان المرء غبياجدا في المستويات العليا وربتت على قمة رأسها وقالت: أنا بكماء لا أصلح فيما يصلح له الدكتور روبرت وفيجايا \_ علم الأجنة ، والكيمياء الحيوية والفلسفة وما الى ذلك و أنا لا أجيد التصوير ولا الشعر ولا التمثيل ليست عندى مواهب ولا مهارات ، ولذلك كان من الواجب أن أحس النقص الشديد والكآبة ولكن في الواقع أنا لا أحس ذلك بفضل عقار الموكشا والتأمل لا مواهب ولا مهارة ولكن في شئون الحياة ، وفهم الناس ومساعدتهم ، أشعر أني أزداد حساسية ومهارة وفيما يسميه فيجايا النعم بغير مقابل وحساسية ومهارة وفيما يسميه فيجايا النعم بغير العباقرة في العالم ، ولكنك لن تأخذ أكثر مما أعطيت أنا واليس كذلك يافيجايا ؟

## \_ منتهى الصدق -

ثم عادت الى ويل تقول له: لذلك ترى يامستر فارنبى أن بالا مكان الأغبياء • أكبر سعادة لاكبر عدد من الناس و نحن الاغبياء أكبر الاعداد • الناس من أمثال الدكتور روبرت وفيجايا وعزيزى رانجا \_ هؤلاء نعترف بتفوقهم ،

ونعلم تمام العلم أن نوع ذكائهم غاية في الأهمية • ولكنا نعلم كذلك أن نوع ذكائنا على نفس الدرجة من الأهمية • ونحن لانحسدهم لاننا أعطينا قدر ما أعطوا ، بل أحيانا أكثر مما أعطوا •

قال فيجايا: نعم أحيانا أكثر ، لسبب بسيط ، وهو أن موهبة العمل بالرموز تغرى أصحابها الى اعتياد العمل بالرموز عقبة في سبيل الخبرة المحسوسة وتلقى النعم بلا مقابل -

قالت السيدة راو: لذلك ترى أنك لست بعاجة لان تشعر بالأسف لحائنا - ثم نظرت الى الساعة وقالت: ياالهى ، اذا أنا لم أسرع فسوف أتخلف عن وليمة ديليب -

وسارت مسرعة نحو الباب •

وسخر منها ويل قائلا: الوقت ، الوقت ، الوقت ، الوقت محتى في هذا المكان للتأمل الذي لا يعده وقت ، ان وقت المشاء يقطع الأبدية بدرجة لا رجاء في اصلاحها ، ثم ضحك وهو من الرافضين دائما ، ويرى أن الرفض هو طبيعة الأشياء »

قالت وهى تبتسم: ولكن أحيانا تقطع الأبدية الوقت ـ حتى وقت العشاء ـ بصورة معجزة · مع السلامة · ولوحت بيدها وانصرفت ·

وتساءل ويل بصوت مرتفع وهو يقتفى أثر فيجايا في ظلام المعبد حتى خرجوا الى وضح النهار • «أيهما أفضل ــ أن تولد غبيا في مجتمع ذكى ، أو تولد ذكيا في مجتمع مجنون»؟

قال فيجايا: «هانحنقد وصلنا» عندما بلغوا نهاية الشارع القصير الذي يربط مابين السوق وأسفل التل - وفتح بوابة صغيره، واصطحب ضيفة الى حديقة صغيرة يقع في أقصاها بيت صغير مسقوف بالقش قائم على ركائن -

ومن خلف البيت اندفع كلب مهجن أصفر اللون وحياهم بنباح مسعور وأخذ يثب هنا وهناك ويهن ذيله تعبيرا عن سروره البالغ وبمت لظة هبط ببناء كبير أخضر اللون ، أبيض الخدين ، منقاره اسود فاحم لامع ، جاء من مكان مجهول وحط فوق كتف فيجايا صائحا ومحدثا ضجة كبرى وهو يرفرف بجناحيه .

من قال ويل: الببغاوات لك ، والمينات لمارى ساروجينى الصغيرة • الظاهر أنكم هنا على علاقة طيبة جدا مع حيوانات المنطقة •

وآوماً فيجايا برأسه ايجابا وقال : ربما كانت بالا البلد الوحيد الذى لايجد فيه اللاهوتيون من عالم الحيوان مايدعوهم الى الاعتقاد في الشياطين • ومن الواضح أن الشيطان عند الحيوان في كل مكان آخر ـ هو الانسان •

وصعدا السلم للفراندة ومرقا من الباب الخارجي المفتوح ليدخلا حجرة المعيشة الرئيسية في البيت • وشهدا على مقربة

من النافذة امرأة شابة ترتدى ثيابا آزرق وتجلس فوق مقعد منخفض ترضع وليدها • فرفعت وجهها الذى يشبه فى شكله القلب ، الجبهة عريضة تستدق الى أسفل حتى الذقن المدببة • وحيتهما بابتسامة •

قال فیجایا و هو ینحنی لیقبلها : جئت و معی ویل فارنبی •

ومدت شانتا يدها الطليقة الى الرجل الغريب •

وقالت: أرجو ألا يكون لدى السيد فارنبى اعتراض على الطبيعة في حالتها البدائية • وأبعد الطفل فمه عن ثدى أمه ذى الملمة السمراء وتجشأ ، وكأنه يريد أن يؤيد ماتقول أمه • وظهرت بين شفتيه فقاعة بيضاء من اللبن ، وانتفخت ثم انفجرت • وتجشأ مرة أخرى ، ثم عاود الرضاعة • وقالت أمه: ان آداب المائدة عند راما حتى وهو في الشهر الثامن من عمره بدائية جدا •

قال ويل فى أدب جم: انه نموذج طيب - ولم يكن من المهتمين بالاطفال ، وكان دائما يحمد الله كلما أسقطت مولى حملها ، مع أن مولى كانت تشمر بخيبة الأمل فى اشباع رغبتها فى أن يكون لها ولد -

ثم قال : الى أى منكما سيكون شبيها \_ أنت أم فيجايا ؟ وضعكت شانتا ، وشارك فيجايا في الضعك بنغمة •

أجابت : انه بالتأكيد لن يشبه فيجايا •

- ela K?

قال فيجايا: لسبب مقنع ، وهبو أننى لست مسئولا وراثيا •

\_ بعبارة أخرى أن الطفل ليس لفيجايا •

ونظر ويل الى الوجهين الضاحكين ، ثم هز كتفيه وقال «لقد يئست» \*

وأوضعت له شانتا الأمر قائلة: منذ أربع سنوات أنجبنا توأمين هما صورتان حيتان لفيجايا - وفكرنا أنه من الأمتع لنا هذه المرة أن نحدث تغييرا كاملا ، فقررنا أن نعزز الأسرة بنوع يختلف كل الاختلاف في تكوينه البدني وفي مزاجه • هل سمعت بجوبندسنج ؟

- أرانى فيجايا تصويره فى غرفة التأمل
  - ـ هذا هو الرجل الذي اخترناه أبا لراما .
    - \_ ولكنى فهمت أنه قد مات .
- وافقته شانتا على ذلك وقالت : ولكن روحه باقية -
  - ــ ماذا تعنين ؟
    - ج و ت ص
  - \_ ج و ت ص ؟
  - ـ نعم التجميد والتلقيح الصناعي ٠
    - نے فہمت 🔹

قال فيجايا: في الواقع اننا طورنا التلقيح الصناعي وسبقناكم في ذلك بعشرين عاما • ولكنا لم نفد منه كثيرا بطبيعة الحال حتى توافرت لدينا القوى الكهربائية والثلاجات التي يعتمد عليها • ولم نحصل على ذلك الا في أواخس

الثلاثينات • ومنذ ذلك الحين ونحن نستخدم التلقيح الصناعى على نطاق واسع •

وقاطعته شانتا قائلة: ولذلك فان رضيعى قد يصبح مصورا في المستقبل ـ أى اذا ورث هذه الموهبة • وحتى اذا لم يكن التصوير من المواهب التي تورث فسوف يختلف في جوهره ومظهره عن أخويه وعن والديه • مما يكون ممتعا ومجالا للدراسة لكل من يهمه الأس •

سأل ويل: وهل يمارس الكثيرون هذا الصنيع؟

- ان عددهم يتزايد • وأستطيع أن أؤكد أن جميع الأزواج الذين يقررون أن يكون لهم طفل ثالث يمارسون التلقيح الصناعى • وكذلك يمارسه عدد كبير ممن لايرغبون في أكثر من الفلين • خذ أسرتي مثالا • كان من بين أفراد أسرة أبي من يمانون من مرض السكر ، لذلك آثر والداى أ أبي وأمى - أن ينجبا طفليهما بالتلقيح الصناعى • أخي ينحدر من تراح أجيال من الراقصين ، وأنا - وراثيا - ابنة ابن عم الدكتور روبرت ، مالكولم شاكرا فارتى ماك فيل الذي كان يعمل سكرتيرا خاصا للراجا العجوز •

وأضاف فيجايا : وهو مؤلف أحسن كتاب في تاريخ بالا · كان شاكرا فارتى ماك فيل من أقدر رجال جيله ·

ونظر ويل الى شانتا ثم الى فيجايا ٠

وسأل : وهل تم توريث هذه القدرة ؟

أجاب فيجايا: الى درجة أنى أجد صعوبة كبرى فى الاحتفاظ بمركزى من حيث تفوق الذكورة • شانتا أحد منى

ذكاء ، ولكنها لاتستطيع \_ لحسن الحظ \_ أن تبلغ شأوى في القوة العضلية -

وقالت شانتا بعده متهكمة : القوة العضلية \* اننى آذكر قصة عن امرأة شابة اسمها دليلة \*

واستمر فيجايا في كلامه قائلا: وبهذه المناسبة ، شانتا لها اثنان وثلاثون أخا من أحد الوالدين وتسع وعشرون أختا من أحد الوالدين و وأكثر من ثلث هـؤلاء من ذوى الذكاء النادر •

- ـ اذن أنتم تحسنون المنصر •
- \_ بكل تأكيد وبعد قرن آخر يبلغ معدل الذكاء عندنا مائة وخمسين •

\_ مع أن معدل الذكاء عندنا ، بمعدل التقدم الحالى ، يهبط الى خمسة وثمانين \* ومع تحسن المالاج الطبى تبقى العيوب الوراثية ويتوارثها الناس ، مما يجعل الحكم أيسر كثرا للدكتاتوريين في المستقبل \*

وأضحكته هذه الفكاهة العالمية • وصمت برهة ثم سأل : وماذا عن التلقيح الصناعي من الناحيتين الخلقية والدينية ؟

قال فيجايا: في الأيام الخالية كان هناك عدد كبير من الممارضين من أصحاب الضمائر الحية أما اليوم وبعد ما تبينت مزايا التلقيح الصناعي بجلاء فان آكثر الأزواج يرون أنه من الأفضل خلقيا أن يغامروا بالحصول على طفل من صنف متفوق بدلا من أن يخاطروا ــ كالعبيد ــ بأن يثبتوا بالتناسل ما قد يكون هناك من انعراف أو عيوب في أسرة الزوج - ورجال

الدين مشغولون ، يبررون التلقيح الصناعى بتناسخ الارواح ونظرية كارما (١) • والآباء الاتقياء يشعرون بالسعادة لانهم يعطون أطفال زوجاتهم فرصة لايجاد مصير أفضل لانفسهم ولذريتهم •

#### ــ هل قلت مصدرا أفضل ؟

\_ نعم لانهم يحملون جراثيم وراثية لساللة أفضل والسلالة آفضل لانها مظهر من مظاهر (الكارما) الافضل ولدينا بنك مركزى للسالات الممتازة لكل أنواع التكوين البدنى والامزجة ، في بيئتكم الوراثة عند أكثر الناس لاتجد فرصة حسنة وبهذه فرصة طيبة أقول لك ان لدينا سجلاتللانساب والاجناس البشرية ترجع الى السبعينات من القرن التاسع عشر ومن ثم ترى أننا لانعمل في الظلم ونحن مشلا نعلم أن جدة جوبندسنج من ناحية أمه كانت وسيطا موهوبا وعاشت حتى بلغت السادسة بعد التسعين و

قالت شانتا: ولذلك فنعن قد يكون لدينا في الأسرة عرافة في المائة من عمره و تجشأ الطفلمرة أخرى ، وضحكت ثم قالت: هذا ماخبرتنا به الكاهنة بعبارة مبهمة كالعادة والتفتت الى فيجايا وقالت له: اذا أردت أن تتناول غداءك في الميماد تستطيع أن تعده بنفسك و فان راما سوف يشخلني لفترة عشر دقائق أخرى على الأقل و

<sup>(</sup>١) قاعدة في البوذية تقول بأن المرء يثاب أو يجازى وفقا لأعماله ... المترجم •

ونهض فيجايا ، ووضع احدى راحتيه على كتف زوجته ومسح براحته الأخرى برفق شديد ظهر الطفل الأسمر •

وانحنت شانتا ولمست بخدها قمة رأس الطفل الذى نما فوقه شعر خفيف ، وهمست له قائلة : هدا أبوك ، أبوك الطيب ، الطيب ، • •

وربت فيجايا مرة أخرى بلمسة خفيفة ثم انتصب قائما، ووجه خطابه الى ويل قائلا له: كنت تتعجب كيف نعيش عيشة طيبة مع الحيوانات المحلية ، سوف أريك - ورفع يده ، ونادى «بولى ، بولى» وقفز الطائر الكبير من فوق كتفه ووقف فوق سبابته الممتدة - وأخذ يغنى «بولى طائر طيب جدا» - وأرخى يده حتى لامس جسم الطائر جسد الطفل ثم حرك الطائر ببطء شديد ، وقد مس ريشه البشرة السمراء ، وكرر الحركة الى الامام وتن الخلف ، وهو يكررقوله «بولى طائر طيب جدا» -

وأخهد الببناء يضعك ضعكات خفيفه ، ثم انحنى من. مكانه فوق اصبع فيجايا الى الامام وأخذ يداعب برفق شديد اذن الطفل الصغرى •

وقالت شانتا مرددة في همس شديد عبارة فيجايا «انه طيب جدا ، طيب» \*

قال فيجايا: لقد لقط الدكتور أندرو هذه الفكرة حينما كان يشتغل عالما طبيعيا في (ميلامبوس) - من احدى قبائل غينيا الجديدة - انهم من العصر المجرى ، ولكنهم مثلكم أنتم المسيحيين ومثلنا نحن البوذيين يعتقدون في المحبة - وخلافا لكم ولنا اخترعوا طرقا عملية جدا يجعلون بها عقيدتهم واقعا - وكانت هذه الأساليب أحد كشوفهم السعيدة - ربت

على الطفل وأنت تطعمه تضاعف سروره • ثم قدمه وهـو يرضع ويتلقى لمسات الحنان الى الحيـوان أو الشخص الذى تريده أن يحبه • لامس بجسده جسده • وأوجد بين الطفل ومن تريده أن يحب تلامسا بدنيا دافئا • وفى نفس الوقت كرر لفظة ما مثل قولك (طيب) • انه فى أول الأمر لن يدرك سوى النغمة والصوت • ولكنه سوف يسـتوعب المعنى كاملا فيما بعد عندما يتعلم الكلام • ذلك أن الطعام مضافا اليه لمسات الحنان مضافا اليه التلامس وكلمـة (طيب) يساوى المب • والحب يساوى الرضا •

#### ـ هذا بافلوف بعينه -

- ولكنه بافلوف للاغراض الطيبة فقط · بافلوف من أجل المودة والثقة والرأفة · في حين أنكم تستخدمون بافلوف في غسل المنح ، ولبيع السجائر والفودكا ، وتستخدمونه لبث روح الوطنية · تستخدمونه لصلحة الحكام المستبدين ، وقادة الجيوش ، وكبار رجال المال ·

أبى الكلب الأصفر أن يبقى وحده فى الجو البارد فانضم الى الجماعة وأخذ يلعق كل ما يتحسسه بغير تمييير - ذراع شانتا ، فيجايا ، قدمى الببغاء ، ظهر الطفل • وجذبت شانتا الكلب اليها ومسحت بفروة جنيه بشرة الطفل •

وقالت : هذا كلب طيب ، طيب - الكلب توبى طيب ، طيب جدا ، الكلب توبى -

وضعك ويل قائلا: الا ينبغى لى أن أدخل في هده المملية ؟

أجابت شانتا : هممت أن أقترح عليك ذلك م غير انى خشيت أن يكون ذلك مما لايتفق وكرامتك م

قال فيجايا: تستطيع أن تحتل مكانى ، فأنا لابد أن أنصرف لكى أعد الغداء •

وخرج من الباب الذي يسؤدي الى المطبخ وهو لايزال يحمل الببغاء • وجذب ويل كرسيه ، وانحنى الى الامام وبدأ يربت على جسد الطفل الصغير •

وهمست شانتا قائلة : هذا رجل آخر ، انه رجل طیب یاولدی ، رجل طیب ۰

وببسمة خفيفة مكتئبة قال: ياليت هذا كان صحيحا!

ــ انه الآن وفي هذا المكان صعيح • وانحنت مرة أخرى نحو الطفل وكررت قولها «انه رجـل طيب ، رجـل طيب ، طيب» •

وحدق في وجهها المنشرح الباسم في صمت ، ولمس بأطراف أصابعه جسم الطفل الصغير وأحس نعومته ودفئه مليب ، طيب ، طيب ، ح كان من الممكن أن يعرف كذلك هذه الطيبة \_ لو اختلفت حياته كل الاختلاف عما كانت عليه في الواقع ، ذلك الواقع المقرز الخالي من المعنى ، لذلك لاتصدق كل مايقال لك حتى لو كان مايقال لك صادقا كما هي الحال في هذه اللحظة ، ونظر مرة أخرى بمين قصد أن يلتقط بها قيمة أخرى فشهد كاريكاتورا لاحدى صور ميملنج (١) الدينية ، «العذراء والطفل ، الكلب ، بافلوف ، والصداقة

<sup>(</sup>١) مصور عاش في القرن الخامس عشر ــ المترجم

الطارثة» وفجأة كاد أن يفهم فى دخيلة نفسه لماذا كره مستر باهو هؤلاء القوم كرها شديدا - لماذا صمم حكالعادة وبغير حاجة الى ذكر ذلك ـ باسم الله على تعطيمهم -

ومازالت شانتا تتمتم لطفلها «طيب ، طيب ، طيب» •

انهم أطيب مما يجب ـ تلك كانت جريمتهم • ولم تكن الطيبة أمرا مسموحا به ، ومع ذلك ما أثمنها ! وكم تمنى من كل قلبه لو انه كان مشاركا فيها • وقال لنفسه «عاطفية مطلقة !» ثم قال بصوت مرتفع «طيب ، طيب ، طيب ، وكررها متهكما •

وسال : ولكن ماذا يحدث عندما يشب الطفل عن الطوق و يتكشف له أن أمورا عديدة وأشخاصا كثيرين سيئون ، سيئون المغاية ؟

أجابت: المودة تبعث المودة •

- نعم من الودود ، ولكن ليس من الجشمين ، أو من المنرمين بالسلطة ، أو ممن خابت آمالهم أو كانت فى نفوسهم مرارة ، فالمودة عند هؤلاء ضعف ، ودعموة الى الاستغلال ، والتهديد ، والانتقام بغير عقوبة •

- ولكن على المرء أن يخاطر ، وأن يبدأ • وليس هناك الحسن الحظ - مخلد • فان الناس الذين تكيفوا على الخداع والتهديد والمرارة سيكونون جميعا من الأموات بعد بضمع سنين • سوف يموتون ويحل محلهم رجال ونساء نشأوا على الطريقة الجديدة • ذلك ماحدث لنا ، ومايمكن أن يحدث لكم •

- نعم يمكن ، ولكن مع القنبلة الهيدروجينية والوطنية وريادة السكان بنسبة خمسين مليونا كل عام ، يكاد ذلك أن يستحيل •

# \_ لاتستطيع الحكم حتى تجرب •

ولن نجرب مادامت الدنيا على حالتها الراهنة موسوف تبتى على هذه الحالة بطبيعة الحال حتى نحاول فعلا - نحاول وننجح على الاقل مثلما نجعتم - ويعود بى هذا الحديث الى سؤالى الأول - ماذا يحدث لو أن هذا الذي نشا على الطيب الطيب الطيب تبين له أن هناك حتى في بالا كثيرا من السيء السيء السيء السيء ؟ ألا يصاب مثل هذا الطفل بصدمة غير مستحية ؟

- ـ نحن نحاول أن نطعمهم ضد هذه الصدمات -
- كيف ؟ همل تصمينعون مالايسرهم وهمم لايسزالون صغارا ؟

- لاتقال مالايسرهم ، بل قل ماهاو واقعى ، نعلمهم الحب والثقة ، ولكنا نعرضهم للواقع ، الواقع بكل أوجها ، ثم نحملهم مسئوليات ، نعن نعملهم على أن يدركوا أن بالا ليست جنة عدن أو أرض كوكين (١) ، نعم هى مكان جميل ، ولكنه لايكون جميلا الا اذا قام كل من فيه بالعمل الطيب وسلك سلوكا طيبا ، لان حقائق الحياة هى حقائق الحياة ،

<sup>(</sup>١) أرض كوكين قصة خرافية شاعت في العصور الوسطى تتخيل. ان في هذه الأرض كل مالذ وطاب ــ المترجم

- وماهى حقائق الحياة التى ترينها فى تلك الافاعى المروعة التى لقيتها وأنا فى منتصف طريقى فوقهذا المرتفع؟ تستطيعين أن تقولى لها انت طيبة ، طيبة ، طيبة ، وتكررينها ماشئت ، ولكن الأفاعى سوف تعض على الرغم من ذلك •

ـ ترید أن تقول انها تستطیع أن تعض · ولكن هل هي سوف تستخدم هذه القدرة في واقع الأمر ؟

# \_ ولم لا ؟

قالت شانتا: انظر هناك • فأدار رأسه ورأى أن ماكانت تشير اليه فجوة فى الحائط من خلفه • وفى داخل الفجوة تمثال من الصخر لبوذا ، فى نصف الحجم الطبيعى ، جالسا فوق قاعدة اسطوانية عليها نقوش عجيبة تعلوه ظلة تشبه لوحا من الرصاص تتهدل خلفه لترتكز فوق عمود عريض • وواصلت حديثها قائلة «هده صورة مصغرة لبوذا فى مجمع المحطة دلك التمثال الضخم القائم الى جوار بحيرة اللوتس » •

قال : هذه قطعة رائعة من فن النحت · والابتسامة على شفتيه تعطى المرء فكرة عن الرؤية البهيجة كيف تكون · ولكئ ما علاقة هذا التمثال بالافاعي ؟

ــ أعد النظر

وأعاد النظر - وقال : لا أرى شيئًا له دلالة خاصة •

ــ أمعن النظر -

ومرت ثوان ، لاحظ بعدها ... وقد صدمته الدهشة ... شيئًا عجيبا بلومدعاة للقلق - فما كان يظنه قاعدة اسطوانية

مزخرفة زخرفة عجيبة تبين له فجأة أنه أفعى ضخم ملتف حول نفسه • وتلك الظلة المتدلية التي كان بوذا يجلس تحتها لم. تكن سوى قلنسوة مفلطحة لثمبان ضخم ، رأسه المسطح وسط طرفها الأمامي •

مذاهب الخصوبة ؟ انها لم تقم أى فواصل · فهل كانت من يكون أحيانا عديم الملاحظة بدرجة عجيبة ·

ـ مل هذه هي المرة الأولى التي تشاهد فيها بوذا على هذه الصورة ؟

\_ أول مرة • هل هناك اسطورة حولها ؟

أومأت برأسها ايجابا وقالت : وهي من الاساطير المحببة الى نفسي \* سمعت طبعا عن شجرة بوذي ؟

ــ نعم ، أعرفها -

- لم تكن هـنه الشـجرة الوحيـدة التي جلس تعتها جوتاما (١) وقت استنارته • فلقد جلس بعـد شـجرة بوذى لسبعة أيام تحت شجرة من أشجار جزر الهند الشرقية اسمها شجرة جوتهرد ، انتقل بعدها الى شجرة موشاليندا •

\_ من هو موشاليندا •

\_ موشالیندا هو ملك الافاعی \* ولما كان من الآلهة فلقد كان يعرف مايحدث ، ولذلك فعندما كان بوذا يجلس تحت شجرته ، كان ملك الافاعی هذا يزحف من جحره ، معتدا لعدة

 <sup>(</sup>۱) عذا هو اسم أسرة بوذا ـ اما كلمة بوذا فهي وصف أو لقب.
 ومعناها « العارف » أو « المستنبر » أو « الواعي » ـ المترجم

أمتار ، يقدم ولاء الطبيعة للحكمة ، وعندئذ تهب عاصفة شديدة من الغرب ، فيلتف الشعبان المقدس حول جسم الانسان الذي يفوقه قداسة ، وينشر ظلته فوق رأسه ، ويحمى تاثاجاتا (١) من الريح والمطر خلال الأيام السبعة التي يستغرقها تأمله ، ومن ثم فأنت تراه جالسا هناك حتى يومنا هذا ، تحته ثعبان ، وفوقه ثعبان ، وهدو على وعي بالثعبان والضوء الشفاف في آن واحد ، يدرك مابينهما من تطابق في النهاية ،

قال ويل: ما أشد الخالاف بين هذا وبين نظرتنا الى الأفاعي!

\_ ونظرتكم الى الأفاعى هى نظرة الاله اليها \_ هل تذكر ماجاء في سفر التكوين ؟

وذكر النص وهو «سأغرس العداوة بينك وبين المرأة • وبين ذريتها وذريتك» •

\_ ولكن (الحكمة) لاتغرس العداوة مطلقا \* ذلك الصراع الذي لامعنى له ولا هدف منه بين الانسان والطبيعة ، وبين الطبيعة والاله ، وبين الجسد والروح! (الحكمة) لاتقيم هذه الفواصل التي لاتستند الى العقل \*

\_ وكذلك العلم •

ــ الحكمة تأخذ العلم في ركابها وتخطو به الى أبعد من حدوده •

<sup>(</sup>١) المستنير استنارة كاملة ــ المترجم

وواصل ويل حديثه قائلا : وماذا عن الطوطم ؟ وعن مذاهب الخصوبة ؟ انها لم تقم أى فواصل • فهل كانت من (الحكمة) ؟

وتساءل : وبعد ذلك ؟

ـ بعد ذلك كانت تباشير البيولوجيا الحديثة ٠

ضحك ويل وقال : قال الله (ليكن داروين) فكان نيتشه والامبريالية وأدولف هتلى •

قالت: نعم حدث هذا ، ولكن كان هناك أيضا امكان وجود نوع جديد من الحكمة لكل انسان • أخذ داروين الطوطمة القديمة ورفعها الى مستوى علم الأحياء • وعادت

<sup>(</sup>١) اتباع مذهب من المذاهب الدينية الشبيهة بالبوذية والتي انتشرت في جزر الهند الشرقية ـ المترجم

مذاهب الخصوبة القديمة في صورة علم السلالات وهافلوك اليس وعلينا الآن أن نغطو خطوة أخرى الى الامام كانت الدرواينيه عبارة عن مفاهيم علمية ترتكز على حكمة العصر المجرى والحكمة الجديدة التي يعيها الانسان أعنى نوع المحمة التي تنبأ بها بصورة خاطفة زن وتاو وتانترا نظرية بيولوجية متحققة في ممارسة حية ، هي الداروينية مرتفعة الى مستوى الرأفة والبصيرة الروحانية وختمت حديثها قائلة : ومن ثم تسرى أنه ليس هناك سبب فوق الارض وبالتالي ليس هناك سبب في السماء يمنع بوذا أو غيره في هذا المجال من أن يرى الضوء الشفاف متمثلا في الثعبان وهذا المجال من أن يرى الضوء الشفاف متمثلا في الثعبان والثعبان والمحاددة والمتعاددة والمناورة المناورة المناورة والمناورة والمناورة والمناورة والمناورة والشفاف متمثلا في الثعبان والمناورة والمناورة والمناورة والمناورة والمناورة والشفاف متمثلا في الثعبان والمناورة والمنا

- \_ على الوغم من أن الثعبان قد يقتله ؟
  - نعم على الرغم من ذلك .
- \_ وعلى الرغم من أنه أقدم رموز الجنس وأكثرها شيوعا ؟

ضحکت شانتا وقالت: تأملا تحت شجرة موشالندا \_ هذه هي النصيحة التي نسديها لكل عاشقين • وأثناء تأملات الحب هذه اذكرا ما تعلمتما في الصغر • الافاعي اخوتكم ، للافاعي حق الرأفة والاحترام منكم ، الافاعي بايجاز طيبة • طيبة ، طيبة •

- \_ والافاعي كذلك سامة ، سامة ، سامة ·
- ــ ولكنك ان تذكرت أنها طيبة كما هي سامة ، وتصرفت على هذا الاساس ، فهي لن تستخدم سمومها -
  - \_ من قال هذا ؟

\_ هى حقيقة ملحوظة مأولئك الذين لاتفزعهم الافاعى، وأولئك الذين يقتربون منها وليس فى عقولهم عقيدة ثابتة بأن الافعى لاتكون طيبة الا بعد موتها ، أولئك قلما تعضهم الأفاعى م فى الأسبوع القادم سوف أستعير حية جارنا التى يتلهى بها موسوف أعطى راما غداءه وعشاءه لبضعة أيام فى ثنايا لفائف هذه الحية م

وأتى من خارج المنزل صوت ضحكات عالية ، ثم صحب من أصوات الاطفال يقاطع أحدهم الآخر بالانجليزية وبلغة أهل بالا • وبعد لحظة دخلت الغرفة مارى ساروجينى فارعة القوام عليها سيما الامومة اذا وازنتها بمن معها ، يحيط بها توأمان متشابهان يبلغ عمر كل منهما أربعة أعوام ، ويسير خلفها طفل قوى جميل الصورة ، هو الطفل الذى كان يرافقها عندما فتح ويل عينيه على بالالأول مرة •

ارتمى التوأمان فوق أمهما وقالت مارى ساروجينى عندئذ «التقطنا تارا وأرجونا من روضة الأطفال» -

حملت شانتا الرضيع فوق احدى ذراعيها ، وطوقت بالاخرى الصبيين الصفيرين ، وتبسمت شاكرة وقالت : هذا فضل منك •

وقال توم كريشنا «مسرحبا بكم» • وتقدم خطوة الى الامام ، وبعد لحظة من التردد قال : كنت أفكر • • • ثم كف عن الكلام ، ونظر الى أخته كأنه يوجه اليها سؤالا • وهزت مارى ساروجينى رأسها •

وسألته شائتا : فيم كنت تفكر ؟

ـ فى الواقع كان كلانا يفكر ٠٠ هل يمكن أن نتناول الطعام معك ؟

وتطلعت شانتا الى توم كريشنا ومارى ساروجينى على التناوب وقالت: الافضل أن تذهب الى فيجايا وتسأله ان كان هناك مايكفى اطعامكما • فهو الذى يقوم بالطهو اليوم •

وقال توم كريشنا في فتور: سوف أذهب • وبغطي متثاقلة عبر الغرفة وخرج من بابها الى المطبخ • ونظرت شانتا الى ماري ساروجيني تسألها: ماذا حدث ؟

\_ لقد حدرته أمه على الاقل خمسين مرة انها لاتحب أن يحضر معه السحالي الى البيت ، ولكنه أتى بها هذا الصباح • ولذلك غضبت عليه •

\_ فقررتما أن تتناولا الطعام هنا ؟

\_ اذا لم يوافقك هذا ياشانتا حاولنا راوس أو راجاجينا داساس، •

وأكدت لها شانتا أن هذا يوافقها كل الموافقة وقالت: انما طاف بخاطرى أنه من الخير لتوم كريشانا أن يتبادل المديث مع فيجايا ٠

قالت مارى ساروجينى جادة: أصبت تماما · وبصوت جاد نادت تارا وأرجونا لكى يصحباها الى الحمام ، وقالت لشانتا وهى تسير أمامهما: سوف نغتسل · انهما فى غاية القدارة ·

وانتظر ويل حتى ابتعدوا بحيث لايستطيعون السمع،

والتفت الى شانتا وقال: أعتقد أننى شاهدت الآن على الطبيعة ناديا من نوادى التبنى المتبادل \*

قالت شانتا: نعم ، ولكنك \_ لحسن الحظ \_ شهدته بصورة مخففة • لان توم كريشا ومارى ساروجينى يتفقان مع أمهما اتفاقا يلفت النظر • وليس فى هانه الحالة مشكلة شخصية \_ فقط مشكلة المصير ، المشكلة الضخمة المخيفة \_ مشكلة موت ديوجولد •

# سأل : وهل سوف تتزوج سوزيلا مرة أخرى ؟

\_ أرجو ذلك • فهو في مصلحة الجميع • من صالح الاطفال أن ينفقوا بعض الوقت مع نائب من نواب أبيهم \* في مصلحة توم بصفة خاصة ، فقد بلغ السن التي يكتشف فيها الصبى ذكورته • انه لايزال يصيح كالرضيع ، ولكن بعد لحظة تراه يتباهى ويتفاخر ويعضر السحالي معه الى البيت ليثبت أنه رجل مائتين في المائة • من أجل هذا بعثت به الى فيجايا ، لان فيجايا فيه كل الصفات التي يحب توم كريشنا أن يكون عليها • يبلغ من الطول ثلاث ياردات ، ومن العرض ياردتين ، قوى للغاية ، قادر قدرة عظيمة • فاذا ما أرشد توم كريشنا الى السلوك الصحيح أصغى اليه ، ولو أسديت له أنا أو أمه نفس النصيحة ما أصغى الينا • مع أن فيجايا لاينصحه الا بما ننصحه به • لان توم \_ فوق انه ذكر مائتين في المائة\_ حساس للانوثة خمسين في المائة - ولهذا فهو في الواقع قد بدأ حياته الجدية • ثم ختمت حديثها وهي تتطلع الى الرضيع النائم فوق ذراعها وقالت : والآن لابد أن أضع هـ ذا الرجل المسفر في فراشه واستمد للغداء -

بعد ما انتهى التوأمان من الاستعمام وتسريح الشعر جلسا فوق مقعديهما المرتفعين • وحومت مارى ساروجينى حولهما أما فخورة بهما قلقة عليهما • وعند الفرن كان فيجايا يغرف الأرز والخضراوات من اناء من الفخار • وبعدر شديد وتعبير على وجهه ينم عن تركيز الفكر حمل توم كريشنا الأطباق بعد ملئها الى مائدة الطعام •

قال فيجايا بعد ما انتهى من ملء الطبق الاخير «انتهينا» • ومسح يديه وسار نحو المائدة واتخد له مقعدا ، ثموجه خطابه الى شانتا قائلا لها : يحسن أن تخبرى ضيوفنا بطريقة صلاتنا قبل البدء في الطعام •

فالتفتت الى ويل وقالت: في بالا نعن لانصلى صلاة المائدة قبل تناول الطعام • انما نصليها ونعن نتناوله • ولعل الاصح أن أقول اننا لانقول الدعاء وانما نمضغه •

ـ تمضيغونه ؟

قالت: صلاة المائدة هي اللقمة الأولى من كل طبق من أطباق الطمام ــ نمضنها ونمضنها حتى لايبقى شيء منها وفي أثناء المضغ نوجه انتباهنا الى نكهة الطعام ودرجة نضجه وحرارته ، كما نوجه الانتباه الى الضغط الواقع على الاسنان واحساس عضلات الفكين •

\_ وأظنكم أثناء ذلك تشكرون الواحد المستنير ، أو شيفا ، أو أيا كان ماتقدسونه ؟

وهزت شانتا رأسها مؤكدة قولها: ان ذلك يشتت الانتباه و تركيز الانتباه هو المقصود • الانتباه الى ممارسة شيء أعطيته ، شيء لم تخترعه • وليس تذكر صيغة من الكلمات موجهة الى شخص ما في خيالك • وأدارت عينيها حول المائدة ، وقالت : هل نبدأ الآن ؟

صاح التوأمان بصوت واخد «هيا» والتقط كل منهما

ولبرهة طويلة ساد الصمت الذى لم يسمع فيه سوى طقطقة التوأمين بشفاههما لانهما لم يتعلما بعد أن يأكلا الا بهذه الطريقة •

وأخيرا سأل أحد الصفار «هل نبلع الآن ؟»

وأومأت شانتا برأسها موافقة · وقام الجميع بابتلاع الطعام · وحدثت بعد ذلك قرقعة بالملاعق وتفجر الكلام من الافواه الممتلئة ·

وسألت شانتا : كيف أحسست بالنعمة ؟

قال ويل: أحسست مداق أشياء مختلفة تتتابع • أو لعله من الأصحح أن أقول انها صور مختلفة متتابعة من الموضوع الرئيسي الذي يتألف من الارز والكركم والفلفل الأحمر (الشطة) وشيء مورق لم أتبينه وغير ذلك • ومن الممتع حقا أن المذاق لم يثبت على شكل واحد • اننى في الواقع لم ألاحظ ذلك من قبل •

\_ وبينما كنت تتنبه الى هذه الاشياء كنت لوقت ما تتخلص من أحلامك فى اليقظة ، ومن ذكرياتك ، ومن طموحاتك ، ومن الآراء السخيفة \_ من كل أعراض (ذاتك) •

ــ تقصدين لا أتدوق (نفسى) ؟

ونظرت شانتا الى الطرف الآخر من المائدة حيث كان زوجها ، وسألته : مارأيك يافيجايا ؟

قال: الأصر وسط بين من أنا ومن لست أنا • التذوق هو اللا أنا يقوم بشيء لكل كياني العضوى • والتذوق في الوقت نفسه هو أنا في حالة وعي بما يحدث • وهذا هو مغزى صلاة المائدة بالمضغ ـ أن أجعل الأنا أكثر وعيا بما يقوم به اللا أنا •

وعلق على ذلك ويل بقوله: جميل ، ولكن ما مغزى هذا المغزى ؟

وتصدت شانتا للجواب وقالت: مغزى المغزى هسو أنك حينما تتعلم أن توجه مزيدا من الانتباه الى كثير مما هو ليس أنت فى هذا المحيط (أعنى الطعام) والى كثير مما هو ليس أنت فى كيانك (أعنى احساسك بالتدوق) ربما وجدت نفسك فجأة متنبها الى ما ليس أنت فى الجانب الآخر من الوعى ثم قالت: وربما كان من الأفضل أن نعبر عن ذلك بطريقة مخالفة فنقول ان ماليس أنت على الجانب الآخر من الوعى يجد أنه من الايسر له أن يجعل نفسه معروفا لك أنت الذى تعلمت أن تكون أكثر وعيا بما لست أنت فى جانب الفسيولوجيا (وظائف الاعضاء) • وحدث صوت تصادم أعقبه صراخ من أحد التوأمين فقطع ذلك عليها حديثها ، وبعد ما مسحت

ما انسكب على الارض ، واصلت حديثها قائلة : وبعد ذلك على المرء أن يفكر فى مشكلة الأنا واللا أنا من حيث علاقتهما بالناس الذين يبلغ طول الواحد منهم أقل من اثنين وأربعين بوصة من يجد لذلك حلا مضمونا له جائزة قدرها ستة بلايين وأربعمائة ألف روبية ومسحت عينى الطفل ، وجعلته ينظف أنفه ، ثم قبلته وذهبت الى الفرن لتأتى بطبق آخر من الأرز .

وبعد ما انتهى الغداء سأل فيجايا : ماهى أعمالكم بعد ظهر اليوم ؟

أجاب تـوم كريشـنا جـادا : علينا واجب خــاص بالفزاعة (١) ٠

قالت ساروجيني: في الحقل الذي يقع تحت المدرسة -

قال فيجايا: اذن سأحملكما الى هناك فى العربة والتفت الى ويل فارنبى وقال: هل تحب أن ترافقنا ؟

أوماً ويل برأسه موافقا ، ثم قال : ولو سمح لى ، أود أن أزور المدرسية ، وأنا قريب منها ، وربما حضرت بعض الدروس في الفصول •

ولوحت لهم شانتا من الفرائدة مدودعة ، وبعد بضع دقائق يلغوا عربة الجيب المركونة -

قال فيجايا وهو يدير محرك السيارة: المدرسة في الطرف الآخر من القرية • وعلينا أن نسلك الطريق الجانبي الى أسفل ثم نصعد ثانية •

<sup>(</sup>١) الفزاعة ما ينصب في المزرعة لتخويف الطير \_ المترجم

وانحدروا خلال الحقول التى تحيط بها المصاطب ، حقول الارز والذرة والبطاطا ، ثم ساروا فوق ارض مستوية ، وعلى يسارهم بركة اسماك صغيرة كثيرة الوحل ، وعلى يمينهم بستان من أشجار ثمرة الخبز ، واخيرا بلغوا حقولا أخرى ، بعضها أخضر ، وبعضها الآخر ذهبى ـ وهناك ظهرت المدرسة ، فسيحة بيضاء تظللها أشجار باسقة ،

قالت مارى ساروجيني : \_ هناك تقبع الفزاعات

ونظر ويل في الاتجاه الذي كانت تشير اليه • ولاحظ ان الأرزالأصفر الذي ينمو في أقرب الحقول المحاطة بالمصالبكاد أن يستحق الحصاد • وكان هناك صبيان صغيران يرتدى كل منهما ازارا قرنفلي اللون وفتاة صغيرة رداؤها الاسفل ازرق اللون ، وثلاثهتم يتناوبون جنب الخيوط التي تحرك عرائس في الجحيم الطبيعي متصلة بأعمدة على جانبي الحقل الضيق • والعرائس من الخشب منحوته نحتا جميلا وليست مكسوة بالخرق وانما بأردية فاخرة • وتطلع اليها ويل في دهشة •

وصاح: ان سليمان بكل ماكان له من أمجاد لم يمكن في زي هذه العرائس م

واسترسل في خياله وذكر ان سليمان لم يكن الا ملكا من الملوك ، أما هذه الفزاعات الفاخرة فهي كائنات من مرتبة أعلى - احداها بوذا المستقبل ، والأخرى تمثل الآب عند أهل جزر الهند الشرقية مرحا مبتهجا ، الآب كما يراه الرائى في

كنيسة سيستين (١) وهو ينعنى على آدم ذلك المخلوق الجديد وعند كل جذبة للغيط حرك بوذا المستقبل رأسه وباعد بين ساقيه فلا يكونان فى شكل اللوتس ، ثم رقص رقصة أسبانية فى الهواء ، ثم ضم ساقيه مرة أخرى وجلس لحظة بلا حراك ، حتى كانت جذبة أخرى للغيط تفيقه من تأملاته • وفى تلك الاثناء يلوح الآب بذراعه المستدة ، ويهز سبابته منذرا ، ويفتح ويضم فمه الذى يحيط به الشعر كالحصان ، ويدير عينين من الزجاج تشع منهما نار الوعيد يهدد بها أى طائر يجسر على الاقتراب من الارز • وهبت أثناء ذلك ريح عاتية رفرفت من شدتها أرديته ذات اللون الأصفر الفاقع الموشحة بتطريز بارز ـ بنى وابيض واسود ـ يمثل النمور والقردة • فى حين أن ثباب بوذا المستقبل الفاخرة المعنوعة من حرير الرايون الاحمر والبرتقالي تنتفخ وتلتف حوله ، وبها عشرات من الاجراس الصغيرة الفضية تشنشئ بغير توقف •

سأل ويل : هل كل الفزاعات عندكم مثل هذه ؟

أجاب فيجايا: تلك كانت فكرة راجاالعجوز • أراد أن يجعل الاطفال تدرك أن كل الآلهة من صنع الانسان ، ونحق الذين نشد خيوطهم لنزودهم بالقوة التي يشدون بها خوطنا •

قال توم كريشنا: نجعلهم يرقصون ، ونجعلهم يهتزون وضحك مسرورا -

ومد فيجايا يدا غليظة ربت بها على رأس الطفل الاسمر

<sup>(</sup>۱) احدى روائع الفاتيكان ، وهى الكنيسة الخاصة بالبابوات شيدت في عام ١٤٧٣ ـ المترجم

ذى الشعر المجعد ، وقال «أحيى فيك هذه الروح» ثم التفت ثانية الى ويل وقال باسلوب شبيه باسلوب راجا العجوز بشكل واضح «ان الصفة الوحيدة الكبرى التى تميز «الآلهة» (بغض النظر عن تخويف الطيسور والآثمين ومواساة البائسين أحيانا) تنحصر فى هذا : انها ترتفع فوق الاعمدة ، ولذلك فان الناظر اليها يتطلع الى أعلى وعندما يتطلع انسان الى أعلى حتى ان كان الى الاله ، لايمكنه الا أن يرى السماء وما أدراك ما السماء ؟ انها هواء وضوء منتشر ، ولكنها كذلك رمز للفضاء الذى لايحد ، الفضاء الحامل (واعدرنى فى هذه الاستعارة) الذى منه يخرج كل شىء ، الحى وغير الحى ، صانعو المرائس وعرائسهم المقدسة ، يخرج الى العالم الذى نعرفه وعلى الاصح العالم الذى نطن أننا نعرفه •

وكانت مارى ساروجينى تصيخ لهدا الحديث فهزت رأسها موافقة عليه ، وتطوعت بقولها : كان أبى يقول ان النظر الى الطيور فى السماء أفضل · واعتد أن يقول ان الطيور ليست ألفاظا ، انما هى حقائق ، حقائق كالسماء ذاتها وأوقف فيجايا العربة ، وقال والاطفال يقفزون منها «أتمنى لكم وقتا ممتعا · اجعيهلم يرقصون ويهتزون» ·

وهرع توم كريشنا ومارى ساروجينى صائحين مهطعين لكى يلحقا بالمجموعة الصغيرة التى كانت فى الحقل الواقع فى أسفل الطريق \*

وأدار فيجايا عربة الجيب الى الطريق المؤدية الى المدرسة وقال: لننتقل الآن الى الأوجه التربوية الجادة • سوف أترك المدية هنا وأعود الى المحطة سبرا على قدمى ، وبعد مأتنتهى

من جولتك اطلب الى غيرى أن يسوق لك العربة حتى البيت · وأطفأ كهرباء العربة وسلم مفتاحها الى ويل ·

وفى مكتب المدرسة كانت السيدة نارايان مديرة المدرسة تتحدث من خلف الطاولة الى رجل ذى شعر أبيض ووجه مستطيل حزين كوجه كلب من كالابالشرطة تظهر عليه خطوط وتجاعيد •

وعند تقديم كل فرد الى الآخر قال فيجايا : هـنا مستر شاندرا مينون وكيل الوزارة عندنا \*

قالت المديرة : و هو يقوم الآن بدورة تفتيشية لنا -

وأضاف الى ذلك وكيل الوزارة وقد أحنى ظهره احتراما للسيدة نارايان وهو يواجهها «وأنا أوافق كل الموافقـة على ماكل ماشهدت» •

قال فيجايا معتدرا وهو يتجه نحو الباب: لابد أن أعود الى عمل .

وسأل مستر مينون : هل تهمك التربية بصفة خاصة ؟

أجاب ويل: بل الأصح أن تقول اننى جاهل بها بصفة خاصة • نشأونى ولم يربونى • ولذلك أحب أن أرى التربية على حقيقتها •

وأكد له وكيل الوزارة أنه جاء الى المكان الصعيح «لان روذامستد الجديدة من أحسن مدارسنا» -

سأل ويل: ويماذا تقيسون جودة المدرسة ؟

- بالنجاح -

\_ النجاح في أى شيء ؟ الحصول على المنح الدراسية ؟ أم الاعداد للوظيفة ؟ أم اطاعة الاوامد على اطلاقها بغير شرط ؟

قال المستر مينونون : كل ذلك · ويبقى السؤال الأساسي · لماذا يكون لنا بنون وبنات ؟

هز ويل كتفيه وقال: الاجابة تتوقف على الموطن • مثلا لماذا يكون هناك بنون وبنات في أمريكا ؟ الاجابة : للاستهلاك على نطاق كبر • ويترتب على الاستهلاك على نطاق كبر الاتصال الجماهيري ، والاعلان الجماهيري ، والمخدرات الجماهرية متمثلة في التالفزيون ، والتفكر الوضعي والسجائر • والآن بعد ما دخلت اوربا في تجربة الانتاج على نطاق واسع ، لماذا يكون لهم بنون وبنات ؟ للاستهلاك الجماهيرى ، ومايترتب عليه \_ شانهم في ذلك شأن البنين والبنات في أمريكا • في حين أن في روسيا اجابة أخرى • البنون والبنات لتقوية الدولة الوطنية • ومن ثم كان هناك كل هؤلاء المهندسين ومعلمي العلوم ، وخمسون فرقة عسكرية مستعدة للضرب المباغت ومجهزة بكل شيء من الدبابات الى القنابل الهيدروجينية والصواريخ بعيدة المدى • والأمس كذلك في الصين ، مع المبالغة فيه - لماذا يكون لديهم بنون وبنات ؟ ليكونوا وقودا للمدافع ، وقودا للمسناعة ، وقودا للزراعة ، وقودا لبناء الطرق • ولذلك فالشرق شرق والغرب غرب \_ في الوقت الراهن • ولكن الشرق والغرب قد يلتقيان باحدى طريقتين • الفرب قد يخشى الشرق الى الحد الذي يجمله يتخلى عن فكرته من أن البنين والبنات للاستهلاك على نطاق واسع ، ويقرر \_ بدلا من ذلك \_ من أنهم وقود للمدافع

وأنهم لتعزيز قوى الدولة • ومن الناحية الاخرى فأن الشرق قد يجد نفسه تحت ضغط الجماهير التواقة للاجهازة والتي تتحرق شوقا لكى تحيا حياة أهل الغرب ، الى الحد الذى يجعل الشرق يغير وجهة نظره ويقول ان البنين والبنات هم فى الواقع للاستهلاك على نطاق كبير • ذلك ماسوف يقرره المستقبل • أما الآن فالاجابات الحالية عن سؤالك متعددة تستبعد كل اجابة منها الاخرى •

قال مستر مينون: والاجابة في الشرق والغرب على السواء تختلف عن الاجابة عندنا - لماذا يكون لأهل بالا بنون وبنات؟ انهم ليسوا للاستهلاك الكبير ولا لتعزيز الدولة - نعم ان الدولة لابد أن توجد ، ولابد أن يتوافر لكل امرىء مايكفيه - هذا أمر لايحتاج الى نقاش ، وبهدين الشرطين يستطيع البنون والبنات أن يتبينوا مايراد بهم في الواقع بهذين الشرطين فقط نستطيع أن نبرم أمرا -

\_ ولماذا يكون عندكم \_ في واقع الأمد \_ بنون وبنات ؟

ــ لكى يحققوا ذواتهم ، لكى يصبحوا كائنات بشرية .

وأوماً ويل برأسه ايجابا وعلق على ذلك بقوله: هذا ماجاء في «مذكرات عن حقائق الاشياء • جاء في هذه المذكرات «كه من أنت في الواقع» •

قال مستر مينون: كان الراجا العجوز مهتما أساسا بالناس كما هم في الواقع على المستوى الذي يجاوز الفردية و بطبيعة الحال نحن من هذه الناحية لا نقل عنه اهتماما ولكن

همنا الاول هو التعليم الاولى • والتعليم الاولى يعالج الافراد على اختسلاف أشسكالهم وأحجامهم وأمسرجتهم ومسواهبهم ونقائصهم • أما الافراد في وحدتهم التي تجاوز وجسودهم المادى فهم من شان التعليم العالى • ويبدأ ذلك في سن المراهقة وهو يسير جنبا الى جنب مع التعليم الأولى في مرحلته المتقدمة •

قال ويل: فهمت انه يبدأ مع تجربة عقار الموكشا لأول مرة ٠

- \_ هل سمعت عن عقار الموكشا ؟
  - ـ شهدته و هو يفعل فعله ٠

و أوضعت ذلك المديرة بقولها : لقد أخده الدكتور روبرت بالامس ليشهد حفلا من حفلاته -

وأضاف ويل: ولقد ترك في هذا الحفل أثرا عميقا · اننى حينما أفكر في تربيتي الدينية · · · ولم يكمل العبارة فكان بذلك أفصح منه لو أكملها ·

وواصل مستر مينون حديثه قائلا: المراهقون - كما كنت أقول - يتلقون النوعين من التربية في آن واحد نساعدهم في ممارسة وحدتهم التي تجاوز وجودهم المادي ، وحدتهم مع كل الكائنات المساسة الاخرى ، ونعلمهم في الوقت نفسه في فصول السيكولوجيا والفسيولوجيا ان كل فرد منا له تكوينه الذي يتفرد به ، وان كل امرىء يختلف عن كل امرىء آخر \*

قال ويل : عندما كنت في المدرسة بذل المربون جهدهم

لكى يزيلوا هذه الفوارق ، أو على الأقل يكسونها بنفس المثل التى سادت فى الفترة المتأخرة منحكم الملكة فكتوريا حينما كان المثل الاعلى أن يكون المرء رجلا مهذبا دارسا انجليكانيا لاعبا للكرة • والآن خبرنى ماذا تصنعون وأنتم تعلمون أن كل امرىء يختلف عن كل امرىء آخر •

قال مستى مينون : نبدأ بتحمديد الفوارق من همذا الطفل بالضبط أو ماهو من حيث التشريح والكيمياء الحيوية والسيكولوجيا ؟ وفي المراتب العضوية أي هذه الاجهزة له عنده الاسبقية : الامعاء ، أم العضلات ، أم الجهاز العصبي ؟ . ما مدى اقترابه من هذه الحدود المحورية الثملاثة ؟ ومزيج عناصره التي يتألف منها ، بدنية كانت أم عقلية ، الى أى حد هي منسبجمة والى حد هي متنافرة ؟ ورغباته الموروثة ، ما مقدار حجمها من حيث حب السيطرة ، والروح الاجتماعية ، والانزواء في عالمه الداخلي ؟ كيف يقدوم بالتفكر والادراك الحسى والتذكر ؟ هل هو ممن يتعملون بالنظير أو من غيير هؤلاء؟ هل يعمل عقله بالصور أو بالالفاظ ، أو يهما معافي آن واحد ، أو بغس هذا وذاك ؟ وقدرته على رواية القصص ، الى حد هي قريبة من السطح ؟ هل يرى العالم كما كان يراه وردزورث (١) وتراهيرن (٢) حينما كانا في عهد الطفولة ؟ واذا كان كذلك ماذا نعمل لكي نحسول دون أن يتلاشي تألق النفس ونضرتها في ضوء النهار المشترك بين الناس أجمعين ؟ وبعبارة أعم ، كيف نربي الاطفال على مستوى المفاهيم دون

<sup>(</sup>۱) شاعر رومانیکی انجلیزی \_ المترجم

<sup>(</sup>۲) رجل انجلیزی من رجال الدین عاش فی القرن السابع عشر وله شعر صوفی ـ المترجم

أن نقتل قدر تهم على الخبرة المركزة التي لا يعبر عنها باللفظ؟ وكيف نوفق بين التحليل والرؤيا ؟ وهناك أسئلة عديدة أخرى يجب أن نسألها وأن نجيب عنها مثلا ، هل هذا الطفل يمتص كل الفيتامينات التي يحتويها طعامه ، أم هل هو عرضة لنقص مستديم اذا نحن لم نتعرف عليه ونعالجه يحد من حيويته ، ويظلم مزاجه ، ويجعله يرى القبح ، ويحس الملل ، ويفكر تفكير الأحمق والحاقد ؟ وماذا عن مقدار السكر في دمه ، وعن تنفسه ، وعن وقفته وجلسته والطريقة التي يستخدم بها كيانه العضوى حينما يعمل ، أو يلعب أو يدرس ؟ ثم هناك كيانه العضوى حينما يعمل ، أو يلعب أو يدرس ؟ ثم هناك عليه امارات تدل على أن له موهبة موسيقية ، أو حسابية ، أو موهبة في تناول الالفاظ ، ودقة الملاحظة والتفكير المنطقى والخيالى فيما يلاحظه ؟ وأخيرا الى حد سوف يستجيب للايحاء عندما يكبر ؟

ان كل الاطفال أفراد يسهل التأثير عليهم بالتنويم المنناطيسى - وهم فى هذا وسطاء جيدون لدرجة أن كل أربعة من خمسة منهم يمكن أن يساقوا بالكلام حتى يستطيعوا المشى وهم نيام • فى حين أن النسبة على عكس ذلك مع البالغين • فأربعة من كل خمسة منهم لايمكن اطلاقا أن تحادثهم حتى يستطيعوا المشى وهم نيام • واذا أخذنا مائة من الاطفال عشوائيا ، من هم العشرون طفال الذين سوف يكبرون ويصبحون قابلين للايحاء الى حد المشى وهم نيام ؟

سأل ويل: وهل تستطيعون أن تعددوهم مسبقا ؟ ثم ماجدوى ذلك ان كان هذا ممكنا ؟

أجاب مستر مينون: نعم نستطيع أن نحددهم ومن الأهمية بمكان أن نتعرف عليهم بل هو أكثر أهمية في عالمكم الذي تميشون فيه فمن الناحية السياسية تجد أن العشرين في المائة الذين يمكن تنويمهم مغناطيسيا بسهولة والى حد معين هم أخطر العناصر في مجتمعاتكم م

### نه أخطر العناصر ؟

\_ نعم لان هؤلاء هم الذين قدر لهم أن يكونوا ضحايا الدعاة • في الديمقراطيات القديمة فيما قبل العصر العلمي كان الخطيب الذي يسحر بلفظه والذي يستند الى تنظيم من ورائه يستطيع أن يحول هذه العشرين في المائة ممن عندهم استعداد للمشي أثناء النوم الى جيش منظم من المتعصبين الذين يكرسون حياتهم لجلب المزيد من المجد والسلطة للرجل الذى قام بتنويمهم • وفي ظل النظام الدكتاتوري هؤلاء المنومون أنفسهم يمكن التحدث اليهم واقناعهم بعقيدة معينة ويمكن تمبئتهم ليكونوا نواة قوية للحزب الذي يقدر على كل شيء • ومن ثم ترى أنه من الاهمية بمكان لأى مجتمع يقيم للحرية قدرها أن يكون باستطاعته أن يتعرف على أولئك الذين يمكن في المستقبل تنويمهم وهم لما يزالون في الصغر • وبعد مايتم التعسرف عليهم ينومون ويدربون تدريبا منظما على ألا يستسلموا لتنويم أعداء الحسرية • ومن الافضل \_ بطبيعة الحال \_ اعادة تنظيم المؤسسات الاجتماعية لكي يصبح من العسير أو المستحيل أن يظهروا أو أن يكون لهم أي تأثير •

\_ وهذه هي الحال عندكم في بالا على ما أظن ؟

قال مست مينون: تماما • ولذلك فان الذين لديهم الاستعداد لتلقى التنويم لايشكلون خطرا ما •

ـ لماذا اذن تجشمون أنفسكم مشقة التعسرف عليهم مقدما ؟

ـ لأن موهبتهم لها قيمة كبرى اذا أحسن استخدامها -

سأل ويل: هل ذلك للتحكم في المصير ؟ وتذكر ذلك الأوز المراقى الذي يستخدم في العالم النفسى ، وكل ماقالت سوزيلا بشأن امكان الضغط على أزرار النفس الذي يقوم به كل امرىء لنفسه •

هز وكيل الوزارة رأسه وقال: ان التحكم فى المسير لا يتطلب شيئا أكثر من غيبوبة خفيفة • وكل امرىء تقريبا قادر على ذلك • أما أولئك المستعدون لاستقبال التنويم فهم المشرون فى المائة الذين يمكن أن يروحوا فى غيبوبة عميقة • وفى الغيبوبة العميقة وحدها دون سواها يمكن تعليم الشخص كيف يتلاعب بالزمن •

وسأل ويل: وهل تستطيع أنت أن تتلاعب بالزمن ؟

هز مستر مينون رأسه وقال: لسوء حظى انى لم استطع قط ان اروح فى غيبوبة عميقة • كل ما اعرف تعلمته بالطريقه البطيئة الطويلة • ولكن السيدة نارايان كانت احسن منى حظا • كانت واحدة من العشرين فى المائة أصحاب الامتياز فأخذت كل أنواع الطرق التربوية المختصرة مما لم يتيسر أبدا في ولأمثالي •

سأل ويل وقد التفت نحو السيدة المديرة: ماهده الطرق المختصرة ؟

اجابت بقولها: هي طرق مختصرة للتذكر ، وللحساب ،

وللتفكير ، وحل المسائل • يبدأ الفرد بأن يتعلم كيف يحس عشرين ثانية وكأنها عشر دقائق ، والدقيقة كأنها نصف ساعة وهذا أمر سهل جدا في حالة الغيبوبة العميقة • يستمع المرء الى ايحاء معلمه ويجلس ساكنا لفتة طويلة جدا ـ ساعتين كاملتين ، ويستطيع ان يقسم بذلك • وبعد ان يفيق من الغيبوبة ينظر الى الساعة ، فيدرك أن الزمن الذي أحسه ساعتين لم يستغرق سوى اربع دقائق في الواقع •

قال مستر مينون: لايعرف احد كيف يكون ذلك • غيران كل تلك الحكايات التى تروى عن الغرقى الذين يرون حياتهم كلها منبسطة أمامهم فى بضع ثوان صادقة كل الصدق • ان المقل والجهاز العصبى ـ أو لعل من الاصح أن نقول بعض المقول وبعض الاجهزة العصبية ـ قادران على هـذا العمل الفذ • وهذا كل مايعرفه أى انسان • وقد عرفنا هذه المقيقة منذ ستين عاما ، ونحن نستغلها منذ ذلك التاريخ • نستغلها حكما نستغل غرها من الحقائق ـ لأغراض تربوية •

واستانفت السيدة نارايان حديثها قائلة: هذه ـ مثلا ـ مسألة حسابية • قد تستغرق في الحالة الطبيعية نعو نصف ساعة لحلها • أما اليوم فأنت تستطيع أن تتلاعب بالزمن بعيث تصبح الدقيقة الواحدة في اعتبارك الشخصي مساوية لثلاثين دقيقة • وعندئذ تشرع في حل المسألة • وبعد ثلاثين دقيقة باعتبارك الشخصي تجد أن المسالة قد حلت • ولكن ثلاثين دقيقة دقيقة باعتبارك الشخصي ليست بمؤشرات الساعة الا دقيقة واحدة • فأنت كنت تعمل ـ بغير احساس بالعجلة أو الإجهاد بالسرعة التي يعمل بها أحد أولئك الاطفال الذين يحسبون بسرعة غير عادية ممن يظهرون بين الحين والحين • سوف يظهر بسرعة غير عادية ممن يظهرون بين الحين والحين • سوف يظهر

فى المستقبل عباقرة مثل أمبير (١) وجوس (٢) ، أو بلهاء مثل دير \_ كلهم بحيلة التلاعب بالزمن التى نبثها فى نفوسهم يستطيع أن يؤدى عمل ساعة فى دقيقتين \_ وأحيانا فى بضع ثوان • أنا لست الاطالبة متوسطة ، ولكنى كنت أستطيع أن أروح فى غيبوبة عميقة ، فكان معنى ذلك أنه كان من المستطاع تعليمى كيف أختصر الزمن الى واحد على ثلاثين من طوله الطبيعى \_ والنتيجة أننى استطعت أن أستوعب قدرا من المعرفة ماكان من الممكن أن أستوعبه بالطريقة العادية • وتستطيع أن تتصور ما يحدث اذا عرف انسان من أصحاب معدلات الذكاء العبقرية أن يتلاعب بالزمن • سوف تكون المنائح خيالية !

قال مستر مينون: انهم لسوء الحظ قليلون جدا • ففى الجيلين السابقين توافر لنا اثنان فقط من أصحاب العبقريات المقيقية الذين يستطيعون أن يتلاعبوا بالزمن ، ونحو خمسة أو ستة أشخاص من المرتبة الثانية • غير أن ماتدين به يالا لهذه القلة يفوق كل تقدير • ولذلك لا عجب اننا نبحث بدقة عمن لديهم استعداد لتلقى التنويم!

وبعد فترة قصيرة من الصمت ختم ويل الحديث بقوله: أنتم بالتأكيد توجهون أسئلة عديدة خاصة بفحص التلاميد الصغار • ماذا تصنعون عندما تمثرون على ماتبتغون ؟

قال مستر مينون: نبدأ بتعليمهم وفقا لنتائج البحث · فنحن مثلا نوجه أسئلة خاصة بالتكوين البدني للطفل وخاصة

<sup>(</sup>۱) عالم فرنسي في الطبيعة والرياضيات ( ۲۷۷۰ - ۱۸۳٦ ) - المترجم

بمزاجه وعندما نظفر بالاجابة نفسرز أكثرهم خبسلا ، وأشدهم توترا عصبيا ، وأكثرهم سرعة للاستجابة والمنطوين على أنفسهم من الاطفال ، ونضمهم في مجموعة واحدة وشيئا فشيئا تتضخم المجموعة و نضم اليها أولا بضعة أطفال ممن لهم ميول نحو الاجتماع بغير قيود ، ثم نضم بعدد ذلك طفلا أو طفلين من أصحاب العضلات ممن لهم ميول عدوانية وعندهم حب للسيطرة وقد وجدنا أن هذه هي أفضل السيل لكي نجعل الاطفال بينين وبنات المتطرفين في هده الاتجاهات الثلاثة متفاهمين متسامحين بعضهم مع بعض وبعد بضعة أشهر من الاختلاط الذي يخضع للرقابة الدقيقة نجد أنهم على استعداد لان يعترفوا بأن الناس من أصحاب التكوين الوراثي المختلف لهم من حق البقاء ما لغيرهم والتكوين الوراثي المختلف لهم من حق البقاء ما لغيرهم والتكوين الوراثي المختلف لهم من حق البقاء ما لغيرهم و

قالت السيدة نارايان: وهذا المبدأ نعلمه صراحة كما نطبقه تدريجا • فى الصفوف الدنيا نقوم بالتعليم عن طريق التشبيه بالحيوانات المالوفة • القطط تحب الاعتزال، والاغنام تحب التجمع • الدلق متوحش لايمكن استئناسه وخنزير غينيا رقيق ودود • هل أنت كالقط أو النعجة أو المنزير النينى أو الدلق ؟ نتحدث فى هذا بالحكايات الرمزية، ويتبين لنا أن الاطفال الصغار أنفسهم يمكن أن يدركوا حقيقة التنوع البشرى والحاجة الى التسامح المتبادل والعفسو المتبادل •

قال مستر مينون: وفيما بعد حينما يبدأون في قراءة (جيتا) (١) نبين لهم العلاقة بين التكوين والدين • أشباه

<sup>(</sup>١) مزامير هندوكية ـ المترجم

الغنم وأشباه المتنازير الفينية يحبون الطقسوس والفلات العامة والأحاسيس التي تثيرها الاجتماعات الدينية التي تعقد لاحياء الروح الدينية في النفوس وهؤلاء يمكن توجيه ميول أمزجتهم نحو طريق العبادة وأشباه القطط يحبون العدلة ويمكنهم بتأملاتهم الذاتية أن يسيروا في طريق معرفة النفس وأشباه الدلق يريدون أن يصنعوا شيئا ما، والمشكلة هي كيف نحول رغبة العدوان في نفوسهم الى طريق العمل المنزه عن الغرض و

قال ويل: وهل طريق العمل المنزه عن الغرض هو ماكنت أشاهد بالأمس - الطريق الذي يتمثل في قطع الاخشاب وتسلق الصغور؟

قال مستر مينون: قطع الاشجار وتسلق الصخور حالات خاصة • واذا عممنا الاحكام قلنا ان الطريق الذي يبلغ الى (كل الطرق) يتمثل في اعادة توجيه السيطرة •

ــ وما تلك ؟

- المبدأ غاية في البساطة • تأخذ القوة التي تتولد عن الحوف أو الحسد أو كثرة النورا درينالين ، أو عن أي دافع باطشي آخر يكون لسبب ما وفي وقت ما في غير موضعه تأخذ هذه القوة وبدلا من أن تستخدمها في القيام بعمل يسيء الى شخص ما ، وبدلا من كبتها وبذلك تفعل بصاحبها شيئا لا يسر ، توجهها شعوريا في مجرى يمكن عن طريقه أن تصنع شيئا نافعا ، وان لم يكن نافعا فهو على الاقل لايضر شيئا شيئا نافعا ، وان لم يكن نافعا فهو على الاقل لايضر \*

قالت المديرة: اليك مثالا بسيطا - الطفل الغاضب أو الذي خاب أمله يستجمع قوة تمكنه من أن ينفجر باكيا، أو

أن يسب أو يقاتل • وإذا كانت القوة التي تولدت تكفي لشيء من هـذا فهي تكفي للجـرى أو الرقص ، وأكثر من كافيـة للشهيق بعمق خمس مرات ، وسوف أريك شيئا من الرقص فيما بعد • أما الآن فدعنا نحصر أنفسينا في التنفس • ان الشخص الغاضب الذي يتنفس خمس مرات بعمق يخفف كثرا من التوتر وبذلك يتيسر له أن يتصرف تصرفا معقولا • لذلك نعن نعلم أطفالنا كل أنواع الالعاب التي تعتمد على التنفس، يلعبونها كلما غضبوا أو اضطربوا • وبعض هذه الالعاب تقوم على أساس المنافسة ، من من المتنافسين مثلا يستطيع أن يشهق بدرجة أعمق ويقول وهو يزفر (أوم) الاطول وقت ممكن ؟ هذه مضاربة بين ائنين تنتهى دائما بالتصالح • فير أن التسابق في التنفس لايكون في محله \_ بطبيعة الحال \_ في كثير من الحالات • ولذلك كان لدينا لعبة صغيرة يستطيع الطفل الغاضب أن يلعبها منفردا ، وهي لعبة تقوم على أساس الفنون الشعبية المحلية • اننا ننشىء كل الاطفال في بالا على الاساطس البوذية ، وفي أكثر هذه القصص الخيالية الدينية يوجد شخص ما لديه رؤيا الكائن الملوى - البوذيساتفا (١) مثلا يرى رؤياه في تفجر الاضمواء ، وفي المجموهرات وأقواس قرح • ومع الرؤيا المتألقة هناك دائما حاسة للشم على نفس الدرجة من الروعة • فالصواريخ الضوئية تكون مصحوبة بعطر شذى يفوق الوصف • نحن نأخذ هذه الصور الخيالية التقليدية \_ وليست بي حاجة الى القول بأنها جميعا تقوم على أساس التجارب الخيالية التي تحدث فعلا من أثر الصوم أو حرمان الحواس أو بعض العقاقير \_ ونطلقها لتفعل فعلها •

<sup>(</sup>۱) الشنخص الذي يؤجل قيامه بدور بوزا لكي يساعد غيره من الناس ـ المترجم

نقول للاطفال ان المشاعر العنيفة هي كالزلازل - تهزنا هزا شديدا حتى تظهر الشروخ في الجدران التي تفصل ذواتنا عن طبيعة بوذا العالمية المشتركة - يغضب المرء فيتشقق شيء في نفسه ، ومن خلال الشقوق تهب نفحة من عطر الاستنارة السماوية ، فيها رائحة الشنبق والايلنغ والفردينيا ولكنها أكثر منها عجبا بدرجة لاتحد - وهذا المعنى السماوي الذي تكشف لك مصادفة يجب ألا يفوتك - هذا المعنى يوجد كلما ثار في نفسك النضب - استنشقه ، وتنفسه ، واسلا به رئتيك ، مرة بعد أخرى -

# \_ وأطفالكم يقومون بذلك فعلا ؟

- بعد مانقوم بتعليمهم بضعة أسابيع يفعله أكثرهم كشأن من شئون حياتهم العادية • وكثيرون منهم - فوق ذلك يشمون فعلا ذلك العطر الذى حدثتك عنه • والنواهى القديمة (لاتفعل كذا ، ولا تفعل كذا) تتحول الى ايجابيات (افعل كذا ، وافعل كذا ) ويجد ثوابه لما يفعل • لقد حولنا مسار القوة الضارة بطبيعتها الى اتجاهات لاتكون فيها ضارة ، بل قد تعود فعلا بالخير • وفى أثناء ذلك نعطى الاطفال - بطبيعة الحال تدريبا منتظما ومتدرجا بعناية تامة فى الادراك وفى استخدام اللغة استخداما صحيحا • نعلمهم الانتباه الى مايرون ومايسمعون ، ونطلب اليهم فى الوقت نفسه أن يلاحظوا كيف تؤثر مشاعرهم ورغباتهم فى الوقت نفسه أن يلاحظوا كيف وكيف تؤثر عاداتهم اللغوية فى مايمارسونه فى العالم الخارجى، وكيف تؤثر عاداتهم اللغوية فى مشاعرهم ورغباتهم بل وفى احساساتهم • ان ما تسجله عيناى وأذناى شيء ، والكلمات التى استخدمها والحالة النفسية التى أكون عليها وما تسمح لى بادراكه و تفهمه والعمل بمقتضاه الاهداف التى اتجه

نعوها ... كل ذلك شيء آخر \* ومن ثم فأنت ترى اننا نضم ذلك كله بعضه الى بعض في عملية تربوية واحدة \* ان مانقدمه للاطفال في وقت واحده هو تدريب في الادراك والتغيل ، وتدريب في الفسيولوجيا والسيكولوجيا التطبيقيين ، وتدريب في السلوك الخلقي العملي والديانة العملية ، وتدريب في استخدام اللغة استخداما صحيحا ، وتدريب في معرفة النفس \* وبعبارة موجنة هو تدريب لمركب الجسم والعقل كله من كل أوجهه \*

سأل ويل: ما عدلاقة كل هذا التدريب المعقد لمركب الجسم والعقل بالتربية النظامية ؟ هل هو يعاون الطفل في حل مسائل الحساب، أو التزام قواعد النحو في الكتابة، أو فهم مبادىء الفيزياء ؟

قال مستر مينون: ان ذلك يعاونه كثيرا، فمركب الجسم والعقل المدرب يكون أسرع وأشمل كثيرا في تعلمه من هذا المركب اذا لم يدرب • وهو كذلك أقدر على ربط الوقائع بالافكار، وربطهما معا بحياة صاحبه • وفجأة وعلى حين بغته أخذ يضحك عاليا، وكانت مفاجأة لان ذلك الوجه المستطيل الحزين يوحى بأنه لايتلام مع أى تعبير عن المرح أكثر من أبتسامة خفيفة يخرجها صاحبها من قلب حزين •

## ــ مايضحكك ؟

- طاف بخيالى شخصان التقيت بهما فى زيارتى الاخيرة لانجلترا ، فى كمبردج - أحدهما عالم فى الذرة ، والآخر فيلسوف - وكلاهما من المشاهير - أما أحدهما فعمره العقلى حارج المعمل - يبلغ نحو احدى عشرة سنة - أما الآخر فقد كان أكلة بدينا ، لا يحاول أن يخفف من وزنه • وهذان مثلان

متطرفان لما يحدث اذا أنت أخدت صبيا ذكيا ، وأخضعته خمسة عشر عاما لتربية نظامية مركزة وأهملت مركب العقل والجسم الذى يقوم بالتعلم وبالعيش •

- أفهم من ذلك أن نظامكم لايخرج هذا النوع الشاذ من الوحش الأكاديمي ؟

هز وكيل الوزارة رأسه وقال: لم أر قط أحدا من هذا الطراز حتى ذهبت الى اوربا · انهم هناك مبعث للضحك من شدة الغرابة · ولكنهم كذلك مدعاة للأسى · مساكين! انهم منفرون بدرجة عالية!

مدا الذي يدعو الى الأسى والذي ينفر بدرجة عالية هو. الثمن الذي ندفعه نظر التخصص •

ووافقه على ذلك مينون وقال: نعم للتخصص ، ولكن ليس بالمعنى الذى تستخدمون الكلمة لتدل عليه • التخصص بالمعنى الآخر ضرورى ولا مناص منه • وليست هناك حضارة بغير تخصص • ولكنك ان تعهدت بالتربية مركب العقل والجسم كله مع الذكاء الذى يستخدم الرمز ، فان ذلك النوع من التخصص السلازم لايودى كثيرا • ولكنكم لاتتعهدون بالتربية مركب المقسل والجسم • وعلاجكم للمبالغة فى بالتربية مركب المقسل والجسم • وعلاجكم للمبالغة فى التخصص العلمى هو بضع دراسات فى العلوم الانسانية • التخصص العلن لاتخدعكم الاسماء • ان العلوم الانسانية وحدها لاتجعل من الطالب انسانا • وليست الاصورة أخرى من صور التخصص على المستوى الرمزى • ان قراءة افلاطون من صور التخصص على المستوى الرمزى • ان قراءة افلاطون أو الاستماع الى معاضرة عن ت • س • اليوت لاتربى الانسان

الكامل · انها تربى الطالب على معالجة الرموز ـ شأنها فى. ذلك شأن دراسة الفيزياء أو الكيمياء ـ وتترك بقية مركب المقل والجسم الحى فى حالة بدائية من الجهل البدائى والعجز · ومن هنا كانت تلك المخلوقات المنفرة التى تثير الأسى أمثال أولئك الذين أدهشونى عند أول زيارة لى للخارج ·

وسأل ويل: وماذا عن المعلومات التي لا غنى عنها والمهارات العقلية اللازمة ؟ هل تعلمون بالطريقة التي نعلم بها ؟

- نعلم بالطريقة التى أرجح أنكم سوف تعلمون بها بعد نحو عشر سنوات أو خمس عشرة سنة • خذ الرياضيات على سبيل المثال • بدأت الرياضيات - تاريخيا - بتطوير بعض الحيل النافعة ، وحلقت فيما وراء الطبيعة ، وأخيرا عبرت عن نفسها فى بنيات وتحولات منطقية • ونحن فى مدارسنا نعكس هنده المراحل التاريخية • نبدأ بالبنية والمنطق ، ونتخطى مرحلة ماوراء الطبيعة ، ونسير من المبادىء العامة الى تطبيقات معينة •

ـ وهل يفهم الاطفال ؟

\_ أفضل بكثير مما يفهمون لو بدأنا بالحيل النفعية • بعد المامسة من العمر تقريبا يستطيع أى طفل ذكى أن يتعلم أى شيء تقريبا اذا نحن قدمناه له بالطريقة الصحيحة • المنطق والبنية في شكل ألعاب وألغاز • الاطفال يلعبون وبسرعة لاتصدق يدركون المغزى • وبعدئذ نستطيع أن ننتقل الى التطبيقات العملية • واذا نحن علمنا بهده الطريقة تعلم الاطفال على الاقل ثلاثة أمثسال ما يتعلمونه اليوم من حيث

المقدار ، وأربعة أمثاله من حيث الشمول ، في نصف الوقت . خد مجالا آخر يستطيع المرء فيه أن يستخدم الالعاب في تثبيت فهم المبادىء الاساسية ، ان كل التفكير العلمي يقع في حدود الاحتمالات ، والحقائق الأزلية الأبدية ليست سوى درجية عالية من الاحتمال ، وقوانين الطبيعة التي لاتتغير ان هي الا متوسطات احصائية ، كيف يمكن أن نقحم هذه الافكار العميقة غير الواضحة في رؤوس الاطفال ؟ نلعب معهم الروليت ، ونجرى القرعة ونسحب اليانصيب ، نعلمهم كل صنوف الالعاب بالورق والنرد ،

قالت السيدة نارايان: أكثر مايحب الاطفال لعبة الافاعى والسلالم المتطورة كما يعبون لعبة الأسر المندلية السعيدة -

وأضاف مستر مينون: وفيما بعد نعلمهم لعبة أكثر من ذلك تعقيدا، يشترك فيها أربعة أشخاص يلعبون بمجموعة من الأوراق مؤلفة من ستين ورقة مصممة برسوم خاصة ومقسمة الى ثلاثة أصناف \_ هذه اللعبة نسميها البريدج السيكولوجي - توزع الاوراق اعتباطا بالصدفة ، ولكن اللعب يعتاج الى مهارة ، والى تمويه وتعاون مع الشريك -

قال ويل: ألما بكم فيها التطور، ومندل، والسيكولوجيا. الظاهر ان التربية عندكم متأثرة بالبيولوجيا الى حد كبير.

قال مينون: هي كندلك - ان اهتمامنا الأول ليس بالفيزياء والكيمياء، انما هو بعلوم الحياة -

\_ هل هذا ميدا من ميادئكم -

- ليس الىكل الحدود ١٠نما هو أس يتعلق كذلك بالملاءمة

والضرورة الاقتصادية • ليس لدينا المال الذي يكفي للبحث في الفيزياء والكيمياء على نطاق واسع ، والواقع أننا لسنا في حاجة فعلية إلى مثل هذا البحث \_ فليست لدينا صناعات ثقيلة ننافس بها غيرنا ولا تسليح نجعله أشد فتكا ، ولا أقل رغبة في الهبوط على ظهر القمر • طموحنا متواضع يقتصر على أن نميش بانسانية كاملة منسجمين مع أوجه الحياة الأخرى فوق هذه الجزيرة على خط العرض هذا على هذا الكوكب • نستطيع أن نأخذ عنكم نتائج البحوث في الفيزياء والكيمياء و نطبقها \_ ان أردنا أو استطعنا ماديا \_ على أغراضنا الخاصة • وفي الوقت نفسه نركز على البحث الذي يبشر بأن يجلب الخيرالوافس لنا ـ وذلك في علوم الحياة والعقل وأضاف المذلك قوله: لو أن رجال السياسة في البلاد التي استقلت حديثًا تصرفوا بالعقل لفعلوا مثلنا - ولكنهم يريدون أن يبددوا طاقاتهم ، يريدون أن تكون لهم جياوش ، ويسريدون أن يحلقوا بأهل أمريكا وأوروبا الذين يدمنون التحرك بالآلات والنظر الى التلفزيون · وواصل حديثه قائلا «ليس أمامكم اختيار ، فأنتم ملتزمون بتطبيق الفيزياء والكيمياء بلا رجعة، على الرغم من نتائجهما السيئة ، المسكرية والسياسية والاجتماعية • ولكن البلاد النامية غير ملتزمة • ليس عليها أن تحدو حدوكم • ومازالت حرة تستطيع أن تسلك الطريق الذي سلكنا \_ طريق البيولوجيا التطبيقية ، طريق تنظيم التناسل ، والانتاج المحدود والتصنيع المختار الذي يتيحه تنظيم التناسل ، الطريق الذي يؤدي الى السمادة التي تنبع من الباطن وتنعكس على الظاهر ، من خلال الصحة ، والوعى ، وتغيير وجهة النظر الى العالم ، وليس الى أوهام السعادة التي تسير عكسا من الظاهر الى الباطن ، من خسلال لعب الاطفال وحبوب الدواء وأسباب اللهو التي لاتتوقف · هـذه البـلاد النامية مازال بوسعها أن تأخذ باسـلوبنا ، ولكنها لاتريد ، وترغب في أن تكون مثلكم تماما · كان الله في عونها · ولما كان مستحيل عليها أن تفعل مافعلتم \_ على الأقل في خـلال الفترة التي قدرتها \_ فقد حكمت على نفسها بالفشل وخيبة الأمل ، وكتب عليها الشـقاء الذي يترتب على الانهيار الاجتماعي والفوضي ، ومن ذلك الى شقاء العبـودية للحكام المستبدين · هذه مأساة يمكن التنبؤ بها تماما ، وهم يسيرون نحوها وعيونهم مفتوحة ·

قالت المديرة: وليس بوسعنا أن نفعل شيئا في هذا الصدد •

قال مستر مينون: لا نستطيع أن نفعل شيئا اللهم الا أن نستمر في اداء ما نفعل الآن ونأمل أملا مستحيل التحقيق أن تكون الأمة التي وجدت سبيلها لأن تعيش عيشة سعيدة سعادة انسانية مثلا يحتذى \* الفرصة ضعيفة جدا ، ولكن من يدرى ربما حدث ذلك \*

«مالم تتكون راندنج الكبرى قبل ذلك» •

قال مستر مینون جادا وموافقا: نعم ، ما لم تتكون راندنج الكبرى قبل ذلك • ومع ذلك فلابد لنا من مواصلة السير في ما أخذناه على أنفسنا اعنى التربية • هل هناك شيء آخر تريد أن تعرفه يامستر فارنبي ؟

قال ویل : هناك الكثیر ـ مثلا متى تبدأون تدریس العلوم ؟

\_ نبدأه في نفس الوقت الذي نبدأ فيه تعليم الضرب والقسمة • والدروس الاولى في علم البيئة •

\_ علم البيئة ؟ أليس هذا موضوعا معقدا بعض الشيء ؟

- من أجل هذا نبدأ به • يجب ألا نعطى الاطفال فرصة لكى يتخيلوا أن أى شيء من الاشياء له كيان مستقل عن غيره من الاشياء الاخرى • يجب أن نوضح لهم منذ البداية أن الحياة كلها علاقات • نريهم العلاقات في الغابات ، والحقول ، والبرك والمجارى المائية ، والقرية والريف من حولها • ولا نكل التكرار •

وقالت المديرة: وأحب أن أضيف الى ذلك أننا نعلم دائما علم العلاقات موصولا بأخلاقيات العلاقات والاتزان والأخذ واذا والعطاء والسراف من هي القاعدة في الطبيعة واذا نقلنا هذه القاعدة من الوقائع الى الاخلاق كان من الواجب أن تكون هي كذلك القاعدة بين الناس وكما قلت من قبل ان الاطفال يجدون أن من اليسير أن يفهموا الفكرة اذا قدمناها لهم في حكاية عن الحيوان نعطيهم تفسيرا حديثا لحكايات ايسوب الخرافية من الحيوان وانما نحكي لهم حكايات صادقة من البيئة ننطوى على أخلاقيات عالمية في صلبها ومناسبة ننطوى على أخلاقيات عالمية في صلبها والمناسبة على أخلاقيات عالمية في صلبها والمناسبة على الميوان عالمية في صلبها والمناسبة على الميوان عالمية في صلبها والمناسبة والمناسبة الميوان على الميوان عالمية في صلبها والمناسبة والمناسب

ومن الحكايات المجيبة التى نرويها للاطفال قصة التآكل وليس عندنا هنا أمثلة جيدة للتآكل ولذلك نعرض عليهم صورا لما حدث فى راندنج وفى الهند والصين واليونان وبلاد المشرق ، فى افريقيا وأمريكا ـ كل الأماكن التى حاول فيها الانسان بجشمه وغبائه أن يأخذ ولا يعطى ، وأن يستغل

بفس محبة أو ادراك • اذا أنت أحسنت معاملة الطبيعة أحسنت الطبيعة معاملتك • وإذا أنت آذيت الطبيعة أو حطمتها حطمتك الطبيعة - في منطقة من المناطق التي تتصحر بسبب اجهادها بالزراعة تظهر هذه الحقيقة بجالاء: (افعل بغيرك ماتحب أن يفعل بك) \_ ومن الاسهل للطفل أن يدرك ويفهم هذا المبدأ في الطبيعة أكثر مما يستطيع في أسرة أو قرية متهالكة - أن الجروح النفسية لاتظهر ــ وعلى أية حــال فأن الاطفال لايعلمون عن الكبار الا القليل • ولما كانوا يفتقرون الى معايير للمقارنة فهم يظنون أن المواقف السيئة من المسلمات ، كأنها من طبيعة الأشياء - في حين أن الفرق واضح بين عشرة أفدنة من المراعي الخضراء وعشرة أفدنة من الاخاديدالجرداء التي تعصف فيها الرمال والرمال والاخاديد من الرموز التي نتمثل بها ٠ اذا واجهها الطفل سهل عليه أن يدرك الحاجة الى المحافظة على الخضرة ، ومن المحافظة على الخضرة ينتقل الى الاخلاق \_ يسهل عليه أن ينتقل من (القاعدة الذهبية) فيما يتملق بالنبات والحيوان والارض التي تغذيها الى (القاعدة الذهبية) فيما يتعلق بالانسان ٠

وهنا نقطة هامة أخرى • ان الاخلاق التى يصل اليها الطفل من حقائق علم البيئة ومن الحكايات الرمزية عن التآكل هى أخلاقيات عالمية • ليس فى الطبيعة (شعب مختار) ولا (أرض مقدسة) ولا (رؤيا تاريخية فنة) • ان الاخلاق القائمة على أساس الاحتفاظ بالخضرة لاتعطى الفرد مبررا لاحساسه بملو المنزلة ، أو لمطالبته بمزايا خاصة • ان مبدأ (افعل بغيرك كما تحب أن يفعل بك) ينطبق على تعاملنا مع كل أنواع الحياة في كل أرجاء الارض • ولن يبقى الانسان فوق هذا الكوك

الا اذا عامل الطبيعة بالرحمة والذكاء - ان مبادىء علم البيئة تؤدى مباشرة الى مبادىء البوذية -

وبعد لحظة من الصمت قال ويل: منذ بضعة أسابيع كنت أتصفح كتاب ثوروالد عما حدث في ألمانيا الشرقية فيما بين يناير ومايو من عام ١٩٤٥ . هل اطلع أحدكما على هذا الكتاب ؟

هزا رأسيهما

فنصحهما ويل ألا يفعل وقال: كنت في درسدن بعد ضربها بالقنابل في شهر فبراير منذ خمسة أشهر • وفي ليلة واحدة احترق من المدنيين الأحياء خمسون أو ستون ألفا تأكثرهم من اللاجئين الهاربين من الروس • وقد حدث كل ذلك لان أودلف الصغير لم يتعلم علم البيئة •

وابتسم ويل ابتسامته التهكمية الساخرة وقال : انه لم يتعلم المبادىء الأولية لصيانة الطبيعة •

وأخذ الناس ماحدث مأخذ الفكاهة لانه كان أفظع من أن يتناولوه بالحديث جادين م

ونهض مستر مينون والتقط حقيبته ٠

وقال : لابد أن أنصرف - وصافح ويل - وكان اللقاء بينهما مصدر سرور له ، وتمنى لمستر فارنبى اقامة سعيدة فى بالا - وقال له انه ان أراد أن يعرف المزيد عن التربية فى بالا فليس عليه الا أن يسأل السيدة نارايان ، فليس هناك من يفضلها فى الارشاد والتعليم -

و بعد ما انصرف وكيل الوزارة قالت السيدة نارايان : هل تحب أن تزور بعض فصول الدراسة ؟

ونهض ويل وسار خلفها حتى خرجا من الغرفة وبلغا احدى الردهات ٠

وفتحت المديرة باب فصل من الفصول وقالت: هنا رياضيات، وهذا هو الصف الخامس في المرحلة الأعلى - تقوم بها السيدة آناند -

وانحنى ويل وهى تقدمه اليها · ورحبت به المدرسة ذات الشعر الابيض مبتسمة وقالت هامسة : نحن كما ترى مستغرقون في احدى المسائل ·

وتلفت حواليه • ورأى عشرين طالبا وطالبة منهمكين وهم في مقاعد جلوسهم في التفكر ، منكبين على كراساتهم مركزين الاذهان في صمت وهم يعضون أطراف الاقلام • تتألق في حرارة الجو أجسامهم الذهبية فيما فوق السراويل القصيرة البيضاء أو الكاكي أو فيما فوق الجونيلات الطويلة زاهية الألوان • أجسام البنين يبدو منها القفص الصدري تحت البشرة ، وأجسام البنات أكثر امتلاء وأشد نعومة ، وقد بدأت أثداؤهن المسغيرة تعلو صدورهن ، قوية ، جميلة التكوين ، رشيقة كأنها من تصميم مثال زخرفة ينحت الحور من الصخر ، لايلتفت اليهن أحد \* وما كان أشد سرور ويل لأن يكون في مكان يباح فيه هذا الذي يعد في مكان آخر اثما من الآثام •

وفى أثناء ذلك كانت السيدة أناند تشرح له \_ فى صوت خافت حتى لاتشتت أذهان المشتغلين بعل المسائل عن آداء واجبهم \_ كيف أنها تقسم كل فصل دراسى من فصلولها مجموعتين مجموعة الذين يتعلمون بالنظر ممن يفكرون فى اطار هندسى كما كان يفعل قدماء اليونان ، ومجموعة الذين

لايتعلمون بالنظر الذين يفضلون الجبر والتجريدات التى لا شكل لها • وعلى كره منه صرف ويل نظره عن هذا العالم من الجمال الذى لا تأثيم فيه ، جمال الاجسام الشابة ، واستسلم لتفكير عميق فى تنوع البشر وتدريس الرياضيات •

وانصرفا - وفى الغرفة المجاورة · وهى عبارة عن فصل دراسى جدرانه باهتة زرقاء معلق عليها صور لحيوانات استوائية كان البوزيساتفا (صغار البوذيين) ومعهم الشاكتى (۱) ، وهم يشكلون الصف الخامس الأدنى ، يتلقون درسا فى مبادىء الفلسفة التطبيقية يأخذونه مرة كل اسبوعين · وأثداء البنات فى هذا أصغر حجما ، والأذرع أرق والعضلات أخف · وطلاب الفلسفة هؤلاء لم يتجاوزا حد الطفولة الا بعام واحد فقط ·

وعندما دخل ویل والسیدة نارایان الغرفة کان الرجل الواقف الی جوار السبورة یقول: الرموز شائعة و ورسم صفا من الدوائر الصغیرة وأخذ یرقمها ۱، ۲، ۳، ۶ و ن وقال تصوروا أن هذه الارقام تمثل أفرادا من الناس ومن کل دائرة صغیرة رسم خطایصل الدائرة بمربع علی یسار السبورة وفی وسط المربع کتب حرف «ر» وقال: هذا المرف هو نظام الرمز الذی یستخدمه الناس عندما یریدون أن یتبادلوا الحدیث کلهم یتحدث نفس اللغة انجلیزی بالی ، اسکیمو ، الامر یتوقف علی المکان الذی یعیشون فیه الألفاظ عامة و یختص بها کل المتکلمین بلغة ما ، وهی مدونة فی القوامیس والآن دعنا ننظر الی الاشیاء التی تحدث خارج الفصل و

<sup>(</sup>١) ربات الامومة والانوثة في الهندوكية ــ المترجم

وأشار الى النافذة المفتوحة وظهر من خلالها ستة ببغاوات تطير بألوانها الزاهية تحت سحابة بيضاء • ومرت الببغاوات خلف شجرة ثم اختفت • ورسم المعلم مربعا آخر فى الجانب الآخر من السبورة وأساه «أ» وهو الحرف الأول من «أحداث» ، وربط هذا المربع بالدوائر بخطوط • وقال: ان ما يحدث فى الخارج عام الوعلى الاقل عام الى حد كبير • وما يحدث عندما يتكلم فرد ما أو يكتب الكلمات عام كذلك • ولكن ما يحدث داخل هاده الدوائر الصنيرة خاص • وأكد كلمة خاص بوضع احدى يديه على صدره • ثم مسح جبينه • وكرر كلمة (خاص) • ومس جفنيه وطرف أنفه بسبابته السمراء وقال: دعونا الآن نقوم بتجربة صغيرة • رددوا بعدى كلمة (يقرص) •

و بصوت واحد أجش ردد الطلاب «يقرص ، يقرص • • » «ى ، ق ، ر ، ص (يقرص) • هذه كلمة عامة ، تجدونها فى المعاجم اللغوية • والآن يقرص كل منكم نفسه • شديدا أشد! »

وفعل الأطفال كما أمروا متاوهين «آه ، أوه» ، وهم يقهقهون ٠

\_ هل يستطيع أحدكم أن يحس ما أحسه جاره ؟ رددوا جميعا بصوت واحد «لا» •

قال الرجل: «يبدو أن ٠٠٠» كم عددكم ؟

ونقل بصره على المقاعد التي كانت أمامه وواصل الحديث قائلا: يبدو أنه كان هناك ثلاثة وعشرون ألما منفصلا

متميزًا عن غيره \* ثلاثة وعشرون في هذه الفرفة الواحدة \* ومايقرب ثلاثة آلاف مليون في العالم كله - أضف الى ذلك آلام جميع الحيدوانات • وكل ألم من هذه الآلام خاص كل الخصوصية - ليست هناك وسيلة لنقل الخبرة من أحد مراكز الآلام إلى مركن آخر ١ لا اتصال الا بطسريق غير مباشر عن طريق (ر) • وأشار الى المربع الذي يقع على يسار السبورة ، ثم الى الدوائر التي تقع في الوسط وقال : هنا آلام خاصة في ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ن \_ وهناك أخبار عن الآلام الخاصة في المربع (ر) حيث يمكنك أن تقول (يقرص) وهي كلمة عامة مدونة في المعجم اللغوى • ولاحظ مايلي : هناك كلمة عامة واحدة هي (يقرص) لتدل على ثلاثة آلاف مليون تجربة خاصة ، كل واحدة منها تختلف عن غسرها بنفس الدرجة تقريبا التي يختلف بها أنفى عن أنوفكم ، كما أن أنوفكم يختلف كل واحد منها عن الآخر - الكلمة ترمز فقط للطرق التي تتشابه بها الاشياء أو الاحداث التي هي من نوع واحد عام - ولذلك كانت الكلمة عامة ، ولما كانت عامة فلايمكن أن تمثل الطرق التي تختلف بها الاحداث التي هي من نوع واحد عام ٠

وساد صمت أثم رفع المعلم بصره الى أعلى والقى سؤالا:

- هل يعرف أحد منكم هنا شيئا عن ماهاكاسيابا ؟

وارتفعت أيد كثيرة • وأشار باصبعه الى فتاة صغيرة فى ازار أزرق وحول عنقها عقد من الصدف جالسة فى الصف الأول •

\_ آمیا ، تکلمی •

وفي لهفة بدأت آميا تتكلم وفي لسانها لثغة ٠

قالت: ماهاكاثيابا هو الحوارى الوحيد الذى استطاع أن يفهم ماكان يتحدث عنه بوذا ؟

ــ وفيم كان بوذا يتكلم ؟

ـ انه لم يكن يتكلم ولذلك لم يفهموه -

\_ ولكن ماهاكاسيابا فهم ماكان يتحدث عنه على الرغم من أنه لم يتكلم \_ هل هذا ماقصدت ؟

وأومأت الفتاة الصغيرة برأسها ايجابا فقد كان ذلك ماقصدت تماما ، وقالت : ظنوا أنه سوف يلقى عليهم موعظة، ولكنه لم يفعل • وكل مافعله هو أنه التقط زهرة ورفعها الى أعلى لكى يراها الجميع •

وصاح صبى صغير يرتدى مئزرا أصفر اللون كان يتلوى في مقعده ، ويكاد لايستطيع أن يكبت رغبته في الافصاح عما كان يعرف ، وقال : تلك كانت الموعظة ، ولكن أحدا لم يستطع أن يفهم هذا النوع من المواعظ ، فيما عدا ماهاكاسيابا .

. \_ وماذا قال ماهاكاسيابا عندما رفيع بوذا تلك الزهرة ؟

صاح الصبى الذى كان يرتدى مئزرا آصفر اللون بنغمة الظافر «لاشيء!»

وأضافت الى ذلك آميا قولها: ابتسم فقط ، ومن ذلك عسرف بوذا أنه فهم كل ماكان يقصد اليه • ولذلك بادله الابتسام ، ولبثا كذلك يبتسمان ،

قال المعلم: حسنا والتفت الى الصبى ذى المئزر الاصفر وقال له: اذكر لنا ماتظن أن ماهاكاسيابا قد فهم •

وساد الصمت ، ثم هز الطفل رأسه خجلا وتمتم قائلا : لست آدری •

\_ وهل يدرى منكم أحد ؟

وكانت هناك معاولات عدة للاجابة ـ ربما قد فهم أن الناس قد سئمت الموعظة ـ حتى موعظة بوذا • وربما كان يحب الزهور كما أحبها الواحد الرؤوف • وربما كانت الزهرة بيضاء اللون مما جعله يفكر في (الضوء الصافي) • وربما كانت زرقاء اللون ، وذلك كان لون شيفا •

قال المعلم: هذه اجابات جيدة ، وبخاصة الاجابة الأولى · فالمواعظ فعلا مملة وبخاصة للواعظ · ولكن هناك سؤالا آخر · اذا كانت احدى اجاباتكم هى مافهم ماهاكاسيابا عندما رفع بوذا الزهرة ، فلماذا لم يعبر عنها بالألفاظ ؟

- \_ ربما كان ممن لايحسنون الكلام -
  - ـ بل كان متحدثا ممتازا ٠
  - ـ ربما كان في حلقه التهاب -
- اذا كان حلقه ملتهيا ما ابتسم مبتهجا كما فعل -
- ومن آخر الغرفة صاح صوت أجش قال : خبرنا أنت
  - وقاطعته أصوات أخرى قائلة : نعم خبرنا أنت •

وهن المعلم رأسه وقال: اذا كان ماهاكاسيابا والواحد الرؤوف لم يستطيعا أن يعبرا بالكلمات فكيف أستطيع أنا؟ والآن دعنا نلقى نظرة أخرى على الاشكال المرسومة على

السبورة • هناك الكلمات العامة ، والاحداث العامة الىحد ما، ثم الافراد ، وهم مراكز خاصة كل الخصوصية للألم واللذة • وانى لأتساءل هل هى خاصة كل الخصوصية • ربما كان ذلك لايصدق كل الصدق • ربما كان هناك نوع من الاتصال بين الدوائر ـ بطريقة غير الطريقة التى أتصل أنا بكم بها الآن، أعنى الكلمات ـ طريقة مباشرة • وربما كان ذلك هو ماكان يتحدث بوذا عنه بعد ما انتهت موعظته التى ألقاها بالزهر ولم يستعمل فيها الكلمات • قال لتلاميذه ، عندى كنز من التعاليم التى لا تخطىء ، عقل النرفانا (١) العجيب ، الشكل المقيتى الذى لا شكل له ، الذى يجاوز كل الالفاظ ـ أقصد التعليم الذى يعطى ويستقبل خارج جميع المذاهب • هذا التعليم أسلمته الآن لماهاكاسيابا •

والتقط المعلم اصبع الطباشير مرة أخرى ورسم قطعا ناقصا تقريبيا أحاطت خطوطه كل الاشكال الاخرى على السبورة \_ الدوائر الصغيرة التي تمثل الكائنات البشرية ، والمربع الذي يمثل الاحداث ، والمربع الآخر الذي يمثل الالفاظ والرموز ، وقال : كل شكل من هذه الاشكال منفصل ، ومع ذلك فكلها واحد ، الناس ، والاحداث ، والالفاظ : كلها مظاهر للمقل الكبير ، للحقيقة الكبرى ، للفراغ ، وماكان يقصده بوذا وما فهمه ماهاياكاسيابا هو أن المرء لايستطيع أن يعبر عن هذه التعاليم باللفظ ، وليس بوسعه الا أن يكون هو يعبر عن هذه التعاليم باللفظ ، وليس بوسعه الا أن يكون هو أعضاء في هذا المذهب ،

<sup>(</sup>١) السعادة القصوى في البوذية التي تتخطى الألم عن طريق قتل الشهوات ونسيان الواقع الخارجي ــ المترجم

قالت المديرة هامسة : آن لنا أن نخرج -

ولما انغلق الباب خلفهما وأصبحا في الردهة مرة أخرى قالت لويل: نحن نستخدم هذه الطريقة عينها عند تدريس العلوم، بدءا بعلم النبات؟

\_ ولماذا تبدأون بعلم النبات ؟

- لان هذا العلم يمكن ربطه بسهولة بما كان يدور حوله الحديث الآن - قصة ماهاكاسيابا .

\_ هل هذه هي نقطة البدء ؟

- لا • نحن نبدأ بداية عادية بالكتاب المقرر • نعطى الاطفال كل الحقائق الأولية الواضحة ، مرتبة ترتيبا محكما ومصنفة وفقا للقوالب الممروفة • المرحلة الأولى هى مرحلة علم النبات البحت • وتستغرق من ستة الى سبعة أسابيع • وبعد ذلك يقضى الاطفال يوما كاملا فيما نسميه بناء الجسور • ساعتان ونصف الساعة نحاول خلالها أن نبعل الاطفال يربطون كل ما تعلموا في الدروس السابقة بالفن ، واللغة ، والدين ، ومعرفة النفس •

- علم النبات ومعسرفة النفس - كيف تقيمون بينهما جسرا؟

اكدت له نارايان أن الأمر غاية في البساطة وقالت: نعطى كل طفل زهرة معروفة \_ زهرة الخبيزة مثلا ، وأفضل منها زهرة الجاردينيا (لان زهرة الخبيزة ليس لها أريج) ماهى الجاردينيا من الناحية العلمية ؟ مم تتألف ؟ أوراق ، والسداة ، والمحدية ، وعا الى ذلك - ونطلب الى

الاطفال أن يدونوا وصفا تعليليا للزهرة موضعين الوصف بالرسم الدقيق و بعد مايؤدون ذلك نمنعهم فترة للراحة ، وفي نهايتها نقرأ لهم قصة ماهاكاسيابا ونطلب اليهم أن يفكروا فيها وهل كان بوذا يعطى درسا في علم النبات؟ أم هل كان يعلم تلامينه شيئا آخر ؟ وان كان الأمر كذلك فما هو ؟

### \_ خبرينا ماهو ؟

\_ وليس هناك \_ بطبيعة الحال \_ اجابة يمكن أن تصاغ في الالفاظ \_ كما يتضح ذلك جليا من القصة • لذلك نطلب الى البنين والبنات أن يتوقفوا عن التفكير ويكتفوا بالنظر ، ونقول لهم (لاتنظروا نظرة تحليلية ، لاتنظروا كما ينظر العلماء ، أو حتى كما ينظر البستاني • حرروا أنفسكم من كل شيء تعرفونه وانظروا ببراءة تامة الى ذلك الشيء الماثل أمامكم والذي لاتكاد تصدقه العقول • انظروا اليه وكأنكم لم تروا له شبيها من قبل ، وكأنه لا يحمل اسما ولا ينتمى الى فصيلة معروفة • انظروا اليه متنبهين ولكن بموقف سلبي ، مستقبلين ، دون أن تطلقوا عليه اسما أو تصدروا عليه حكما أو تخضعوه للمقارنة • واستنشقوا لغزه وأنتم تنظرون اليه، وتنفسوا روح الحس ، وعطر الحكمة ، حكمة الضفة الأخرى •

وعلق على ذلك ويل بقوله : ما أشبه ماتقولين بما كان يقول الدكتور روبرت في حفل التنصيب •

قالت السيدة نارايان: شبيه به بطبيعة الحال · ذلك أن تعلم نظرة ماهاكاسيابا للامور هو أفضل اعداد لتجربة عقار الموكشا · كل طفل يبلغ سن التنصيب يقبل عليه بعد تربية

طويلة على فن الاستقبال ، أى أن يكون المرء مستقبلا • الجاردينيا أولا كنموذج نباتى ، ثم الجاردينيا ذاتها فى تفردها ، الجاردينيا كما تراها عين الفنان ، ثم يعد ذلك الجاردينيا وهى فى أشد حالات الاعجاز كما يراها بوذا وماهاكاسيايا •

ثم أضافت الى ذلك قولها: ولست بحاجة الى أن أقول اننا لا نحصر أنفسنا فى الزهور • كل دراسة يتلقاها الاطفال تتخللها وقفات دورية لبناء الجسور • كل شيء من الضفدعة المشرحة الى المجرة اللولبية ينظر اليه الطلاب مستقبلين له ومفكرين فيه ، باعتباره تجربة جمالية أو روحانية وباعتباره فى الوقت نفسه من حقائق العلم أو التاريخ أو الاقتصاد • والتدريب على الاستقبال متمم ومصحح للتدريب على التحليل ومعالجة الرموز • وكلا التدريبين لا غنى عنهما اطلاقا • اذا أنت أهملت أحدهما فلن تصبح كائنا بشريا كامل النمو •

وساد صمت ، وأخيرا سأل ويل : وكيف ينظر المرء الى الآخرين ؟ هل يأخذ بنظرة فرويد أو بنظرة سيزان ؟ بنظرة بروست أو بنظرة بوذا ؟

ضحكت السيدة نارايان وسألته : بأى نظسرة من هسده النظرات ترانى ؟

آجاب: أعتقد أولا انى اراك بنظرة عالم الاجتماع • أنظر اليك باعتبارك ممثلة لثقافة غير مألوفة • ولكنى كذلك أدرك من أنت من حيث الانطباع • وأظن ـ وارجــو أن تسامعينى فى ظنى ـ انك قد تقدمت فى السن بصورة تثير الاعجاب • فأنت على صورة طيبة من حيث الجمال والعقل

والنفس والروح بأى معنى من معانى هـنه الكلمة ـ واذا أخـنت بالانطباع كان لذلك أهميته - أما اذا أنا لم آخـن بالانطباع وحكمت بمفهومى للكلمة كان الأمـر كله هراء بعت -

### وضعك ضعكة خفيفة كما يضعك الضبع -

قالت السيدة نارايان: يستطيع المرء دائما ـ ان أراد ـ أن يستبدل بالفكرة الشائعة أفضل الافكار الذهنية التي يستمدها من استقبال المحسوسات ولكن المسألة هي:

- لماذا يحتم المرء على نفسه أن يختار اما هذا واما ذاك؟ لماذا لايؤثر أن يستمع الى الجانبين ويوفق بين نظرتيهما ؟ صانع المفاهيم الذي تحكمه التقاليد والذي يأخذ بالتحليل، ومن يستقبل المؤثرات الخارجية ويكون الصورة وهو متنبه برغم موقفه السلبي - ان كلا الطريقين ليس معصوما من الخطأ، وكلاهما معا يؤدي للمرء وظيفة طيبة معقولة •

واستوضعها ويل: الى أى حدد يكون تدريبكم على فق الاستقبال فعالا ؟

أجابت: للاستقبال درجات، ففى دروس العلوم ـ مثلاً قليل جدا منه • العلم يبدأ بالملاحظة، ولكن الملاحظة دائما تتخير، فالمرء ينظر الى العالم من خلال نافذة مخرمة للمفاهيم التى أسقطت عليه • وإذا أنت أخذت عقار الموكشا كادت هذه المفاهيم أن تتلاشى، فلا تختار وتصنف خبراتك فورا، بل تكتفى بالاستقبال • والأمر فى هده المالة أشبه بما قاله وردزورث (هات معك قلبا يشاهد ويستقبل) • وفى ساعات بناء الجسور التى تحدثت عنها يكون هناك قدر كبير من بناء الجسور التى تحدثت عنها يكون هناك قدر كبير من

الانتقاء والاسقاط، ولكنه أقل حجما مما كان يحدث في الدروس السابقة للعلوم • فالطفل لايتعول فجأة الى تاثاجاتا صغير، ولا يصل الى حالة الاستقبال الصافية التي تأتى مع عقار الموكشا • ما أبعد الاطفال عن ذلك • وكل ما أستطيع أن أقوله ان الاطفال يتعلمون ألا يأخذوا الاسلماء والأفكار السائدة مأخذ الجد • ولفترة قصيرة تراهم يأخذون أكثر مما يعطون •

#### \_ وماذا يفعلون بما يأخذون ؟

أجابت السيدة نارايان وعلى ثغرها ابتسامة : اننا نكتفى بأن نطلب اليهم أن يحاولوا المستحيل • نطالبهم بأن يترجموا الخبرة الى ألفاظ • ماذا تكون هذه الزهرة ؟ وهذه الضفدعة المشرحة ؟ وهذا الكوكب الذي تراه على الطرف الآخر من المغطار المقرب ؟

ماذا تعنى ؟ بماذا توحى اليك لكى تفكر ، أو تشعر ، أو تتصور ، أو تتذكر ؟ نوجه اليهم هذه الاسئلة لتكون جزءا من العطاء البحت الذى لايخضع للمفاهيم المسبقة • ونطلب اليهم أن يدونوا اجاباتهم على الورق • نقول لهم انكم بطبيعة الحال لن تفلحوا ، ولكن عليكم أن تحاولوا • فان ذلك يساعدكم على ادراك الفرق بين الالفاظ والاحداث ، بين أن تعرف عن الاشياء وأن تتعرف عليها • وبعد أن ينتهوا من الكتابة نقول لهم أعيدوا النظر الى الزهرة ، وبعد ذلك أغمضوا عيونكم دقيقة أو دقيقتين ، ثم ارسموا ما خطير لكم عندما كانت عيونكم مغمضة • ارسموه أيا كان ـ شيئا غامضا أو واضحا، شيئا كالزهرة أو منتلفا عنها كل الاختلاف • ارسموا مارأيتم

أو حتى مالم تروا ، ارسموه ولونوه بأصسباغكم وأقلامكم • واستريحوا مرة أخرى ، وقارنوا الرسم الأول بالرسم الثاني، وقارنوا بين الوصف الملمى للزهرة وبين ماكتيتم عنها حينما لم تكونوا تحللون ماترون ، وحينما كنتم تتصرفون وكأنكم لم تعرفوا شيئا عن الزهرة ولم يكن متاحا لكم سوى لغن وجودها يهبط عليكم طفرة من السماء • ثم قارنوا رسومكم وما كتبتم مع رسوم غـركم من البنين والبنات زمـلائكم في الفصل الدراسي وماكتبوا . سوف تجدون أن الأوصاف والرسوم التعليلية متشابهة ، في حين أن الرسوم والكتابات الأخرى يختلف كل واحد منها عن الآخر اختلافا كبرا ٠ ما صلة ذلك بما تعلمتم في المدرسة ، والبيت ، والغابة ، والمعبد؟ عشرات الاسئلة ، وكلها ملحة • إن الجسور يجب أن تقام في جميع الاتجاهات • يبدأ الطالب بعلم النبات - أو بأية مادة أخرى في منهج الدراسة \_ ويجد أنه في نهاية فترة بناء الجسور يفكر في طبيعة اللغة ، وفي الانواع المختلفة للخيرة ، وفيما وراء الطبيعة وسس الحياة ، وفي المعسرفة التعليلية وحكمة (الشاطىء الآخر) -

سأل ويل: انى لأعجب أشد العجب كيف استطعتم أن تعلموا المعلمين الذين يقومون الآن بتعليم الاطفال بناء هده الجسور؟

قالت السيدة نارايان: بدأنا تعليم المعلمين منن مائة وسبعة أعوام - شكلنا فصولا من الشبان والشابات ممق تلقوا تلعيمهم بالطريقة التقليدية بين أهل بالا - تعلمو أدب المعاشرة، والزراعة الجيدة، والفنون والحرف الجيدة وشيئا عن الطب الشعبى، وطرائف عن الفيزياء والنبات

والعقيدة في قوة السحر، وصدق القصص الخيالية • لا علم، ولا تاريخ ، ولا شيء عما يجرى في العالم الخارجي • ولكن معلمي المستقبل هـؤلاء كانوا من البوذيين التقاة ، مارس أكثرهم التأمل ، وقرأوا جميعا الكثر من فلسفة ماهايانا أو استمعوا اليها - ومعنى ذلك أنهم في مجالات الميتافيزيقا التطبيقية وعلم النفس كان تعليمهم أكمل وأكثر واقعية عما تتعلمه أية مجموعة من معلمي المستقبل في الجزء من العالم الذي تسكنونه • وكان الدكتور أندرو انسانيا تدرب تدريبا علميا ولم يأخذ العقائد مأخذ التصديق بغر فحص ، كما كشف عن قيمة الماهايانا البحت والماهايانا التطبيقية • وكان صديقه الراجا بوذيا على مذهب تانترا وقد كشف عن قيمة العلم البحت والعلم التطبيقي • ومن ثم فلقد رأى كلاهما بكل وضوح أن المعلم الذى باستطاعته أن يعلم الاطفال كيف يكونون انسانيين كاملين في مجتمع يليق بالكائنات البشرية الكاملة أن يعيشوا فيه \_ هذا المعلم ينبغي أن يتعلم أولا كيف يستغل هذين العالمين أحسن استغلال .

\_ وماذا كان احساس هؤلاء المعلمين أثناء اعدادهم ازاء ذلك ؟ هل قاوموا هذا الأتجاه ؟

هزت السيدة نارايان رأسها وقالت: كلا ، لم يقاوموه لسبب وجيه وهو أن هذا الاتجاه لم يهاجم أى شيء عزيز عليهم • فلقد كانت بوذيتهم محلا للاحترام • وكل ما طلب اليهم التخلي عنه ههو علم العجائز والحكايات الخرافية • وفي نظير ذلك قدمت اليهم كل ضروب المقائق التي كانت اكثر تشهويقا والنظريات التي كانت اكثر نفعا • واتحدت الآن تلك الامور المثيرة الواردة من العالم الغربي ، عالم المعرفه

والقوة والتقدم ، مع نظريات البوذية والمقائق النفسية في الميتافيزيقا التطبيقية ، وبمعنى ما خضع علم الغرب لمذهب البوذية • وهذا البرنامج الذي جمع بين أفضل مافي العالمين لم يكن به ما يؤذي احساس الوطنيين المتدينين حتى أشدهم حساسية واكثرهم حماسة •

وبعد فترة من الصمت قال ويل: اننى افكر فى معلمى المستقبل عندنا • هل يمكن تعليمهم فى هذه المرحلة المتأخرة ؟ وهل يمكنهم أن يتعلموا كيف يستغلون أفضل مافى العالمين أحسن استغلال ؟

- ولم لا ؟ فانه لايتحتم عليهم أن يتخلوا عن أى أمر من الأمور التى لها عندهم أهمية حقيقية • غير المسيحيين منهم يستطيعون أن يواصلوا تفكيرهم فلى الانسان ، والمسيحيون يستطيعون أن يواصلوا عبادتهم لله • لن يحدث أى تغير ، غير أن يفكروا في الله باعتبارهموجودا في كل الوجود ، ويفكروا في الانسان على أنه يستطيع بطبيعته أن يتجاوز حدود نفسه •

ضعك ويل وقال : وهل تظنين أنهم يتقبلون هذا التغيير بغير احتجاج ؟ أنت متفائلة ·

قالت السيدة نارايان: نعم متفائلة لسبب بسيط وهو أن الانسان اذا عالج مشكلة ما بذكاء وواقعية ، فان النتائج لابد أن تكون طيبة - وهذه الجزيرة تبرر قدرا من التفاؤل • والآن دعنا ننصرف لنشاهد درس الرقص •

وعبرا فناء تظلله الاشجار ، ودفعا بابا متحركا ، وخرجا من الصمت الى دق الطبل الايقاعى وصوت الناى يردد نغمة خماسية كانت في مسمع ويل شبيهة بالنفمة الاسكتلاندية •

وسأل : هل هذه موسيقى حية أم معبأة ؟

وأجابت نارايان في اقتضاب : هذا شريط ياباني • وفتحت بابا آخد وكشفت عن جيمنازيم فسيح به شابان ملتحيان وسيدة عجوز تسترعي النظر بخفة حركتها وترتدى سروالا من الساتان الاسود ، وهؤلاء يقومون بتعليم حركات الرقص الرشيق لنحو عشرين أو ثلاثين من صغار البنين والبنات •

سأل ويل : ماهذا ؟ أهو لهو أو تعليم ؟

قالت المديرة: كلاهما، وهو كذلك درس في الاخلاق التطبيقية • شبيه بتمرينات التنفس التي كنا نتحدث عنها منذ لحظة \_ ولكنه أكثر فعالية لانه أشد عنفا •

كان الاطفال يتغنون غناء جماعيا بهده العبارة: ضربوا بأقدامكم. ومع الغناء يضربون الأرض ـ بكل قواهم ـ بأقدامهم الصغيرة التي يكسونها بالصنادل • وفي المرة الاخيرة وهسم يكررون قولهم: اضربوا بأقدامكم ، ضربوا الأرض بشدة ، وبدأوا حركة راقصة جديدة وهم يدورون ويهتزون •

قالت السيدة نارايان : هـده رقمـة راكشاسي على المزمار ٠

سأل ويل: وما هي راكشاسي ؟

ــ راكشاسى نوع من العفاريت ، ضغم جــدا ، منفو للغاية • كل الميول القبيعة تتمثل فيه • ورقصة راكشاسى على

المزمار حيلة للتنفيس عن الطاقة التي يشيرها الغضب والفشل -

وطرقت مسمعى ويل مرة أخرى تلك الصيحة : اضربوا بأقدامكم يتننى بها الاطفال مردين -

وصاحت السيدة العجوز الضئيلة ـ وهي تضرب لهم مثلا قويا قائلة:

\_ اضربوا مرة أخرى ، بكل قواكم ، وكل عنف !

وفكر ويل بينه وبين نفسه : أيهما أفضل للاخلاق وللسلوك الرشيد ؟ طقوس العربدة أو «الجمهورية» (١) ، أخلاق نيقوماخوس أو الرقص الكوريبانتي (٢) ؟

قالت السيدة نارايان: كان الاغريق أعقل من أن يفكروا بصيغة ليس بصيغة اما هذا واما ذاك · كانوا يفكرون دائما بصيغة ليس هذا فقط ، وانما كذلك ، ليس فقط افلاطون وآرسطو ، وانما كذلك ربات للهرجانات · ولولا تلك المزامير التي تخفف التوتر لعجزت الفلسفة الاخلاقية ، ولولا الفلسفة الاخلاقية لما عرفت المزامير في أي اتجاه تسير · كل مافعلناه هو أنسا أخذنا صفحة من كتاب الاغريق القديم ·

قال ویل: حسنا مافعلتم • ثم تذکر أنه رجل لایصدق کل مایقال (وکان دائما پتذکر ذلك فی الحین آو فیما بعد ، ومهما گان سروره ومهما کانت حماسته) • تذکر ذلك فانفجر

<sup>(</sup>١) يقصه جمهورية افلاطون ــ المترجم

<sup>(</sup>۲) طقوس اغریقیة قدیمسة كانت تودي بمصساحیة الرقص والموسیقی د المترجم

ضاحكا ، وقال : ان الرقص الكوريباتي لم يمنع الاغريق مق التقاتل ـ وان كان ذلك أمر لا أهمية له على المدى البعيد م ماذا ينفعكم رقص راكشاسي على المزمار اذا قرر الكولونيل ديبا أن يتحرك ضدكم ؟ هل يساعدكم الرقص على الرضا بما قدر لكم ؟ ربما ـ وهذا كل مافي الأمر •

قالت السيدة نارايان: نعم هذا كل مافى الأمر ، غير أن مجرد الرضا بالقدر ميزة كبرى في حد ذاته •

\_ الظاهر انك تأخذين كل الامور بنفس مطمئنة •

ـ وما جدوى أن ناخذ الامور بعصبية ؟ ان ذلك لا يجعل موقفنا السياسي أفضل • ولا يترتب عليه الا أن يكون موقفنا الشخصي أسوأ بدرجة كبرى •

وكان الأطفـال يرددون جماعة «اضربوا بأقدامكم» والألواح الخشبية تهتز تحت أقدامهم الضاربة •

وواصلت السيدة نارايان حديثها قائلة: أرجو ألا تتصور أن هذه هي الرقصة الوحيدة التي نعلمها • نعم ان تحويل اتجاه القوى التي تولدها المشاعر السيئة أمسر هام ، ولكن لايقل عنه أهمية توجيه المشاعر الطيبة والمعرفة الصحيحة نحو الافصاح عن نفسها • في هذه الحالة تكون الحركات تعبيرية، وكذلك تكون الاشارات تعبيرية • لو أنك زرتنا بالأمس حينما كأن الاستاذ الزائر هنا لأطلعتك كيف نعلم هذا النوع من الرقص • ولا أستطيع ذلك اليوم لسوء الحظ • ولن يعود الى ذيار تنا قبل الثلاثاء •

-- أى أنواع الرقص يعلم ؟

حاولت السيدة نارايان أن تصف هذا الرقص: لا وثب، ولا رفس الى أعلى، ولا عدو و الاقتدام ثابتة دائما فوق الارض و مجرد انعناءات وحركات جانبية بالركب ومفاصل الأوراك و كل التعبير تقوم به الاذرع والمعاصم والايدى، والرأس والعنق، والوجه، والعينان خاصة وحركات بالاكتاف الى أعلى والى أمام حركات رشيقة في حد ذاتها ومعملة كذلك بالمعنى الرمزى والفكر يتخذ شكلا بالطقوس وبالحركات الرشيقة والجسم كله يتعبول الى حروف وبالحركات الرشيقة والحروف يتبع بعضها بعضا، كما تتتابع الاوضاع متفايرة للانتقال من دلالة الى دلالة ، كالقصيدة الشعرية أو قطعة الموسيقى وحركات العضلات تمثل حركات الشعرية أو قطعة الموسيقى وحركات العضلات تمثل حركات الوعى، والانتقال من الصيغة المثالية الى الصيغ المتعددة ، والانتقال من المتعدد الى الواحد الموجود في كل مكان وزمان و

وختمت حديثها بقولها: انسه تأمل بالحركة · هو ميتافيزيقا ماهايانا يعبر عنها لا بالكلمات ولكن بالحركات الرمزية والاشارات ·

وانصرفا من الجيمنازيوم عن طريق باب غير الياب الذي بخلا منه ، واتجها يسارا سائرين في ممر قصير \*

وسأل ويل : وماذا بعد ذلك ؟

وأجابت السيدة نارايان: الصنف الرابع الأدنى ، وهم الآن يدرسون مبادىء علم النفس العملي •

وفتحت بابا أخضر اللون م

وسمع ويل صوتا ليس غريبا عنه يقول : تعلمون الآن

أنه لاداعى لان يحس أحسد بالألم · فلقسد قلتم لأنفسكم ان الدبوس لايؤذى ، فلم يؤذ ·

وولجا الغرفة ، ووجدا سوزيلا ماك فيل ، طويلة القامة وسط نعو عشرين طالبا ، من الصغار ذوى البشرة السمراء ، بعضهم بدين وبعضهم هزيل • فابتسمت لهما ، وأشارت الى مقعدين في احدى زوايا الغرفة ، ثم عادت الى الاطفال • وكررت قولها : لاداعى لان يحس أى انسان بالألم • ولكن لاتنسوا أبدا أن الألم دائما يعنى أن هناك خللا ما • لقد تعلمتم أن تبعدوا الألم ، ولكن لاتفعلوا ذلك بغير تفكير ، ولا تفعلوه دون أن تسألوا أنفسكم ما سبب هذا الألم ؟ واذا كان الألم شديدا ، أو أذا لم يكن هناك سبب واضح له ، افضوا الى أمهاتكم به أو الى معلمكم أو الى أى كبير في نادى التبنى المتبادل الذي تنتسبون اليه • ثم ابعدوا الألم بعد ذلك • ابعدوه وأنتم تعلمون أنه اذا كانت هناك حاجة الى عمل ما ، فلابد من آدائه • هل فهمشم ؟ • • •

وبعد ما أجابت عن جميع الاسئلة التي وجهت اليها قالت: والآن دعنا نقوم ببعض ألساب التظاهر ما أغمضوا عيونكم وازعموا أنكم تنظرون الى طائر المينة العجوز المسكين صاحب الساق الواصدة الذي يزور المدرسة كل يوم لكي تطعموه مدل ترونه ؟

وطبعا استطاعوا أن يروه · وكان من الواضح أن المينة صاحبة الساق الواحدة صديقة قديمة ·

ــ انظروا اليه بالوضوح الذى رأيتموه به اليوم ساعة الغداء - ولا تحملقوا فيه • ولا تبذلوا جهدا • اكتفوا بأن

تروا ماينطبع فى أعينكم ، ونقلوا عيونكم ــ من منقاره الى ذيله ، ومن عينه المستديرة الصمنيرة اللامعمة الى ساقه السرتقالية .

وتلقائيا قالت فتاة صغيرة : اننى أسمعه كذلك · انه يصيح (كارونا ، كارونا !)

وبسخط شدید قال طفل آخر : لیس هذا صحیحا · انه یقول : انتباه !

وأكدت لهما سوزيلا انه يقول هذا وذاك : وربما كان ينطق بكلمات كثيرة غير ذلك • ولكنا الآن سوف نقوم بتظاهر والقمى ، ازعموا أن هناك طائرين من طيور المينة من ذوى الساق الواحدة • ثلاثة منها • أربعة • هل ترون الأربعة ؟

# واستطاعوا

\_\_ أربعة طيور من طيور المينة ذوى الساق الواحدة في الأركان الأربعة لأحد الميادين ، وطائر خامس وسط الميدان والآن تغيلوا أن الطيور قد غيرت لونها فصارت بيضاء • خمس مينات بيضاء برؤوس صفراء وساق واحدة برتقالية • والآن تغيلوا أن الرؤوس زرقاء ، فاقعة الزرقة \_\_ والطائر فيما عدا ذلك قرنفلي اللون • خمسة طيور قرنفلية رؤوسها زرقاء • وهي في تغيير دائم ، فهي الآن أرجوانية • خمسة طيور أرجوانية رؤوسها بيضاء ولكل منها ساق واحدة خضراء باهتة اللون • يا الهي ! ماهذا الذي يحدث ! انها ليست خمسة ، بل هناك عشرة • لا ، عشرون ، خمسون ، مائة • مئات ومئات ها ترونها ؟

واستطاع بعضهم أن يراها دون أدنى صعوبة • وأما

· أولئك الدين لم يستجيبوا كل الاستجابة فقد اقترحت لهم سوزيلا أهدافا أكثر تواضعا ·

قالت : تغيلوها اثنا عشر ، واذا استكثرتم هـنا العدد فاجعلوها عشرة أو ثمانية · فهذا العدد كذلك كبير جدا ·

واسترسلت في حديثها بعد ما استحضر الاطفال جميعا كل الطيور الارجوانية التي خلقها كل منهم وفق قدرته ، وقالت: والآن تطير المينات وصفقت بيديها ثم قالت: طارت! كلها ، ولم تبق واحدة منها ولن تروا بعد ذلك مينات وأنا ثلاث مرات زرقاء فوقى بقع قرنفلية وأنا مرتين خضراء ، وأنا ثلاث مرات زرقاء فوقى بقع قرنفلية وصفقت بيديها مرة لون أحمر قان ، كأشد ماتكون الحمرة وصفقت بيديها مرة أخرى وقالت: لقد ولوا جميعا وهذه المرة ترون السيدة نارايان مع ذلك الرجل العجيب صاحب الساق المتصلبة الذي خاء معها أربعة من كل منهما ، ويقفون في دائرة كبرى بالجيمنازيوم انهم الآن يرقصون رقصة الراكشاسي على بالجيمنازيوم انهم الآن يرقصون رقصة الراكشاسي على المزمار وينشدون ، «اضربوا بأقدامكم ، اضربوا بأقدامكم»

وقهقهوا جميعا · لان ويل المتعدد والمديرة المتعددة ظهروا قطعا في صورة هزلية للغاية ·

وطقطقت سوزيلا بأصابعها •

وقالت: ابعدوا هذه الصور عن أذهانكم! لقد اختفت! والآن كل منكم يرى ثلاثا من أمهاتكم وثلاثة من أبائكم يجرون حول ألملعب انهم يسرعون في الجرى، ونجأة يختفون، ثم يظهرون وبعد لحظة لاترونهم انهم هناك، انهم ليسوا هناك، هناك، لا • • •

وتحولت القهقهة الى ضحك متواصل ، وعندما بلغ الضعك أقصاه دق الناقوس ، وانتهى درس مبادىء علم النفس العملى -

وبعد ما انصرف الاطفال الى اللعب وعادت السيدة نارايان الى مكتبها سأل ويل: ما مغزى هذا كله ؟

أجابت سوزيلا: المغزى هو أن نجعل الناس يدركون أنهم ليسوا تحت رحمة الذاكرة أو التصورات الخيالية كلية • فاذا اضطرب المرء لما يجرى في رأسه استطاع أن يفعل شيئا للتخلص من هذا الاضطراب • الأمس كله أن نعلمه ما يفعل ونمكنه بعد ذلك من الممارسة – وهي الطريقة التي يتعلم بها المرء كيف يكتب أو يعزف بالمزمار • هـؤلاء الاطفال الذين رأيتهم كانوا يتعلمون طريقة غاية في البساطة – طريقة سوف ننميها فيما بعد حتى تصبح وسيلة للتحرر • ولن يكون التحرر كاملا بطبيعة الحال • ولكن نصف الرغيف أفضل كثيرا من انعدام الحبز • ان هذه الطريقة لن تسوقك الى الكشف عن طبيعتك البوذية ، ولكنها تعينك على الاستعداد لهذا الكشف ومطاردة الندم والقلق على المستقبل من غير مبرر •

قال ويل: صدقت، وأحسنت اختيار اللفظ حينما قلت: المطاردة -

ــ ليست المطاردة آمرا معتوما من فان بعض الاشباح يمكن طردها بسهولة كبرى عكما ظهر شبح منها عالجه بالخيال وعامله كما تعاملنا مع تلك المينات ، ومعك ومع السيدة نارايان عبر زيه واعطه أنفا آخر ، وعسده ، ثم مره

بالانصراف ، واستدعه سرة آخرى واجعله يقدوم بعمل يثير الضبحك - ثم امحه معوا - تصدور ما كان بوسعك أن تفعله بأبيك لو كنت تعلمت قليلا من هذه الحيل الصغيرة فى طفولتك! لقد كنت تحسبه عملاقا مخيفا • ولكن ذلك لم يكن ضروريا • كنت تستطيع بغيالك أن تعول هذا العملاق الى صورة أخرى خيالية ، بل الى مجموعة من الصور الخيالية • فترى عشرين منها ترقص على كعوب أقدامها وتغنى وتنشد: رأيت فى المنام أنى أقطن قاعات من المرمر • ان دراسة مختصرة فى مبادىء علم النفس العملى كان من المكن أن تجعل حيساتك مختلفة كل الاختلاف •

وفكر ويل ــ وهما يتجهان نعو العربة الجيب التى كانت بانتظاره فيما كان يمكنه أن يفعل فى حادث وفاة مولى • أى طقوس كان يمكنه أن يمارسها بالتعاويذ الخيالية يطرد بها الأرواح الشريرة التى كانت تتلبس بها تلك الشيطانة البيضاء التى تعطرت بالمسك وجسدت رغباته المقيتة المسعورة ؟

وبلغا عربة الجيب · وسلم ويل سوزيلا المفاتيح واستقر في مقعده بشيء من المشقة · واقتربت منهما عسربة قديمة صغيرة من ناحية القرية معدثة ضجيجا عاليا وكأنها تحت دافع عصبى لتعوض حجمها الصغير · ودارت العربة على طسريق سير العربات وهي ماتزال تقعقع وتهتز ، وأخيرا توقفت الى جوار عربة الجيب ·

والتفتا · والفيا موروجان مطلا من نافذة العربة أوستن الملكية ، ووراء كانت تجلس الرانى بعجمها الضخم مرتدية الموصلين الابيض ومنتفخة كركام السحاب · وانحنى ويل فى اتجاهها واستخرج منها ابتسامة غاية فى اللطف ، سرعان

ما اختفت عندما التفتت الى سوزيلا التى ردت الراني تحتيها بايمائة بعيدة برأسها -

وسألها ويل في أدب جم: هل أنتما على سفر بالعربة ؟ قالت الراني: حتى شيفابورام فقط -

وأضاف الى ذلك موروجان بشىء من مرارة النفس قائلا: اذا استطاع هـذا القفص الصـغير المحطم أن يتماسك حتى هناك •

وأدار مفتاح الحرارة ، وخرج من المحسرك صوت أخير يشبه الفواق ثم توقف تماما •

وواصلت الرائى حديثها قائلة: هناك قوم لابد لنا من لقائهم، وبنغمة مفعمة بدلالات التآمر أضافت قولها ولعلى من الأصح أن أقول ان هناك شخصا واحدا -

وابتسمت لويل وكادت أن تغمز له بعينيها ٠

وزعم ويل أنه لم يدرك أنها تتحدث عن باهو ، وعلق بقوله «صدقت» دون أن يلتزم برأى ما ، وأشفق عليها من الجهد والقلق اللذين لابد أن يقتضيهما الحفل الذي يقام في الأسبوع القادم بمناسشة بلوغ مورجان سن الرشد .

وقاطعه سورجان بسؤله : ماذا تنفعل هنا ؟

ــ قضيت بعد الظهر مهتما اهتماما عميقا بالتربية في يالا ٠

ورددت الرانى المبارة الأخيرة فقالت : التربية في بالا

ومرة أخرى قالت بنغمة حزينة وبفاصل بين الكلمتين : التربية \_ في بالا وهزت رأسها ·

قال ويل: أنا شخصيا اعجبت بكل ما رأيت وسمعت عنها ـ من المستر مينون والمديرة حتى الدرس في مبادىء علم النقس العملي كما تعلمه السيدة ماك فيل ، محاولا بهذه الأخيرة أن يستدرج سوزيلا الى الحديث -

وأشارت الرانى بأصبع الأتهام الغليظه الى الفزاعات التي ظهرت في الحقول السفلية ، وما زالت تتجاهل سوزيلا عن عمد •

وسألت : هل رأيت هذه يامستر فاربني ؟

وكان قد رآها فسال: واين في غير بالا يجد المرء فزاعات جميلة ، قديرة ، ولها دلالتها الميتافيزيقية في آن واحد ؟

قالت الرانى بصدوت يتهدج من الشعور بالسخط والاكتئاب: وهذه الفزاعات لا تفزع الطيور فتبعدها عن الارز فحسب ، بل تفزع كذلك الاطفال وتبعدهم عن فكرة تجسيد الآلهة ورفعت رأسها وقالت:

## \_ استمع!

وكان قد انضم الى كريشنا ومارى ساروجينى خمسة أو ستة أصحاب ، وكلهم يلعب بشد الخيوط التى تهز العرائس الخارقة للطبيعة • وصدرت عن المجموعة أصوات عالية تغنى سويا •

وعندما تكور الغناء للمرة الثانية تبينت كلمات الانشودة لويل - كانوا ينشدون :

- سهدوا هيا شدوا
- بالارادة القوية شدوا
  - الارباب تهتن
- \_ والسماء في مكانها ثابتة
  - قال: برافو ثم ضعك م

. وقالت الرانى منفعلة : هذا لايسرنى ، ولا يضعكنى ، انها مأساة ، وأي مأساة ،

وأصر ويل على موقفه وقال: أنا أعلم أن هذه الفراعات الفاتنة كانت من اختراع جد موروجان •

قالت الرانى: كان جد موروجان رجلا يدعو للاعجاب على الذكاء ، وبنفس الدرجة غلية في الانحراف للمواهب عظيمه ولكن للأسف ، يستخدمها في الشروالايذاء! وأسوا من هذا كله أنه كان مليئا بالروحانية الكاذبة .

\_ الروحانية الكاذبة ؟ شخص ويل بيصره نعو أضغم نموذج للروحانية الصادقة ، ومن خلال الرائحة الأخاذة لمنتجات البترول استنشق رائحة خشب الصندل التي تشبه رائحة البخور التي ينفثها المالم الآخر • الروحانية الكاذبة؟

وفجأة آلفى نفسه فى حالة من التعجب ـ وتغيل وقـ لا أخدته الرعدة ـ على أية صورة تكون الرانى اذا هى تجردت فجأة من صفتها الصـوفية وتعرضت عارية للضوء بكل ضخامتها وشحمها والآن تخيل هذا الجسم البدين العارى مضروبا مرة فى ثلاثة ، ثم مرتين ، ثم عشر مرات ـ لقد طبق السيكولوجيا العملية التطبيقية بروح الانتقام ا

قال موروجان الذي كان ينظر في قلق وبشكل واضح الى ساعة معصمه • اسمعي ياأمي ، اذا أردنا أن نعود على وقت العشاء ، فالأفضل أن ننصرف الآن •

وكان يتكلم بنغمة السلطة الجافة • وأحس بصورة واضحة وهو يمسك بعجلة قيادة السيارة على الرغم من أنها اوستن قديمة صغيرة على أنه أضخم حقا من حقيقته • وأدار محدك السيارة دون أن ينتظر من الرائى ردا • وزاد من سرعتها تدريجا ولوح بيده ثم انطلق •

قالت سوزيلا: تخلصنا تخلصا حسنا .

ــ ألا تحبين مليكتك العزيزة ؟

- ان دمي يغلي منها •

وأنشد ويل : «اضربي بقدمك» ساخرا منها •

قالت : صدقت و هي تضعك ولكن لسوء الحظ ليس

من المعقول في هذه المناسبة أن ترقص رقصة الراكشاشي على المزمار • وتألق وجهها فجأة بنار الشر ، وبغير انذار لكمته في أضلمه لكمة قوية تدعو الى المجب وقالت : الآن أحس أننى مرتاحة •

آدارت محرك السيارة وانطلقا ــ هبطا الى الطريق الجانبى ، ثم صعدا الى الطريق العام الذى يقع بعيدا عن الطرف الآخر للقرية ، ثم اتجها نحو مجمع محطة التجارب وتوقفت سوزيلا عند بيت صغير سقفه من القش ، كغيره من البيوت وصعدا ست درجات الى الفراندة ، ثم دخلا حجرة الميشة التى طليت جدرانها باللون الابيض .

وعلى اليسار كانت هناك نافذة متسعة علقت بين العمودين المشبيين الواقعين على جانبيها البارزين أرجوحة • فأشارت اليها وقالت: هذه لك ، وتستطيع أن ترفع ساقيك • ولما جلس ويل في الأرجوحة الشبكية سألته بعد ما سعبت مقعدا من الاغصان اللينة وجلست الى جواره ، قالت : فيم نتحدث ؟

ـ هل نتحدث عن الحر والحق والجمال؟

ثم ابتسم ابتسامة عبريضة وقال : أم هل نتحدث عن القبح والشر وعما هو أكثر صدقا ؟

قالت وقد تجاهلت معاولته أن يتفكه : نستطيع في ظنى أن نواصل الحديث عندما انتهينا اليه في المرة الماضية \_ نتحدث عنك •

ـ هذا بعينه هو ما اقترحته ـ القبيح ، والشر ، والأصدق من كل صدق رسمي •

سألته : هل أنت تستعرض اسلوبك في الحديث ، أم هل أنت تريد أن تتحدث عن نفسك فعلا ؟

أكد لها أنه يريد ويستميت في ذلك فعلا « بمقدار ما أستميت في عدم الرغبة في حديثي عن نفسي» • ومن ثم ، كما رأيت ، كان اهتمامي الذي لايفتر بالفن ، والعلم ، والفلسفة ، والسياسة ، والأدب \_ أي شيء الآما له في النهاية أية أهمية» •

وساد صمت طويل • ثم بدأت سوزيلا تتحدث عن كاتدرائية ولز وكأن ذكراها قد عادت اليها عرضا ، وعن استدعاء الغربان ، وعن الأوز العراقى الابيض الذى يسبح بين انعكاسات السحب الطافية • وبعد بضع دقائق كان هو أيضا يسبح •

قالت : كنت سعيدة جدا طوال الوقت الذى قضيته فى ولن • سعيدة بشكل عجيب • وكناك كنت أنت ، أليس كذلك ؟

لم يحر ويل جوابا • وكان يستعيد في ذاكرته تلك الأيام التي قضاها في الوادى الأخضر ، قبل أن يتزوج مولى، وقبل أن يتحابا • ماأروع السكون! وياله من عالم صلب حي بغير ديدان ، عالم الحشائش والزهور المتفتحة! حينما سرى بينهما شعور طبيعي لم تشبه شائبة ، شعور لم يحس مثله منذ تلك الايام البعيدة وقتما كانت عمته مارى ماتزال على قيد الحياة • ذلك الشخص الوحيد الذي أحبه فعلا ـ ثم كانت مولى خليفة لها • أية سعادة! لقد انتقل الحب الى مفتاح آخر ولكن اللحن والايقاع الثرى الدقيق هو بعينه • وفي الليلة ولكن اللحن والايقاع الثرى الدقيق هو بعينه • وفي الليلة

الرابعة من مقامها طرقت مولى الجدار الذى كان يفصل بين حجر تيهما ، ووجد باب غرفتها مفتوحا الى نصفه فتحسس طريقه فى الظلام الى الفراش الذى كانت أخت الرحمة تبذل فيه الجهد لتؤدى دور الزوجة العاشقة ، وهى عارية مطمئنة الضمير • وبذلت جهدها ولكنها فشلت فشلا ذريعا •

وفجأة ، كما كان يعدث تقريبا كل مساء ، سمع رياحا عاصفة ووقع الامطار فوق الخضرة الكثيفة ، وقد كتم بعد المسافة صوت المطر \_ واشتد وقع الامطار المنهمرة كلما اقترب رذاذها • ومرت بضع ثوان طرقت بعدها قطرات المطر زجاج النوافذ ، كما كانت تفعل بنوافذ مكتبه في ذلك اليوم الذي تم فيه لقاؤهما الأخير • وذكر قولها : هل تعنى حقا ماتقول ياويل ؟

آلمت الذكريات وأخجلته مما جعله يحس الرغبة في النحيب ، وعض شفتيه •

سألته سوزيلا: فيم تفكر ؟

انه لم یکن یفکر ، بل کان یراها فعلا ، ویسمع صوتها فعلا وهی تقول : هل تعنی حقا ماتقوله یاویل ؟

ومن خلال وقع قطرات المطر رن في اذنه ما أجاب به حينما قال: نعم أنا حقا أعنى ما أقول -

وخف صوت سقوط الامطار على زجاج النافذة ـ ولم يدر ان كان هنا أم هناك ، الآن أو حينذاك ـ وخف هبوب العاصفة حتى أمسى تمتمة وهمسا •

وأصرت سوزيلا على سؤالها: فيم تفكر ؟

- \_ أفكر فيما فعلت بمولى
  - \_ وما ذاك ؟

لم يرد أن يجيب • ولكن سوزيلا كانت عنيدة متصلبة • ـ خبرني ماذا فعلت •

وعصفت الريح مرة أخرى بشدة حتى شخشخت النوافن واشتد سقوط المطر ، وكأنه حكما ظن ويل ـقد اشتد حمدا وأمطرت السماء بصورة تحتم عليه أن يستمر في تذكر ما لم يرد أن يذكر ، وأن يتفوه بصوت عال بأمور مخجلة ينبغي له أن يحتفظ بها لنفسه مهما كان الثمن •

ـ خبرن*ی* ۰

وعلى الرغم من نفسمه ، وعلى مضض ، أخبرها بمما حدث .

- \_ هل تعنى حقا ماتقول ياويل ؟ وبسبب بابن \_ نمم بابن ، كان الله فى عونه : صدقت أم لم تصدقى ! \_ كان فعلا يعنى مايقول ، وخرجت مولى والمطر ينهمر "
  - \_ وعندما رآيتها للمرة الثانية كانت في المستشفى وسألته سوزيلا : وهل كان المطر مايزال منهمرا ؟
    - ـ نعم كان مايزال ينهمر
      - \_ كما ينهمر الآن ؟

« تقريبا » والواقع أن ماسمعه ويل هذا المساء لم يكن ذلك الرذاذ الذى يسقط فى المناطق الاستوائية ، بل كان ذلك الطبل الذى كان يدق نافذة الحجرة الصغيرة التى كانت مولى تلفظ فيها أنفاسها الأخرة •

وكان يقول لها من خلال وقع سقوط المطر وهذا أنا ، أنا ويل و ولم يحدث شيء ما وفجأة أحس بيد مولى تتحرك بين راحتيه حركة تكاد ألا تحس وكانت تضمغط على يديه بارادتها ، وبعد بضع ثوان ارتخت يدها بغير ارادتها ارتخاء نهائيا و

\_ خبرني ثانية ياويل •

هز رأسه • فِلقد كانت الذكرى اليمة مذلة •

وأصرت على قولها : خيرنى مسرة أخسرى ، فتلك هى الوسيلة الوحيدة ٠

وبجهد جهيد بدأ يروى القصة البغيضة مرة أخرى • هل حقا كان يعنى مايقول ؟ نعم ، كان حقا يعنى مايقول \_ يعنى الايذاء ، وربما يعنى القتل (وهل يعرف الانسان ماينوى حقا ؟) • (كل شيء لبابز أو ضاعت الدنيا) ليست دنياه بطبيعة الحال \_ دنيا مولى ، وفي وسط هذه الدنيا الحياة التي أوجدتها • تنطفيء جذوتها من أجل تلك الرائعة العطرة في جنح الظلام ، ومن أجل استجابات عضلية ، من أجل متعة كبرى ، ومن أجل تلك المهارات التي لاحياء فيها ولكنها تسكر المرء وتبلغه الذروة •

ـ مع السلامة ياويل وانغلق الباب وراءها محدثا طقطقة خفيفة حادة •

وأراد أن يسترجعها ، ولكن عشيق بابن تذكر المهارات ، والاستجابات ، وتذكر جسما يفوح منه شمذى العطر ويتأوه من فرط اللذة ، تذكر كل ذلك ، ووقف عند النافذة يرقب السيارة وهى تشق طريقها وسط الامطار ، راقبها وهى

تدور عند الناصية وقد امتلات نفسه بشعور الانتعسار المشين • لقد تحرر أخيرا! بل بات أكثر تحررا - كما تبين له ذلك بعد ثلاث ساعات وهو في المستشفى - مما كان يظن ويحس لانه كان الآن يحس ضغط أصابعها خفيفا في النهاية ، ويحس رسالة حبها النهائية • ثم توقفت هذه الرسالة عندما ارتخت يدها وفجأة وبصورة مرعبة انقطعت أنفاسها • وهمس قائلا «لقد ماتت» • وأحس بالاختناق • «لقد ماتت» •

قالت سوزيلا وقد قطعت صمتا طويلا: افرض انك لم تكن مستولا عن موتها ، وافرض أنها ماتت فجأة دون أن يكون لك دخل في وفاتها • آلا يكون موتها في هذه الحالة مؤسفا كذلك ؟

سألها: ماذا تقصدين ؟

قالت: أقصد أن الامر لايقتصر على مجرد الشعور بالذنب لوفاة مولى • انما هو الموت نفسه ، والموت فى حد ذاته ، هو الذى تراه مروعا والآن تذكرت ديوجولد وأضافت قولها : انه شر لا معنى له •

كرر عبارتها «شر لا معنى له» ثم قال: نعم ، وربما كان هذا هو الذى حتم على أن أكون شاهدا معترفا للاعدام • لانه يخلو كلية من المعنى ، ولأنه وحشى للغاية • تابعت رائعة الموت فى الدنيا كلها من أقصاها الى أقصاها ، جشعا كالنسر الوحشى • المرتاحون فى هذه الدنيا ليست لديهم أية فكرة عن أحوال العالم • ولست أقصد أحواله فى الأوقات الشاذة ، كأيام الحرب ، ولكن فى كل حين ، أى والله فى كل حين • وبينما كان يتكلم كان يرى ـ رؤيا مختصرة شاملة مفصلة كل

التفصيل كرؤيا الغريق \_ كل المناظر البغيضة التي شهدها خلال رحلاته التي تقاضي عليها أجسرا عاليا لكل جحيم وكل مجزرة تعافها النفس حتى لاتصلح للرواية • الزنوج في جنوب افريقيا ، والرجل يختنق في غرفة الغاز في سان كنتين، والاجسام التي تكوى في بيت ريفي بالجزائر ، والجماهر في كل مكان ، ورجال الشرطة ورجال المظلات في كل مكان ، والاطفال ذوو البشرة السوداء في كل مكان ، وأصحاب الأرجل المشيية ، وأصحاب الكروش ، والذباب فوق جفونهم القدرة ، والروائح المقرزة للجوع والمرض في كل مكان ، ورائحة الموت النتنة • وفجأة ، من خلال رائعة الموت النتنة ، كان يتنفس شذى المسك الذي كانت تتعطر به يابن • يتنفسه ممزوجا ومشيما برائحة الموت ويتنفس شداها ويذكر فكاهته عن كيمياء المطهر والفردوس والمطهر تتراثيلين ديامين وهيسدروجين كبريتيد ، والفردوس سيمترينيتر وبسيبوتيل تولوين مع بعض الشوائب العضوية المنوعة \_ ها \_ ها ! (الا ما أحلى متع الحياة الاجتماعية) • ثم ـ وعلى حين غرة ـ تحل محل روائح الحب والموت رائحة حيوان نتنة ـــ رائحــة کلب •

واشتد هبوب الريح وطرقت قطرات المطر زجاج النوافد وانتشرت على سطعه •

سألته سوزيلا: أما زلت تفكر في مولى ؟

أجاب: كنت أفكر فى شيء نسيته تماما • ولا أحسب أنى جاوزت الرابعة من عمرى عندما حدث ، والآن تعود المورة الى ذاكرتى • تايجر المسكين •

## سألته : من كان تايجر المسكين !

تايجر ، كلبه الاحمر الجميل - تايجر مصدر النور الرحيد في ذلك البيت الكئيب الذي قضى فيه طفولته - تايجر المذيز - وسط المخاوف والبؤس وفيما بين الطرفين ، الكره السافر لكل شيء وكل انسان من أبيه ، ورقة الشعور والتضعية بالنفس من أمه ، كان تايجر يبدى حسن النية بغير جهد ، ويظهر الصداقة تلقائيا ، يثب وينبح تعبيرا عن سرور لايمكن كبته ! كانت أمه تضعه في حجرها وتحدثه عن الله وعن يسوع ، ولكن تايجر كان يحدثه عن الله أفضل مما كانت ترويه له أمه من قصص الانجيل - كان تايجر عنده هو التجسيد - وذات يوم أصاب هذا الميدوان المقدس سل الكلاب -

# سألته سوزيلا: وماذا حدث بعد ذلك ؟

\_ سلته كانت فى المطبخ ،وكنت هناك جاثماالى جوارها . أربت عليه ، ولكن شعره يختلف فى ملمسه عما كان عليه قبل مرضه . أحسه لزجا ، وتفوح منه رائعة كريهة . ولولا أنى كنت افرط فى حبه لوليت هاربا . لم أحتمل أن أقترب منه . ولكنى أحبه ، أحبه أكثر من أى شىء وأكثر من أى انسان . ولكنى أحبه ، أحبه أكثر من أى شىء وأكثر من أى انسان . قليل ، فى وقت قريب \_ صباح الغد . وفجأة يرتعد وأحاول أن أهدىء من رعدته فأمسك برأسه بين يدى . بغير جدوى . وتتحول الرعدة الى تقلص مربع ، وكنت أشعر بالاشمئزاز اذا نظرت اليه ، ويتملكنى الخوف \_ خوف شذيد . وبعدئد تهدأ الرعدة والرعشة وبعد برهة قصيرة يسكن سكونا مطلقا .

واذا رفعت رأسه وألقيتها من يدى ستقط الرأس مكانه ثقيلا ، كما تسقط قطعة اللحم وبداخلها عظام \*

و تهدج صوت ویل ، وسال الدمع على خدیه ، و آخذ یر تعد من النشیج كانه طفل فی الرابعة من عمره یبكی كلبه ویجابه حقیقة الموت المزعجة التی لایستطیع ادراكها • ثم فی لمح البصر تغیر مایجری فی وعیه كالمربة تدیر مفتاحها فتغیر من سرعتها • وعاد رجلا رشیدا ، ولم یعد یسبح فی الخیال •

ومسع عينيه وتمخط من أنفه وقال : أنا آسف ، ولكن هذا كان أول عهدى بالفزع الأكبر • كان تايجر صديقى ، وكان عزائى الوحيد • ومن الواضع أن ماحدث كان شيئا فوق طاقة الفزع الاكبر • وحدث مثل ذلك مع عمتى مارى للشخص الوحيد الذي أحببته فعلا وأعجبت به ووثقت فيه • ثم أصابها الفزع الأكبر!

قالت سوزيلا: زدني علما بما حدث -

تـردد ويل ، ثم هـز كتفيه وقال : ولم لا ؟ كانت مارى فرانسيس فارنبى الاخت الصغرى لأبى • تزوجت فى الثامنة عشرة من عمرها ، سنة واحدة قبل اندلاع الحـرب العـالمية الأولى ، من جندى فى الجيش العامل • فرانك ومارى ، ومارى وفرانك ، أى انسجام بينهما ، وأى احساس بالسـعادة ! • وضحك ، ثم استرسل قائلا :

حتى خارج بالا يمكن أن يجد المرء هنا وهناك جسزرا يسودها العيش الكريم ، جزرا صسغيرة ، بل سومن حين الى آخر سجزرا كاملة مثل تاهايتى سولكنها دائما محاطة بالفزع الأكبر حكانا فى شرخ شبابهما يعيشان فى جسزيرتهم بالا

الخاصة بهم • وذات صباح جميل في ٤ أغسطس من عام ١٩١٤ ذهب فرانك وراء البحار في حملة عسكرية ، وفي ليلة عيد الميلاد ولدت مارى طفلا مشوها عاش حتى شهدت أمه بعينيها مايمكن أن يفعله الفزع الأكبر اذا حل بالانسان • الله وحده يستطيع أن يصنع مخلوقا بهذه البلاهة وضعف العقل • ولست بحاجة الى أن أقول ان فرانك أصيب بعد ثلاثة أشهر بشظية من قنبلة ومات متسمما من جراحه • وصمت ويل قليلا ثم واصل حديثه قائلا:

حدث كل ذلك قبل عهدى • عندما عرفت عمتى مارى الأول مرة كانت فى العشرينات من عمرها ، تكرس نفسها لحدمة المسنين • المسنين فى المؤسسات ، والمسنين محبوسين فى بيوتهم ، والمسنين يطول بهم العمر وهم عبء على أبنائهم وأبناء أبنائهم \_ أمثال سترلد براج وتيثونس (١) • وكلما اشتد عجز المعمر الذى لا رجاء فيه ، وأمعن فى نزواته وبالغ فى شكواه كان أفضل لديها • كنت فى صغرى أمقت أشدالمقت العجائز الذين كانت عمتى مارى تعنى بهم • رائعتهم كريهة، قبحهم مخيف ، يبعثون الملل ودائما غاضبون • ولكن عمتى مارى كانت تحبهم من كل قلبها \_ تحبهم مهما كانت الظروف، تحبهم على الرغم من كل قلبها \_ تحبهم مهما كانت الظروف،

وكانت أمى تتحدث كثيرا عن فعل الخير فى المسيحية ، ولكنى لسبب ما لم أصدق ما كانت ترويه لى ، كما أنى لم أحب قط كل الاشياء التى كانت تضحى بنفسها من أجلها وهى

<sup>(</sup>١) أمير طروادة فى الاسطورة اليونانية أحبته الآلهة ايروس وجلبت كه الخلود ولكنها لم تجلب له دوام الشباب • فلما شاخ اخذت ترعاه • ولكنها فى النهاية حولته الى جندب ــ المترجم

ترغم نفسها على ذلك ارغاما ـ لم تكن معبة ، بل كان واجبا تؤديه - ولكنى لم آكن مع عمتى مارى فى أدنى شك - كان حبها أشبه بالاشعاع الطبيعى ، شيئًا يكاد يحسه المرم احساسه بالضوء والمرارة · وعندما كانت تأخذنى لأقيم معها فى الريف ، وفيما بعد عندما كانت تفد الى المدينة وأزورها كل يوم تقريبا ، كنت أحس كأنى أخرج من ثلاجة الى ضوء الشمس - كنت أحس المياة تدب فى بدنى فى الضوء الصادر عنها ، فى دفئها المشع - وبعدئذ فعل الفزع الأكبر فعله • وكانت تتفكه به أول الأمر ، وبعد العملية الأولى قالت : أنا الآن أمازون (1) •

سألته : ولماذا شبهت نفسها بالأمازون ؟

سلان الامازونيات كن يبترن أثداءهن اليمنى ملام محاربات والثدى يقف عقبة فى الطريق وهن يطلقن السهام بالقسى الطويلة وكرر عبارته (الآن أنا من الامازون) واستطاع بمخيلته أن يرى البسمة على وجهها الذى يشبه وجه النسر ، وأن يسمع بذاكرة الاذن نغمة السرور فى صوتها الواضح الرنان واستطرد قائلا: وكان لابد بعد بضمة أشهر من بتر الثدى الآخر وكانت بعد ذلك الاشعة السينية والمرض ثم الانهيار شيئا فشيئا وارتسمت على وجه ويل الضراوة والقسوة ، واستطرد قائلا: لولا أن حالتها كانت شنيعة فوق الوصف ، لقلت ان الامر مدعاة حقا للضحك والها صورة رائعة لسخرية القدر! هنا روح يشع منه المني والحب والمحبة النادرة ، ثم ولسبب غير معروف يعدث في من الخلل وبدلا من أن يستهين الجسم بهذا الخلل ، نرى شيء من الخلل وبدلا من أن يستهين الجسم بهذا الخلل ، نرى الترجم

أن جزءا منه يخضع للقانون الثانى للديناميكا الحرارية • ومع تدهور الجسم يفقد الروح فضيلته ، هويته الخاصة • ففارقتها بطولتها ، وتبخرت منها المحبة وطيبة القلب • ولم تعدد فى الشهور الاخيرة من حياتها العمة مارى التى أحبها وأعجب بها • كانت انسانا آخر ، انسانا لايكاد يتميز عن أسوأ للعجائز وأضعفهم الذين صادقتهم فى ماضيها وكانت لهم سندا قويا (وكانت هذه آخر وأروع لمسة من لمسات القدر الساخر) • لا مناص من اذلالها والحط من قدرها ، ولما بلغت أدنى درجات الحطة ، ألقى بها الى الموت فى عزلتها ، ببطء وبألم شديد •

وألح فى قوله أنها كانت فى عدلة ، لايستطيع أحد مد بطبيعة الحال مان يعينها ، ولايمكن لانسان أن يكون الى جوارها • ان الناس قد يقفون الى جانبك وأنت تعانى الألم أو تعالج سكرات الموت • ولكنهم فى الواقع الى جوارك فى عالم آخر • أما فى عالمك فأنت وحيد تماما • وحدك فى آلامك وفى موتك ، كما تكون وحدك فى حبك ، وحتى فى المتعة التى لاتكون أبدا الا مشتركة •

روائح بابز وتايب ، ورائعة العمة مارى وهى تموت بعدما أحدث السرطان ثقبا فى الكبد وشاعت فى جسمها المهزول رائعة نفاذة عجيبة ، رائعة الدم الفاسد • ووسط هنه الروائع ، التى كان يعيها متقززا أو كالمخمسور ، كان هناك شعور منعزل ـ شعور الطفل ، والصبى ، والرجل، فى عزلة دائمة ، وحيدا لا سبيل الى الخروج من وحدته • ثم قال : وفوق كل شيء آخر ، لم تزد هذه المرأة فى عمرها عن الثانية والأربعين • ولم ترد أن تموت ، ورفضت أن تقبل

ماكانوا يفعلون بها • ولكن الفزع الاكبر كان لابد أن يشدها: بقوته الى أسفل • وكنت هناك ، وشهدت ماحدث •

\_ ومن أجل ذلك كنت من الرافضين ؟

ورد عليها بقوله: وهل يمكن لأى انسان الا أن يكون رافضا · الرضا تظاهر، وتفكير ايجابي وحسب · ولكن المقيقة الاساسية النهائية هي الرفض دائما · (لا) للروح ، (لا) للحب ، (لا) للعقل ، (لا) لأى مغزى ولأى انجاز!

هذا تایجر ملیء بالمیویة ، مرح ، فیسه شیء لله • ثم یتحول بفعل الفزع الاکبر الی حزمة من المهملات یأتی الطبیب البیطری ویؤجر علی ازالتها • ثم هذه العمة ماری بعد تایجر • تتکسح و تتعذب • و بعدئذ تسحل فی الوحل ، و تنحط ، و آخیرا تتحول \_ کما تحول تایجر \_ الی حزمة من المهملات • غیر أن الحانوتی فی حالتها هو الذی وکل الیه ایعادها ، وقد جیء بقسیس مأجور لیوهمنا أن کل شیء علی مایرام بمعنی سام و بنظرة بیکویك • و بعد عشرین عاما جیء بقسیس مأجور قبر الاجراء المعقد المجیب بعینه بجوار نعش مولی • «اذا کنت کغیری من الناس قد قاتلت مع الوحوش فی افیسس (۱) ، فأی فائدة لی من هذا اذا لم یبعث الموتی ؟ دعنا افیسس (۱) ، فأی فائدة لی من هذا اذا لم یبعث الموتی ؟ دعنا ناکل و نشرب ، لاننا فی الغد سوف نموت» •

وضحك ويل كالضبع مرة أخرى: أى منطق صارم ، أى احساس ، وأى قواعد خلقية مهذية!

<sup>(</sup>۱) مدينة في آسيا الصغرى ، وجه اليها القديس بولس رسالة خاصة بالوئام والانسجام في الحياة الروحية ـ وهو تشبيه مسهور المسيحي في نضاله الروحي بالجندي المحارب ـ المترجم ·

ولكنك من الرافضين • فلماذا تثر أي اعتراض ؟

\_ أنت على حق وماكان يسبنى لى ، ولكن الانسان بطبيعته يمشق الجمال ، ويحب أن يرفض باسلوب جميل • وأشاح بوجهه ليعبرعن اشمئزازه وهو يردد قوله : دعنا نأكل ونشرب، لاننا فى المند سوف نموت ، وكشر فى نظرته تعبيرا عن شعوره بالاشمئزاز •

قالت سوزيلا: ومع ذلك فالنصيحة رائعة بمعنى ما • الأكل والشرب والموت ــ ثلاثة مظاهر أولية للحياة العالمية غير الشخصية • الحيوانات تعيش هذه الحياة العالمية غير الشخصية دون علم بطبيعتها • وعامة الناس يعرفون طبيعتها ولكنهم لايميشونها ، واذا هم فكروا فيها جديا يرفضون قبولها • أما الشخص المستنير فهو يعلمها ، ويعيشها ، ويقبلها قبولا كاملا • انه يأكل ويشرب واذا جاء أجله يموت ــ ولكنه يأكل وهو مكترث ، ويموت وهو مكترث ،

# وسأل متهكما: ويبعث مرة أخرى مع الموتى ؟

- هذا سؤال كان بوذا يرفض أن يناقشه • ان الاعتقاد فى حياة أبدية لم يساعد انسانا قط على الميش فى الابدية • وبطبيعة الحال لم يساعده على ذلك عدم الاعتقاد • لذلك يجب أن تتوقف بتاتا عن الادلاء بالحجج التى تؤيد أو الحجج التى تدحض (هذه هى نصيحة بوذا) وامض فى عملك •

# \_ أي عمل ؟

- عمل كل انسان - الاستنارة • ومعناها: الآن وفي هذا المكان ، المهمة الاولى لممارسة كل أنواع اليوجا التي تزيد من وعيك •

قال ويل: ولكنى لا أريد المزيد من الوعى ، بل أريد أن أكون أقل وعيا • أقل وعيا بالاهـوال كموت عمتى مارى ، والأحياء الشعبية فى رندانج لوبو • أقل وعيا بالمناظر المؤذية والروائح المستساغة أحيانا • وقد أضاف ذلك عندما تذكر رائحة الكلب وسرطان الكبد ونفحة الطيب التى كانت تهب عليه من الركن القرنفلى • «أقل وعيا بدخلى الكبير مع فقر الآخرين فقرا ينزلهم عن المكانة الانسانية أقل وعيا بصحتى الممتازة فى خضم من الملاريا والدوسنتاريا، وأقل وعيا بمتعتى الجنسية المحصنة من الامراض وسط خضم من الاطفال الذين يمـوتون جـوعا • (اللهم سامحهم لأنهم ما أفعل • ولكنى لسوء الحظ أعلم ما أفعل • ولكنى أعلمه أكثر مما ينبغى • ثم تطلبين الى بعد ذلك أن أكون أكثر وعيا مما أنا عليه ؟

قالت: أنا لا أطلب اليك شيئا · انما أنا أنقل اليك فقط نصيحة توارثها حكيم عن حكيم بدءا من جوتاما وانتهاء براجا العجوز • وابدأ بأن تكون على وعى تام بما تظن من تكون ، ان ذلك يعينك على أن تصبح على وعى بمن أنت فى الواقع •

هن كتفيه وقال: يظن المرء أنه فذ وعجيب وانه مركز الكون • في حين أنه ليس في الواقع سوى معوق بسيط في سير الانتروبيا (١) المستمر •

- هذا بعينه هو النصف الأول من رسالة بوذا · الزوال ، ليست هناك روح باقية ، وحزن لا مناص منه · ولكن بوذا لم

<sup>(</sup>۱) الانتروبيا في علم الفيزياء مقياس للطاقة في نظام دينمي حرادي للترجم •

يقف عند هذا الحد ، ولرسالته نصف آخر · هذا التباطؤ المؤقت في الانتروبيا هو كذلك حقيقة من الحقائق المثالية الصافية ، وعدم وجود الروح الباقية هو كذلك الطبيعة البوذية ·

ــ عدم وجود الروح ــ هذا أمر من اليسير مجابهته • ولكن ماذا عن وجـود السرطان ، ووجـود الانهيار البطيء ؟ وماذا عن الجوع وكثرة النسل والكولونيل ديبا ؟ هـل هؤلام كذلك من المثالية البحت ؟

- طبعا • ولكنى لست فى حاجة الى أن أقول انه يستعيل اطلاقا على أولئك المنغمسين الى الانقان فى أى من هذه الشرور أن يكشفوا عن طبيعة بوذا فى نفوسهم • ان الصحة العامة والاصلاح الاجتماعى شرطان مسبقان لا غنى عنهما لأى نوع من أنواع الاستنارة العامة •

\_ ولكن على الرغم من الصحة العمامة والاصلاح الاجتماعي فان الناس يموتون • وأضاف ساخرا : حتى في بالا •

\_ ولذلك كانت بوذية ديانا (١) من النتائج الطبيعية للرفاهية \_ كل يوجات الحياة والموت لابد منها ، لكى تكون على وعى \_ حتى عند الآلام النهائية \_ بمن أنت فى الواقع ، على الرغم من كل شيء \*

وسمع وقع أقدام على خشب الفراندة ، وصوت طفلة ينادى «أماه !»

وردت سوزیلا : أنا هنا یاعزیزتی ۰

(١) بوذية التأمل بـ المترجم

وانفتح الباب الخارجي على مصراعيه ودخلت الغسرفة مارى ساروجوني على عجل •

وقالت بأنفاس متقطعة : أمى • انهم يسريدونك أن تحضرى فورا • ان جدتى لاكشمى • • • ووقع بصرها لاول مرة على انسان فى الارجوحة الشبكية ، فذعرت وكفت عن الكلام • ثم قالت : لم أكن أعلم أنك هنا •

ولوح لها ويل بيده دون أن يتكلم • وردت عليه بابتسامة آلية ، وعادت تقول لأمها : ساءت حال جدتى لاكشمى فجأة • ولايزال جدى روبرت فى معطة المرتفع العالى ، ولم يمكن الاتصال به تلفونيا •

ــ هل أتيت عدوا طوال الطريق ؟

\_ الا في الاماكن شديدة الانحدار •

وطوقت سوزيلا الطفلة وقبلتها ، ثم نهضت على قدميها في خفة وكأنها تتأهب لعمل ما •

وقالت : انها أم ديوجولد م

قال : هل هي ٢٠٠٠

وصوب نظره نعو مارى ساروجينى ، ثم عاد فنظر الى سوزيلا \* هل الموت من المعظورات ؟ وهل يجلوز للمرء أن يتحدث عنه في حضرة الاطفال ؟

ـ تريد أن تقول هل هي تموت ؟

أوما برأسه ايجابا •

قالت سوزيلا: كنا نتوقع موتها طبعا ، ولكن ليس

اليوم ، فقد بدت اليوم أحسن حالا ثم هزت رأسها وقالت . لابد أن أذهب وأكون الى جسوارها حتى ان كانت فى عالم آخر ثم أضافت قولها : الواقع انه ليس عالما آخر تماما كما تظن • أنا آسفة لاننا نترك عملنا ناقصا • ولكن سوف تكون هناك فرص أخرى • والآن ماذا تريد أن تفعل ؟ تستطيع أن تبقى هنا ، وأستطيع أن أنزلك عند الدكتور روبرت ، وتستطيع أن ترافقنى ومارى ساروجينى •

\_ كمعترف لمشاهدة الاعدام •

و أجابت مؤكدة : لا ، ليس بهذه الصفة ، بل كانسان ، بحاجة الى أن يمرف كيف يميش ثم كيف يموت - بحاجة ماسة الى ذلك ، كشأننا جميعا •

قال: بل بعاجة الى ذلك أكثر من أغلب الناس - ولكن ربما كنت عائقا -

ــ اذا كنت تســتطيع ألا تعــوق نفسك فلن تكون عائقا لغيرك -

وتناولت يده وساعدته على النزول من الارجوحة • وبعد دقيقتين كانا يسيران بالعربة بعد بركة اللوتس ، وتمثال بوذا الضخم وهو يتأمل تحت رأس الأفعى ، والعجل الابيض ، وولجا البوابة الرئيسية للمجمع • وقد انتهى سقوط المطر ، وفى سماء خضراء ومضت السحب الضخمة كأنها ملائكة السماء • وناحية الغرب كانت الشمس متوهجة كأنها من الخوارق •

غروب الشمس والموت ، الموت ومن أجله كانت القبلات، القبلات والميلاد ثم الموت لجيل آخر ممن يشساهدون غروب الشمس .

سأل ويل : ماذا تقولون لمن يأتيه الموت عندكم ؟ هل تقولون لهم ألا يزعجوا أنفسهم بالخلود ، وأن يواصلوا المسير ؟

\_ اذا أردت آن تضع السؤال في هذه الصيغة ، أقول لك نعم هذا بعينه هو مانفعل م نستمر في حالة الوعى \_ هذا هو فن الموت كله م

ـ وأنتم تعلمون هذا الفن؟

\_ أريد أن أضع الحقيقة في صيغة أخرى \* اننا نعاونهم على الاستمرار في ممارسة فن العيش حتى وهم يموتون \* أن يعرف المرء من هو في الحقيقة ، وان يستشعر الحياة العامة غير الشخصية التي تميش في كيان كل منا \_ هذا هو فن العيش ، وهذا مانستطيع أن نعين من يموتون منا على الاستمرار في ممارسته \_ حتى النهاية ، وربما بعد النهاية \*

سألها: بعد النهاية ؟ ولكنك قلت ان هذا شيء تفترضون أن من يجيئه الموت منكم لايفكر فيه •

ـ اننا لانسألهم أن يفكروا فيه • انما نحن نماونهم ـ اذا كان هناك شيء من هذا ـ على أن يمارسوه • اذا كان هناك شيء من هذا (كررت العبارة) واذا كانت الحياة المامة مستمرة بعد ما تنتهى الحياة الخاصة بالفرد •

- وهل أنت شخصيا تعتقدين أنها مستمرة ؟

ابتسمت سوزیلا وقالت: ان ما أراه أنا شخصیا لیس فی صمیم الموضوع • و کل ما یهم هو ما یمکن أن امارسه لا

شخصيا ـ وأنا على قيد الحياة ، وأنا أموت ، وريما وأنا من الأموات .

وسارت بالعربة حتى مكان أوقفتها فيه وأوقفت معركها ودخلا القرية على الاقدام • وكان عمسل اليسوم قد انتهى ، واشتد الزحام في الشارع الرئيسي حتى تعذر عليها المسر •

وأعلنت سوزيلا أنها سوف تواصل المسير وحدها ، ثم التفتت الى مارى ساروجيني وقالت لها «كونى بالمستشفى بعد ساعة ، لا قبل ذلك» • وخلفتهما لتشق طريقها بين جماعات المشاة ، وسرعان ما اختفت عن الانظار •

قال ويل وهو يبتسم للطفلة التي كانت تجاوره: انت الآن مسئولة •

فأومأت برأسها جادة وأمسكت بيده وقالت : هيا بنا الى الميدان لنشاهد مايجرى فيه •

وسألها ويل وقد شرعا في المسير في الشارع المزدحم:

ــ ما عمر جدتك لاكشمى ؟

أجابت مارى ساروجينى : اننى فى الواقع لا أدرى - ولكنها تبدو مسنة جدا - وربما كان ذلك لانها مصابة بالسرطان -

سألها : هل تعرفين ماهو السرطان ؟

وكانت مارى ساروجينى على علم تام به قالت: انه ما يحدث عندما ينسى جزء منك كل ما يتعلق ببقية الاجزاء، ويسلك مسلك المجانين ـ ينتشر وينتشر كان العالم ليس به

أحد غيره · وتستطيع أحيانا أن تعالج الأمر · ولكنه في العادة يواصل الانتشار حتى يموت المصاب ·

- وهذا ماحدث كما فهمت لجدتك لاكشمى -
- ـ وهي الآن بعاجة الى شخص يساعدها على الموت -
  - ـ و هل أمك كثيرا ما تعاون الناس على الموت .

أومات برأسها وقالت : نعم ، انها تتقن ذلك كل الاتقان .

\_ هل شهدت في حياتك أحدا يموت ؟

أجابت مارى ساروجينى ، وقد بدت عليها الدهشة لان يوجه اليها مثل هذا السؤال وقالت «طبعا» وأخذت تحسب فى عقلها وقالت : شهدت خمسة أشخاص وهم يموتون • أو ستة اذا عددنا الاطفال •

- ــ أنا لم أر أحدا قط يموت وأنا في مثل سنك
  - \_ عجبا!
  - ـ شهدت كليا فقط -
- موت الكلاب أسهل من موت الناس · لان الكلاب لا يتحدثون عن الموت قبل وقوعه ·

\_ وما هـو احساسك نحـو ٠٠٠٠ نحـو من يموت من الناس ؟

ــ الموت أسهل من ميلاد الاطفال • الميلاد مريع • أو على الأقل يبدو مريعا • ولكنك يجب أن تذكر أن الميلاد لايؤذى أبدا • فلقد استبعدوا هنا الألم •

قال ویل: صدقت أو لا تصدقین ، أنا لم أرقط في حياتي طفلا يولد .

ودهشت لذلك مارى ساروجينى وقالت: أبدا ؟ حتى حينما كنت في المدرسة ؟

وتخيل ويل ناظر مدرسته وهو بملابسه الرسمية الكاملة يقوم على تربية ثلثمائة صبى فى ثياب سوداء ويقودهم فى رحلة الى الراقدين بالمستشفى ، وقال بصوت مرتفع : حتى حينما كنت فى المدرسة •

ــ لم تر أحدا يموت ، ولم تر طفلا يولد ، كيف عرفت المقائق ؟

قال: في المدرسية التي كنت أذهب اليها لم نمرف المقائق ، وكل ماعرفناه هو الألفاظ -

نظرت اليه الطفلة ، وهزت رأسها ، ثم رفعت يدا صغيرة سمراء وضربت جبهتها ضربة لها دلالتها ، وقالت : هـدا جنون ، أم هل كان معلموك أغبياء ؟

ضحك ويل وقال : كانوا مربين أصحاب المقول الجبارة يؤمنون بأن المقل السليم في الجسم السليم ويتمسكون بتقاليدنا الغربية السامية • والآن خبريني ، ألم تخافي أبدا ؟

ــ من منظر النساء وهن يلدن ؟

\_ لا ، من منظر الناس وهم يموتون · ألم يروعك هذا ؟

ــ وبعد لحظة من الصمت قالت : نعم روعني \*

#### ــ وماذا صنعت ؟

\_ صنعت ماعلموننى أن أصديع \_ حاولت أن أتبين أى جانب منى خاف ولماذا خاف •

\_ وأي جانب وجدت ؟

أشارت مارى ساروجينى بسبابتها الى فمها المفتوح وقالت: هذا • هذا الذى يقسوم بكل الكلام • كان فيجايا يسميه (المتحدث الصغير) • انه يتكلم دائما عن كل شيء كريه أذكره ، وكل شيء ضخم عجيب مستحيل أتصور أنى أستطيع أداءه • انه هو الذى يخاف •

### ـ لماذا يخاف ؟

ـ فى ظنى أنه يخاف لانه لايكف عن الحديث عن كل الامور المفزعة التى قد تعدث لصاحبه • يتعدث أحيانا جهرا وأحيانا سرا • ولكن هناك بين جنبى جانبا آخر لايخاف قط •

#### \_ وما هو ؟

ذلك الجانب الذى لايتكلم سانه يكتفى بأن ينظر ويصغى ويحس مايجرى فى باطنى • وأضافت مارى ساروجينى الى الله قولها: وهو أحيانا يرى بغتة أن كل شيء جميل حقا • لا ، لقسد أخطأت • انه يرى الجمال فى كل حين ، ولكنى لا استطيع ذلك ساللهمالا اذا نبهنى وذلك عندما يحدث فجأة • كل شيء جميل ، جميل ، جميل ، حتى قذارة الكلاب وأشارت الى عينة منها عند أقدامهما تقريبا •

ومرقا من الشارع الضيق الى السوق • وكمانت الخيوط

الاخبرة من الشمس الغاربة لاتزال تسقط على برج المعبد المخروط ، وعلى تلك الابراج الصغيرة القرنفلية المقامة على سطح صالة البلدية ٠ اما في السوق فقد كانت هناك بوادر الشفق ، كما أسدل الليل سبتاره فعلا تعت شبجرة التين الضخمة \* وقد أشعلت النسوة البائعات فوق الاكشاك المصابيح التي تدلت في حبال عقدت على غصون الاشجار • وظهرت تعت ظلال الاشجار بقع لها شكلها ولونها ، ومني فراغ تكاد لاتراه العين برز أشخاص سمى البشرة الى الضوء لحظة ثم اختفوا ثانية في الفراغ المجهول • وفي المساحات التي تقع بين الابنية المرتفعة رنت أصوات حديث بالانجليزية المختلطة بلغة أهل بالا ، كما ترددت الضحكات ، والصيحات ونغمات الغناء ونباح الكلاب وصياح الببغاوات • وفوق أحد الابراج القرنفلية الصغرة قبعت مينتان تصيحان بغير كلل نداء الانتباه والرآفة • ومن مطبخ في العراء وسط الميدان هنت نكهة طعام شهى يطهى فوقالنار ، نكهة البصل والفلفل، والسمك المقلى ، والكعك ، والأرز المغلى ـ ومن خـلال هذه الروائح القوية الطيبة هبت رائحة زكية حلوة صافية كالأثير، هي رائعة أكاليل الزهر ذات الألوان المتعددة معروضة للبيع بجوار نافورة مياه ، وتذكر المرء بالعالم الآخر -

أحلو لك الظلام وفجأة أشعلت المصابيح التى تدلت من أقواس عليا فوق الرؤوس • وتلألأت عقود النسوة وخواتمهن وأساورهن براقة لامعة على بشرتهن المتوردة النحاسية الزيتية • وفي ضوء المصابيح المتدلية بدت خطوط أجسادهن وأشكالهن أكثر سعرا وأظهر صورة وأقوى وجودا • وفي محاجر العيون وتحت الأنوف والأذقان اشتد عمق الظلال • وبرزت النهود

الصمنيرة وقد شكلها الضوء والغلسلام ، وظهرت الخطوط والتجاعيد واضحة في أوجه العجائل •

وسارا بيدين متشابكتين وسط الزحام -

وحیت ماری ساروجینی امرأة نصف ، ثم اتجهت نحو ویل وسألته : هل أنت ذلك الرجل الذی وفد من الخارج ؟

وأكد لها أنه من الخارج من كل جانب من جوانبه تقريبا ٠

وحدقت فيه لحظة في صمت ، ثم ابتسمت له مشجعة وربتت على خده -

قالت: كلنا في غاية الأسف لك •

وانطلقا ، حتى بلغا حاشية مجموعة من الناس تجمعت عند سفح درجات المعبد لتستمع الى شاب يعرف على آلة موسيقية طويلة الرقبة تشبه العود ويغنى بلغة بالا • وكان يعزف نغما متلاحقا مرة ، متقطعا كزقزقة الطير مرة أخرى ، وينتهى بنغمة عالية قوية بهيجة في أعقابها صيحة • وتضحك الجماهير • ويتلو ذلك بعض الفواصل الموسيقية وبيت أو بيتان من النشيد ، ثم يضرب المغنى ضربته الأخيرة على الوتر • وردد الحاضرون صياح الاستحسان وعلت ضحكاتهم وأخدت جماعة منهم تعلق على ماسمعت بعبارات غير مفهومة •

سأل ويل: ماذا يعنى كل هذا؟

أجابت مارى سماروجينى : انه نشميد للبنين والبنات وهم يتزاوجون •

وأحس بريبة المذنب ، ولما تطلع الى وجه الفتاة المطمئع

أدرك أنه لم يكن ثمت داع لقلقه · اذ كان من الواضح أن تزاوج البنين والبنات آمر مسلم به تماما كالذهاب الى المدرسة أو تناول ثلاث وجبات كل يوم ، أو الموت ·

واستمرت مارى ساروجينى فى حديثها قائلة: ان ما أضحكهم هو قوله ان بوذا المستقبل لن يغادر منزله ليجلس تحت شجرة بوذى ، فسوف تأتيه الاستنارة وهو فى فراشه مع الاميرة -

سألها ويل : وهل تظنين هذه فكرة حسنة ؟

أومأت برأسها مؤكدة وقالت : ومعنى ذلك أن الاميرة السوف تستنبر كذلك م

قال ويل : أصبت كبد الحقيقة ، وانى باعتبارى رجلا لم أفكر في الأميرة ·

وضرب المازف على أو تار العود ضربات متلاحقة عجيبة، أتبعها بنغمات متماوجة وشرع يغنى بالانجليزية هذه المرة، وأنشد:

الكل يتحدث عن الجنس لا تأخذهم مآخذ الجند مومسا كانت أم راهبا بولس كان أم فرويد ادا أنت أحببت استحالت شفتاك واستحال ثدياها بمعجزة

الى طبيعتهما الى الصورة المثلى والقراغ المطلق

وانفتح باب الممبد على مصراعيه • وهبت رائعة البغور ممتزجة بروائح البصل والسمك المقلى من حولهم • وبرزت امرأة عجوز وفي حذر شديد أحنت ظهرها المهتز وهي ترقي درجة بعد درجة •

وسألته مارى ساروجينى وهما يتأهبان للمسير : من هو بولس ، ومن هو فرويد ؟

وقص لها قصة الخطيئة الأولى وقصة الخلاص • وأصغت اليه الفتاة باهتمام مركز •

وعلقت بقولها: اننى لا أدهش لما جاء في الأغنية ، بألا نأخذهما مأخذ الجد •

قال ويل : ونأتى بعد ذلك الى الدكتور فرويد ونظرية مركب أوديب م

قالت مارى ساروجينى : أوديب (١)؟ هذااسم استعراض للعرائس - شهدته فى الاسبوع الماضى ، وسوف يعرضونه مرة أخرى هذا المساء - هل تحب أن تشاهده ؟ انه لطيف -

قال : لطيف ؟ لطيف ؟ كيف تقولين عنه ذلك ، وقد تبين

<sup>(</sup>١) ألوديب في أساطير اليونان ، بطل طيبسة ، قتل أباه لايوس وتزوج أمه جوكاستا دون علم منه ، ولما عرف العقيقة فيما بعسد فقأ عينيه وانتحرت أمه وظل هسائما على وجهه يكفر عن خطيئته التي أنزلت النقمة ابطيبة وبأبنائه حتى مات في كولونا له المترجم .

أن المرأة العجوز هي أمه وقد شنقت نفسها ، وفقا أوديب عينيه ؟

- قالت ماری ساروجینی : ولکنه لم یفقاً عینیه
  - \_ بل لقد فعل في البلد الذي وقدت منه •

ــ لیس هنا ۱۰ مانه یقول فقط انه سوف یفقاً عینه ، وهی تقول انها تحاول فقط أن تشنق نفسها وقد تم انقاذهما بالحدیث مع کل منهما ۱۰

- ــ من فعل ذلك ؟
- ـ فتى وفتاة من بالا •

سأل ويل: كيف تدخلا في الامر؟

\_ لست أدرى • ولكنهما هناك • نعن نسمى المسرحية هنا (أوديب في بالا) • ولذلك كان وجودهما لابد منه •

\_ تقولين انهما تحدثا الى جوكاستا وأنقداها من الانتحار، والى أوديب وأنقذاه من أن يعمى نفسه ؟

نعم ، وفى الوقت المناسب ، وكان ذلك عندما لفت الحبل حول رقبتها ، وعندما أمسك بدبوسين ضخمين ، ولكن الفتى والفتاة من بالا قالا لهما ألا يتصرفا تصرفا أحمق ، والأمس كله لم يكن سوى مصادفة ، فهو لم يعرف أن الرجل العجوز أبوه ، ومع ذلك فان الرجل العجوز هو الذي بدأ بالعدوان وضربه على رأسه فأفقد أوديب صوابه ـ ولم يكن أحد قد علمه رقصة راكشاسي على المزمار ، ولما نصبوه ملكا تزوج الملكة العجوز ـ وهى فى المقيقة أمه ، ولكن كليهما لم يكن على علم بذلك ، وبطبيعة الحال كل ماكان ينبغي لهما عمله على علم بذلك ، وبطبيعة الحال كل ماكان ينبغي لهما عمله

عندما عرفا المقيقة أن يتخليا عن الزواج • وقصة زواجه بأمه كانت سببا في أن يموت كل انسان بفيروس - كل هذا هراء ، اخترعه قوم أغبياء كان علمهم معدودا •

\_ ولقد ظن الدكتور فرويد أن كل الأولاد الصنار يريدون فعلا أن يتزوجوا من أمهاتهم ويقتلوا آباءهم • والأس على عكس ذلك مع البنات \_ انهن يردن أن يتزوجن من أبائهن -

سألت مارى ساروجينى : أى الآباء وأى الأبناء ، عندنا الكثر منهم ·

- \_ تقصدين في نادى التبني المتبادل
  - ـ في نادينا اثنان وعشرون منهم
    - ـ الأمان في كثرة العدد ؟

\_ ولكن أوديب المسكين لم ينتم الى ناد من هذه النوادى \* ثم انهم \_ فوق ذلك \_ علموه تلك الحكايات المربعة التى تروى غصب الآلهة على الناس كلما ارتكبوا خطأ من الاخطاء \*

وشقا طريقهما في الزحام حتى بلغا ساحة سورت بالحبال بها مائة أو يزيدون من المشاهدين الدين استووا على مقاعدهم وفي أقصى الساحة لمعا مقدمة خشبية زاهية اللون في حمرة ذهبية تتألق في ضوء مصابيح قوية سلطت عليها ، هي مقدمة مسرح العرائس وأخسرج ويل حفنة من قطع النقود الصغيرة كان قد أعطاها اياه الدكتور روبرت ودفع ثمن تذكرتين ودخلا ثم جلسا فوق مقعد أعد لشخصين و

دق الناقوس وارتفع ستار المسرح الصغير في غير جلبة،

ووقعت عيونهما على أعمدة بيضاء قائمة على أرض خضراء ، تشكل واجهة قصر طيبة الملكى ، وظهر تمثال لاله من آلهة اليونان له شعر كث فى خديه جالسا وسط سحابة تعلو المثلث الذى أقيم فى أعلى واجهة المبنى • ومن اليمين دخل قسيس شبيه بالاله تماما الا أنه أصغر حجما وأقل فخارا فى ردائه، وانعنى للمشاهدين ثم اتبعه صوب القصر وصاح بصوت كصوت المزمار لايتفق بتاتا مع اللحية المهيبة للقسيس بصورة مضحكة ، صاح قائلا : «أوديب» ودقت الطبول ايذانا بانفتاح الباب للملك القادم متوجا ينتعل حذاء يبلغ منتصف الساق كان يلبسه ممثلو التراجيديا اليونانية ، وحياه القسيس بانحناءة الاحترام ، ثم سمح الملك الدمية له بالكلام •

قال صاحب الصوت المزمارى: استمع الى مآسينا • أطرق الملك برأسه وأصغى •

قال: انى أسمع أنات الرجال على فراش الموت ، وأسمع عسويل الأرامل ، ونحيب من فقسدوا أمهاتهم ، وتمتمة دعاء وتضرع -

قال الآله المتلفع بالسحاب: تضرع! حياكم الله - وربت على صدره -

قالت ماری ساروجینی هامسة : أصابهم فیروس ، كالحمی الآسیویة ، بل وأسوأ منها •

قال القسيس متبرما بصوته الرفيع: انسا لانكف عن الابتهال ، ونقدم الضحايا الثمينة ، كلنا أطهار ، نكفر عن خطايانا بتعديب أنفسنا أيام الاثنين والاربساء والجمعة ،

ولكن طوفان الموت يزداد انتشارا ويزداد عدد الموتى يوما بعد يوم • أعنا أيها الملك أوديب ، أغنا \*

ـ الله وحده يعبن ٠

صاح الاله المعتلى: حياك الله ، حياك الله •

\_ ولكن كيف ؟

ــ الله وحده يملك القول -

قال الاله بصوته العميق: صحيح ، صحيح تماما •

ــ لقد ذهب كريون شقيق زوجتى الى العرافة يستشيرها • وعندما يعود ــ ولابد أن يعود على عجل ــ سوف نعرف ما تنصح به السماء •

وصححه صاحب الصوت العميق قائلا : بل ماتأمر به السماء ٠

ضحك المشاهدون وسألت مارى ساروجينى : هل كان الناس حقا بكل هذه الحماقة ؟

قال لها ويل مؤكدا: حقا وصدقا ٠

وبدأ الفونوغراف يعزف نشيد الموتى •

ومن اليسار الى اليمين سار على خشبة المسرح فى بطء شديد موكب الثاكلين فى ثياب الحداد يحملون النعوش المكسوة بالملاءات • دمية بعد دمية ، وما أن اختفت المجموعة جهة اليمين حتى عادت ثانية من اليسار • وكأن الموكب بغير نهاية وجثث الموتى بغير حصر •

قال اوديب وهو يشهد مرور الموكب : هذا ميت ، وهذا ميت ، آخر ، وآخر -

قال صاحب الصوت العميق: هذا درس لهم - كل انسان يتحول الى شيء تافه!

واستمر اوديب في كلامه فقال:

نعش الجندى ، ونعش البغي، والطفل في برودة المسخر ينضم الى تديين لم يرضعا يحسان ألما خفيفة والشابة في هلع تنصرف عن الوجه الاسود المنتفخ الذى كان فيما مضى يرفع الرأس عن الوسادة يفضضها بنوره القمر

متلهفا للقبل

ماتوا ، كلهم ماتوا

يبكيهم من من بعدهم يموتون

ويحملهم من حكم عليهم بالفناء

وبخطى ثقيلة يسدون

الى حديقة من أشجار السرو

وهناك تستقبلهم حفرة عميقة

ومنهم تفوح الروائح الكريهة

في وجه القمر ٠

وبينما كان يتحدث دخلت من ناحية اليمين دميتان أخريان ، فتى وفتاة ، في أبهى حلة بالية ، واتجها الى الناحية الأخرى نحو الثراكلين في ثوب الحداد ، ووقفا بدراعين متشابكتين على خشبة المسرح على يسار الوسط بقليل •

وما ان انتهى أوديب من كلامه حتى قال الفتى :

ــ ولكنا نحو الحدائق الوردية نسير

وهناك يتلى هراء من طقوس الرؤيا

يبعث في الأذهان

من جلود ممسوسة

ولحم يذوب

الأبدى الموجود في كل الوجود "

ومن الفضاء الاعلى دمدم صاحب الصوت العميق سائلا:

وماذا عنى ؟ الظاهر أنكم نسيتم أننى من العالم الآهر الكامل -

وواصل الموكب الحزين الذى لايكاد ينتهى مسيره نحو المقابر - والآن سكت المترنمون بنشيد الموت ، وخفت الموسيقى فلم تسمع الا نغمة واحدة من البوق والطبل ، واستمرت الى ما لا نهاية - ورفع الفتى يده وقال:

- أنصتوا! هذا اللحن الرتيب · هذه النغمة الموسيقية المتكررة · وأخف الثاكلون يرددون سويا على آلات غير منظورة ·

- الموت ، الموت ، الموت ، الموت ٠٠٠

قال الفتى : ولكن الحياة تعرف أكثر من نغمة واحدة ٠

وقاطعته الفتاة بقولها: الحياة تستطيع أن تغنى بصوت عال وصوت منخفض -

- وهذا النغم الرتيب الذي لاينتهي ، نغم الموت ، يجعل الموسيقي أكثر غني .

قا لله الفتاة : نعم أكثر غنى •

وشرع الصادح والثلاثي يتغنون غناء شجيا •

وأخذ اللحن الرتيب والنناء يخفتان تدريجا حتى انتهيا الى الصمت • اوختفى آخر الثاكلين وأوى الفتى والفتاة الى ركنقصى يستطيعان فيه أن يتبادلا القبلات ، دون أن يزعجهما أحد •

ودقت الطبول مرة أخرى ، ودخل كريون (1) ، بدينا يرتدى سترة قصيرة ضيقة ، قادما لتوه من دلفى ، وفى جعبته كثير من اجابات الكهان • ودار الحديث لبضع دقائق بين كريون وأوديب بلغة أهسل بالا ، وقامت مارى سساروجينى بدور المترجم •

\_ يسأل أوديب ماذا قالت الآلهة ، ويرد الآخر ان ماقالته الآلهة هو أن كل ماحدث يرجع الى أن رجدلا ما قتل الملك العجوز ، الملك الذى سبق أوديب ولم يستطع أحد أن يلقى القبض عليه ، وهو مايزال حيا فى طيبة ، وهدذا الفيروس الذى يفتك بالناس جميعا أرسلته الآلهة نوعا من أنواع العقوبة \_ هذا ماروى كريون عما قيل له ولست أدرى لماذا يجازى كل هؤلاء الناس الذين لم يعتدوا على أى أحد ، ولكئ هذا ماقال ان الآلهة قد أفضت به اليه ولن يختفى الفيروس حتى يقبضوا على الرجل الذى قتل الملك المعتوز ويطسردوه

<sup>(</sup>١) في قصة أوديب الاغريقية هو شقيق جوكاستا الذي حكم طيبة يعد نفي أوديب \_ المترجم •

من طيبة · ويقسول أوديب سطبعا سانه سسوف يقوم بكل شيء بمستطاعه ليمثر على الرجل ويتخلص منه ·

وشرع الفتى يلقى خطابا من الركن الذى أوى اليه مد وكان الخطاب هذه المرة بالانجليزية :

هذا الآله
الذى يكون على حقيقته
عندما يكون غامضا متساميا
يتكلم هراء غير ربانى
حينما يكون واضح الكلام •
فى غضبة الأسد يقول
الخطيئة سبب الوباء
وعليكم يكون الندم
ونقول: هذه قذارة فاكسحوها •

وضحك المشاهدون ، وفي أثناء ذلك ظهرت مجموعة أخرى من الشاكلين من الجانبين وعبرت المسرح في بطء شديد •

قالت الفتاة : كارونا ، الرأفة • ان معاناة الاغبياء واقعية كأية معاناة أخرى •

وأحس ويل بلمسة على ذراعه ، وتلفت واذا به ينظر الى الوجه العابس الجميل ، وجه موروجان •

قال موروجان غاضبا «كنت أبحث عنك في كل مكان» وكأن ويل قد أخفى نفسه عمدا لالشيء الالكي يغضبه •

ورفع صوته في الكلام فالتفتت اليه رؤوس كثيرة ، ونادى بعضهم يطلب الصمت •

واستمر المسبى فى تذمره بغض النظر عن صياح الاحتجاج وقال: لم أجدك عند الدكتور روبرت، ولم أجدك عند سوزيلا •

#### \_ الميمت ، الميمت ٠٠٠

وصاح صاحب المسوت العميق صيحة عالية من بين السحب التى كانت تحيط به وقال: «الصمت!» وأضاف متضجرا: ان الأمور تتأزم والهكم لايستطيع أن يسمع حديث نفسه .

قال ویل وقد اشترك بضحکه مع الضاحکین : حسنا ، حسنا ، ونهض قائما و هرع الى باب الخروج يتبعه موروجان ومارى ساروجينى "

سألته مارى ساروجينى : ألا ترى النهاية • ثم التفتت الى موروجان وقالت فى نغمة التأنيب : كنت تستطيع أن تبقى •

قال موروجان في اقتضاب : كوني في حالك •

ووضع ويل احدى يديه على كتف الطفلة وقال: لحسن الحظ ان روايتك للنهاية كانت من الوضوح بحيث لم أرد أن أشهدها بعينى رأسى • ثم أضاف متهكما: وبالطبع صاحب السمو يحب دائما أن يكون في المحل الأول •

واستل موروجان ظرف خطاب من جيب البيجاما الحريرية

البيضاء التي كانت تغطف عين الممرضة الصغيرة وسلمها لويل قائلا: هذه الرسالة من أمر • وهي عاجلة \*

وعلقت مارى ساروجينى وهى تشم عبير خشب الصندل الملو الذى كان يفوح من رسالة الرانى ، وقالت : ما أحلى رائعتها !

وفض ويل الرسالة وهى من ثلاث ورقات فى زرقة السماء مزينة بخمس نجوم زهرات من اللوتس ذهبية اللون تحت تاج ملكى • ما أكثر الكلمات التى تعتها خط ، وما أكثر الكلمات التى كانت معطوطة بعروف التاج! وشرع يقرأ:

لقد كان صوتى الضعيف ياعـزيزى فارنبى على حق ـ كفادته إقيل لى مرارا وتكرارا عن الدور الذى قدر لصديقنا المشترك أن يؤديه لبالا الصغيرة المسكينة و (عن طريق المعونة المالية التى سوف تسمح له بالا بالاسهام بها للحملة الصليبية الروحية) للمالم أجمع • ولذلك لم تكن مفاجأة لى عندما قرأت البرقية (التى وصلت منذ بضع دقائق عن طريق باهو المخلص وزميله فى السلك السياسى فى لندن) ان اعلم ان اللورد«أ» قد أعطاك السلطة الكاملة (والتى تخول لك من غير شك) فى أن تتفاوض نيابة عنه ـ نيابة عنا ، لان مصلحته هى مصلحتك ومصلحتنا (لانسا جميعا صليبيون كل بطريقته الخاصة) ومصلحة الروح!!

وليس وصول برقية اللورد «أ» هو النبأ الوحيد الذى أنهيه اليك • فالموادث (كما علمنا اليوم مساء من باهو) تسير على عجل نحو نقطة التحول الكبرى فى تاريخ بالا ـ تسير على عجل أكثر مما ظننت من قبل أن يكون فى حدود الامكان •

والأسباب بعضها سياسي. (الماجة الى تعويض الانهيار الذي أصاب حديثا شعبية الكولونيل «د») وبعضها اقتصادى (أعباء الدفاع أثقل من أن تتحملها رندانج وحدها) وبعضها فلكي (يقول الخبراء ان هذه الايام مواتية بصورة فذة لمضامرة مشتركة يسهم فيه الحمل (أنا وموروجان) وذلك النموذج للمقرب ، الكولونيل «د» ) تقرر التعجيل بالاجراء الذي كان محددا له أصلا ليلة خسوف القمر في نوفمبر القادم • ولما كان الامر كذلك فانه من الضرورة بمكان لثلاثتنا هنا أن نجتمع بغير ابطاء لكي نقرر مايجب عمله ، في هذه الظروف الجديدة سريعة التغير ، لكي ننهض بمصالحنا الخاصة - المادية والروحية • ان (الصدفة) المزعومة التي أتت بك الى شواطئنا في أشد اللحظات حرجا في هذا الزمن كانت ـ كما يتبين قطعا لك ـ الهية بصورة واضحة • وبقى علينا أن نتعاون كصليبيين مخلصين مع تلك القوى المقدسة التي تناصر قضيتنا بصورة لا لبس فيها • لذلك لابد أن تحضر فورا • وموروجان عنده عدربة يعضرك بهدا الى بيتنا المتواضع ، حيث تلقى بالتأكيد ياعزيزى فارنبي استقبالا حارا جدا من المخلصة لك فاطمة ر ٠

طوى ويل الأوراق الثلاث العطرة الزرقاء التى خطت فيها الرسالة وأعادها الى الظرف ولم يرتسم على وجهه أى تعبير ، ولكنه كان يخفى وراء هذا القناع من اللامبالاة غضبا شديدا وغضب لهذا الفتى سىء الخلق الماثل أمامه ، فاتنا فى بيجامته الحريرية البيضاء ، كريها فى سخفه المدلل ، وغضب عندما شم من الخطاب نغمة أخرى لتلك المرأة الهمجية البشعة التى بدأت بافساد ابنها باسم محبة الام وطهادة والنفس ، وهى

الآن تعثه باسم الله وباسم جماعة من الاسياد الواصلين لكى يصبح صليبيا روحانيا يرمى القنابل تعت راية جو الديهايد التى تفوح برائعة البترول • وغضب ـ فوق هذا وذاك ـ من نفسه لانه تمادى فى مشاركته لهذا الزوج السغيف الخبيث فى مؤامرة ـ الله وحده يعلم مقدار دناءتها ـ ضد الاصول الانسانية التى لم يمنعه قط رفضه لما يشيع بين الناس من الايمان بها والتحرق شوقا اليها •

قال موروجان بنغمة تظاهر فيها بالثقة : هل ننصرف الآن ؟ وكان واضحا أنه يفترض أن من المبادىء المسلم بها أن فاطمة ر • حينما تصدر أمرا كانت الطاعة بالضرورة واجبة بغر تردد •

أحس ويل أنه بحاجة الى بعض الوقت تبرد فيها حرارة النضب فلم يسارع بالرد عليه • بل أشاح بوجهه لكى يشاهد الدمى التي ابتعدت عنه الآن • وكانت جـوكاستا وأوديب وكريون يجلسون على درجات سلم القصر ينتظرون فيما يبدو وصول تريسياس (۱) • وفي أعلى ظهر صاحب الصوت العميق وقد أخذته سنة من النوم • كما كانت مجموعة من الثاكلين المتشعين بثوب الحداد تعبر المسرح • وعلى مقربة من أضواء مقدمة المسرح بدأ الفتي البالى يلقى خطابا في شعر منثور:

الضياء والرأفة \_

أمران بسيطان بساطة يعجز عنها التعبير .

وهذه البساطة لبثت جيلا بعد جيل

<sup>(</sup>١) كاهن في الأساطير اليونانية كفيف اليصر عاش في طيبة . وقد عوضه زيوس عن فقدان بصره بالقدرة على التنبؤ ــ المترجم ·

بانتظار الحيل الفكرية التي تعرف الواحد في المتعدد وان کل شیء هنا حاضر وأن الحقيقة مستترة في الخيال -انتظرت ولاتزال تنتظى فى تيه من العبث وفى غموض شديد يتشابكان بغير تميين ــ النزوة تختلط بالمعبة والمدق بوظيفة الكلية والجمال في الطعام المهضوم والصفراء ، والسائل المنوى . واسم الله مع الطعام واسم الله مع غياب الطمام أو رنين الاجراس وهي تدق فجأة دقة ، دقتين ، ثلاث دقات في آذان مصنية

وضرب المازفون على أو تار القيثار ، ونفخ النافغون أنفاسا طويلة في المزمار م

وقال موروجان مرة أخرى : هل ننصرف الآن ؟

ولكن ويل رفع يده ليسكته • وتحركت الى وسط المسرح الفتاة الدمية وهي تغني

ثلاثة مليارات من خلايا المخ من الداخل الى الخارج ذلك هو الفكر وبلايين من أشواط البليارد تعدد للانسان ايمانه وشكه الايمان عندى تصادم بينها والمنطق عندى انزيم لديها والادرينالين القرنفلي رؤياى والادرينالين الابيض جرائمي أنا التنظيم المحسوس لعشرات من حركاتها وكل ذرة في وحدتها تنبيء بالضرورة من أكون

نفد صب موروجان فأمسك بويل من دراعه وقرصه قرصة قوية ، وصاح قائلا : هل أنت آت ؟

والتفت اليه ويل غاضبا ، وجنب ذراعه ليخلصها من قبضة الفتى وقال له : ماهذا الذى تصنع بى ، أيها الأحمق الصغير ؟

وشعر موروجان بشيء من الخوف فغير من نغمته وقال : أردت أن أعرف هل أنت مستعد للذهاب الى أمي ؟ أجابه ويل: لست مستعدا، ولن أذهب -

وصاح موروجان بنغمة تنم عن دهشة بالغة وقال :

ـ كيف لاتذهب ، وهي بانتظارك ، وهي ٠٠٠

\_ قل لامك اننى آسف وعندى موعد سابق مع انسان يعتضر .

- ولكن الامر غاية في الاهمية -

\_ وكذلك الموت •

وأخفض موروجان صوته وقال همسا: ان شيئا ما

. . ومن خلال ضجيج الزحام المضطرب صاح ويل: أنا لا أستطيع أن أسمعك •

وتلفت موروجان حواليه وجلا ، ثم خاطر برفع صوته قليلا وقال : ان شيئا ما يحدث ، شيئا خطيرا -

وبالمستشفى شيء يحدث أشد خطرا!

وبدأ موروجان يتكلم وقال: لقد سمعنا لتونا •• ثم تلفت حواليه مرة أخرى ، وهز رأسه ، وأكمل العبارة قائلا: لا ، أنا لا أستطيع أن أخبرك بالأمر هنا • ولذلك لابد لك أن تأتى الى المنزل • الآن • ليس لدينا وقت نضيعه •

ونظر ويل الى ساعته وردد عبارته: ليس لدينا وقت نضيعه ثم التفت الى مارى ساروجينى وقال: لابد من الدهاب نضيعه • ثم التفت الى مارى ساروجينى وقال: لابد من ألذهاب •

أي الطرق نسلك ؟

قالت : سأريك وانطلقا بأيد متشابكة •

وقال موروجان متوسلا: مهلا ، مهلا ! ولما توقف ويل ومارى ساروجينى عن المسير شق طريقه في الزحام ليلحق بهما • وصاح في أعقابهما: ماذا أقول لها؟

وقد كان مابدا على الصبى من فزع مذلا له بصورة تدعو الى الضحك و تغيرت حال ويل من الغضب الى التفكه ، وضحك ضحكة عالية ، ثم توقف عن المسير وسال : ماذا تقولين لها يامارى ساروجينى ؟

قالت الطفلة: أقول لها ماحدث بالضبط · أقصد لو كانت أمى · وبعد اعادة التفكير قالت : ولكن الرانى ليست أمى · وتطلعت الى موروجان وسألته : هل تنتمى الى ناد من نوادى التبنى المتبادل ؟

وطبعا لم يكن موروجان ينتمى الى أى ناد منها • كما كانت فكرة هذه النوادى عند الرانى من الكفر • لأن الله وحده هو الذى يجعل المرأة أما • وأرادت هذه الصليبية الروحانية أن تكون وحدها مع هذه الفريسة التى أعطاها الله اياها •

هزت مارى ساروجينى رأسها وقالت: ليس لك ناد، هذا أمر مريع! لو كان لك ناد لذهبت الى احدى أمهاتك ومكثت معها بضعة أيام •

وتملك الرعب قلب موروجان عندما خطر له أنه سوف ينهى الى أمه الوحيدة نبأ فشله فى مهمته ، وفى حالة هستيرية عاد الى الموضوع بصيغة أخرى ، وظل يردد قوله : لست أدرى ماذا تقول .

قال له ویل : هناك وسیلة واحدة تعرف بها ماذا سوف تقول - اذهب الى بیتك واستمع .

وتوسل اليه موروجان أن يرافقه وشدد قبضته على ذراع

قال ویل: قلت لك لاتمسنى • فسحب یده القابضة فورا • وابتسم ویل سرة أخرى • ورفع عصاه مشیرا بها للوداع وقال: خیرا فعلت • طبت مساء یاصاحب السمو • ثم التفت الى مارى ساروجینى وقال بروح مرحة: أرنى الطویق یاماك فیل •

وسألته مارى ساروجينى : هل كنت تتصنع أم هل كنت غاضبا فعلا ؟

وأكد لها أنه فعلا غضب وصدقا • ثم تذكر ماشهده في جيمنازيوم المدرسة • ودمدم بالنغمات الأولى لأغنية راكشاسي المزمارية ، وضرب على الرصيف بعصاه ذات الطرف المديدى •

قال: هل كان ينبغي لى أن أضرب بقدمي ٠

\_ ربما كان أفضل •

ــ هل تظنين ذلك ؟

ــ سوف يمقتك بعد ما يتخلص من الرعب الذي تملكه -

هز ويل كتفيه ، مستهينا الى أقصى حد م ثم أخذ الماضى يتراجع والمستقبل يقترب وهما يبتعدان عن قوس المسابيح التى كانت تضىء السوق ويصعدان الشارع المظلم شديد الانحدار الذى يتلوى حتى المستشفى ، وعندئذ بدأت تتغير حائته النفسية وقال لها: أرنى الطريق ياماك فيل ولكن الى اين يتجه الطريق ، ومن اين يبتعد ؟ انه يتجه نحو مظهر آخر من مظاهر الفرع الأكبر ويبتعد عن كل أمل في الاستمتاع

بسنة التحرر التي وعده بها جدو الديهايد والتي كان من الميسدور (لأن بالا كان محكوما عليها بالهلاك على اية حال) وليس من الخيانه ولا مما يتنافى مع الأخلاق أن يظفر بها ولا يبتمد عن الأمل في الحرية فحسب ، بل ربما يبتمد كذلك عن أي رجاء في أجر عال يتقاضاه نظير استعباده كمراقب محترف للاعدام ، اذا شكت الراني لجو واذا سغط عليه جو ببخطا شديدا ، فهل يمود ، هل يحاول أن يجد موروجان ، ويقدم له الاعتدار ويفعل ما تأمره به تلك المرأة المريعة ؟ وعلى بعد مائة ياردة في أعلى الطريق بدت له أضواء المستشفى وهي تتلاً لأ بين الأشجار "

قال: دعنا نسترم لحظة -

ر سألته مارى ساروجينى جزعة : هل أنت متعب ؟ \_\_\_ قلىلا •

وتلفت الى الوراء واستند على عصاه وألقى على السوق نظرة وفى ضوء قوس المصابيح تألقت صالة البلدية باللون القرنفلى كأنها جرعة ضغمة من شراب التوت وفوق قمة برج المعبد رأى مجموعة من التماثيل الهندية فى ترتيب فوضوى الى آخر حد وقد علا بعضها بعضا فوق الافاريز وأفيال ومجموعة من البوذيستافا ، والعفاريت ، وبنات خارقات للطبيعة ذوات نهود بارزة وأرداف ضغمة ، ومجموعة بن تماثيل شيفا وهى تطفى مرحا ، وصفوفا من بوذات سبقت وبوذات المستقبل هادئة منتشية وفى أسفل المساحة التى تقع بين صالة البلدية وهذه التماثيل الميثولوجية ، كان جمهور من الناس يتزاحم ، وظهر بين الزحام وجمه عابس وبيجاما بيضاء من الساتان وهل يمود ؟ ربما كان ذلك هو بيجاما بيضاء من الساتان وهل يمود ؟ ربما كان ذلك هو

التصرف الصحيح ، الآمن ، الحكيم • ولكن صوتا باطنيا \_ وليس صوتا ضعيفا كصوت الرانى ، ولكنه صوت جهير صاح به «قدارة! قدارة!» هل هو الضمير ؟ كلا • الاخلاق؟ لا قدر الله! انما قدارة زائدة ، وقبح ، وانحطاط لايرضاها نداء الواجب \_ هذه أشياء لايمكنه كرجل صاحب ذوق أن يسهم فيها •

قال لماري ساروجيني : هل نواصل السر ؟

ودخلا دهليز المستشفى ، وكانت لدى الممرضة الجالسة عند المكتب رسالة من سوزيلا اليهما ، مؤداها أن تذهب مارى ساروجينى مباشرة الى منزل السيدة راو حيث تستطيع هى وتوم كريشنا أن يقضيا ليلتهما - أما فارنبى فعليه أن يتوجه فورا الى الغرفة رقم ٣٤ -

قالت الممرضة: الطريق من هنا وفتحت بابا متأرجعا ٠

و تقدم ويل • وبفعل شرطى منعكس قال تلقائيا فى أدب حم شكرا وابتسم • ولكنه بشعور المكتئب المستاء فى أعماقه أخذ يعرج نحو المستقبل المخوف •

قالت المصرضة: الباب الأخير على اليسار، وعادت الى مكتبها في الدهليز، وقالت والباب ينغلق من خلفه: والأن أتركك لتسعر وحدك •

وأخذ يردد لنفسه: وحدى ، وحدى وتطابق المستقبل المنوف مع الماضى الذى يطارده ، وتمثل له الفزع الأكبر بغير حدود فى الزمان والمكان • ان هذا الممر الطويل بجدرانه المضراء شبيه كل الشبه بالممر الذى سلكه منذ عام ليصل الى النرفة الصغيرة التى رقدت فيها مولى تلفظ أنفاسها الأخيرة • وعاوده الحلم المزعج • وبحكم القضاء والقدر ، وبوعى منه،

تقديم نعو قمة الاحلام المزعجة \* الموت ، صورة أخرى من الموت •

وأخذ يعد دقات قلبه ، اثنتان وثلاثون ، ثلاثة وثلاثون ، أربعة وثلاثون • • • وطحرق الباب وأخل يصغى الى دقات القلب • وانفتح الباب ، واذا به أمام رادا الصغيرة وجها لوجه •

همست قائلة : كانت سوزيلا بانتظارك •

وسيارويل وراءها في الغرفة • وانعطف حول احمدى الستائر فوقعت عينه على صورة جانبية لسوزيلا هي ظلها في, ضوء المصباح ، وعلى سرير مرتفع ، ووجه نحيل أسمر ملقى على وسادة ، وذراعين لا تزيدان عن عظام يكسبوها الجلد ، وعلى يدين كأنهما مخلبان • الفرع الأكبر مرة أخرى • ارتعد وابتعد \* وأشارت رادا الى مقعد بجوار النافذة المفتوحة فجلس عليه وأغمض عينه م أغمضها ماديا عن الحاضر ولكنه بذلك فتحهما في دخيلة نفسه على ذلك الماضي البغيض الذي ذكره به الحاضر • رحل بمخيلته الى تلك الغرفة التي استلقت فيها العمة مارى ، أو على الأصم من كانت في وقت ما العمة مارى ، أما آنئذ فهي شخص آخر لاتكاد تعرفه ... شخص آخر كأنه لم يسمع بفعل الخير وبالشمجاعة وهما لب حياة العمة ماری ، شخص آخر امتلأت نفسه حقدا على كل من اقترب منه بغير تميين ، كارهة لهم أيا كانوا لا لشيء الا لأنهم لم يصابوا بالسرطان ، لأنهم لا يتألمون ، ولم يحكم عليم بالموت قبل الأوان -ومع هذا الحسد الخبيث لما يتمتع به غيرها من صبحة وسعادة كانت تتبرم بمرراة اشفاقا على نفسها ، وتستعشى الياس القاتل -

لماذا يحدث هذا لي ؟ لماذا •

فى مخيلته أستطاع ويل أن يسمع هذا المعوت الأجش الشاكى ، وأن يرى هذا الوجه الذى تشوه وسالت فوقه الدموع • وقد كانت الشخص الوحيد الذى أحبه فعلا وأعجب به من كل قلبه • ومع ذلك فقد أحس نحوها بالازدراء وهي تنهار ـ الازدراء بل المقت الشديد •

ولكن يفر من الماض فتح عينيه • فرأى رادا جائسة على الأرض ، تضع ساقا على ساق ، معتدلة ، وقد جلست جلسة التأمل • وظهرت سوزيلا مثلها في سكون المتأمل جائسة في كرسيها الى جوار السرير • ثم نظر الى الوجه المستلقى على الرسادة • وكان كذلك ساكنا ، في هدوء يكاد أن يكون هدوء للوت البارد • وفي الخارج في ظلمة الخضرة صاح طاووس على حين غرة • وتلت فترة من الصمت اشتد عمقه بالقياس الى هذا الصياح • الصمت المافل بالمعاني الملغزة المربعة •

وضعت سوزيلا احمدى يديها على ذراع المرأة العجوز وقالت: لاكشمى • وأعادت التداء بصوت أعلى: لاكشمى • وما عتم الوجه الذى اكتسى بهدوء الموت جامدا لايتحرك •

قالت سوزيلا: لاتسترسلي في النوم •

لاتسترسل فى النوم ؟ ولقد كان النوم ـ النوم المصطنع الذى أعقب الحقن ـ بالنسبة للعمة مارى فترة الراحة الوحيدة من تمزق النفس الذى أصابها من اشفاقها على نفسها ومن المخاوف التى ألحت عليها •

\_ لاكشمى!

#### وعادت الحياة الى وجهها

أَنْ وقالت السيدة العجوز همسا: لم أكن في الحقيقة نائمة • التما هنو الضعف المميت ، وكأنى أطفو بعيدا عن هذا الكان •

قالت سوريلا: ولكن لابد لك أن تكونى هنا ، ولابد لك من أن تعلمى انك هنا \* في كل حين \* ودفعت وسادة أخرى تعت كتفى المرأة العجوز ، ومدت يدها الى زجاجة بها أملاح لها رائحة خاصة كانت موضوعة على النضد الصغير المجاور للسرير \*

واستنشقت لاكشمى ، وفتحت عينيها وحدقت فى وجه سوزيلا ، وقالت : لقد نسيت كم أنت جميلة ، ولكن ديوجولد كان دائما ذا ذوق حسن و وارتسم على وجهها الأعجف للحظة واحدة شبح ابتسامة مزعجة وبعد لحظة آخرى غيرت من لهجة حديثها وقالت : مارأيك ياسوزيلا ؟ هل سنراه ثانية ؟ أقصد هناك ؟

وفى صمت ربتت سوزيلا على يد المرأة العجوز • ثم البتسمت بغتة وقالت : كيف كان الراجا المجوز يصوغ هذا السؤال ؟ هل تظنين أننا سوف نراه هناك ؟

\_ وماذا تظنين آنت ؟

- أظن أننا خرجنا جميعا من ضياء واحد واننا جميعا سوف نعود الى نفس الضياء •

ودار بذهن ويل أن هذه كلها كلمات في كلمات في كلمات في كلمات • وبجهد جهيد رفعت لاكشمى احدى يديها وأشارت في اتهام الى المصباح الذي كان على النضد المجاور للسرير •

وهمست قائلة : انه يتوهج في عيني •

خلعت سوزيلا المنديل الحريرى الاحمر الذى كانت تلف به رقبتها ولفت به ظلة المصباح المصنوعة من الرق • وتحول الضوء من أبيض كاشف بلا موراة الى معتم وردى يشع الدفء كذلك الضوء حد كما طاف بمخيلة ويل الذى سقط على فراش بايز المتغضن كلما أضاء الاعلان عن شراب بور ترزجين باللون القرمزى •

قالت لاكشمى : هدا أفضل • وأغمضت عينيها • ثم عادت الى الكلام بعد فترة طويلة من الصمت وقالت فجاة : الضوء ، الضوء ، انه لايزال يسطع • وسادت فترة من السكون ، ثم همست أخيرا بقولها «ما أجمله ، ما أجمله !» وفجأة جفلت وعضت شفتها •

ووضعت سوزيلا يد المرأة العجوز بين راحتيها وسألتها هل الألم شديد ؟

قالت لاكشمى: يكون الألم شديدا لو كان من آلامى، ولكنه \_ لست أدرى كيف \_ ليس من آلامى • الألم هنا، وأنا في مكان آخر • الأمر شبيه بما يتكشف للمرء عندما يتعاطى عقار الموكشا • لاشىء في الواقع يتعلق به • حتى الألم •

ـ هل لازلت ترين الضوء ؟

هزت لاكشمى رأسها وقالت: عندما أعود بذاكرتى الى الوراء أستطيع أن أقول لك متى اختفى • اختفى عندما بدأت أقول ان الألم ليس فى الواقع من آلامى •

ـ مع أن ماقلت كلام طيب ٠

- أعلم ذلك ، ولكنى كنت أعبر عنه (بالكلام) • وارتسم على وجه لاكشمى مرة أخسرى شبح العادة القديمة ، عادة الانزغاج لغير ما سبب •

سألتها سوزيلا : فيم تفكرين ؟

\_ في سقراط -

\_ سقراط ؟

ـ ثرثرة فى ثرثرة فى ثرثرة ـ حتى حينما تناول تلك المادة فعلا • لاتجعلينى أتكلم ياسوزيلا • عاونينى على أن أخرج من ضياء نفسى •

وبعد فترة من السكون قالت سوزيلا: هل تذكرين ذلك الوقت الذى ذهبنا فيه جميعا الى معبد شيفا القديم الذى يقع فوق محطة المرتفع الشاهق؟ أنت وروبرت وديوجولد وأنا والطفلان ــ هل تذكرين؟

## وابتسمت لاكشمى مسرورة بالذكرى -

\_ أذكر خاصة ذلك المنظر الذى يشاهده الرائى من الجانب الغربى للمعبد \_ المنظر الذى يمتد فوق البحر \* اللون الأزرق ، والأخضر والأرجوانى \_ وظلال السعب كالمداد \* والسحب نفسها \_ الثلج ، والرصاص ، والفحم النباتى ، ولون الساتان \* ثم ألقيت سؤالا ونعن نشاهد المنظر \* هل تذكرين يالاكشمى ؟

## - تقصدين سؤالى عن الضوم الصافى ؟

قالت سوزيلا مؤكدة : نعم عن الضوء الصحافى • لماذا يتحدث الناس عن (العقل) وكأنه ضوء ؟ هل لأنهم رأوا ضوء الشمس فوجدوه من الجمال بعيث يمسى من الطبيعى أن يطابقوا طبيعة بوذا مع أصفى مايمكن من كل ضوء صاف؟ وأم هل وجدوا ضوء الشمس جميلا لانهم ـ بالشعور أو باللاشعور ـ شاهدوا منذ بدء حياتهم للعقل الأكبر روّى على شكل الضوء ؟ وقالت سوزيلا وهى تبتسم لنفسها : وكنت أول من أجاب • وكنت قبل ذلك قد قرأت شيئا لأحد السلوكيين الامريكان ولم أكف عن التفكير ـ ولم أقدم اليك سوى (وجهة النظر العلمية) • ان الناس يسوون بين العقل (أيا كانت طبيعته) وهلوسة الضوء ، لانهم كثيرا ماشاهدوا الشمس وهى تغرب وتأثروا بها أشد التأثر • ولكن روبرت وديوجولد لايريان ها الرأى ، ويصران على أن الضوء الصافى هو الذى يسبق •

- ان المرء يولع بغروب الشمس لانه يذكره بما يجرى دائما - عرف أو لم يعرف - داخل جمجمته وخارج الزمان والمكان - وقد وافقتهما يالاكشمى - هل تذكرين ؟ قلت (كنت أود أن أؤيدك ياسوزيلا ، على الأقل لانه ليس من الصواب أن يكون رجالنا على حق في كل الأوقات - ولكنهم في هذه الحالة مصيبون بشكل واضح جدا - وبالطبع كانوا مصيبين وبالطبع كنت مخطئة كل الخطأ - وليست بي حاجة الى القول انك عرفت الاجابة الصعيعة قبل أن تسالى السؤال» -

وهمست لاكشمى قائلة: اننى لم أعرف شيئا قط ، بل استطعت نقط أن «أرى» .

وقالت سوزيلا: أذكر ما قلته لى عن رؤيتك للضوء الصافى • هل تريديننى أن أذكرك به ؟

## وأومأت المرأة المريضة برأسها موافقة .

قالت سوزيلا: كانت المرة الأولى وأنت في الثامنة من عمرك ، عندما وقعت عيناك على فراشة برتقالية على ورقة من أوراق الشجر ترفرف بجناحيها في ضوء الشمس وفجأة تألق الضوء الصافى سالذى يرمز للحقيقة الكبرى المثالية البحت من خلالها ، كأنه شمس أخرى •

# وهمست لاكشمى: بل أشد اشراقا منها -

\_ ولكنه ضوء أخف ، فأنت تستطيعين أن تعدقى فى الضوء الصافى ولا يصيبك العمى • واذكرى هدف الآن • فراشه على ورقة خضراء ، ترفرف بجناحيها \_ واذا بطبيعة بوذا حاضرة حضورا كليا ، أنه الضوء الصافى الذى يفوق ضوء الشمس فى اشراقه • وكنت حينداك فى الثامنة فقط من عمرك •

### \_ وماذا فعلت لاستحق ذلك ؟

وتذكر عندئد ويل تلك الأمسية التي سبقت وفاة عمته مارى باسبوع أو مايقرب منه والتي حدثته فيها عن تلك الأوقات السعيدة التي قضياها معا في بيتها الصغير قريبا من أروندل ، البيت الذي كانت وصية عليه ، والذي قضى به أحسن أيام عطلاته ، يشعل النار في أعشاش الدبابير فيطردها منها بدخانها ، ويقوم بالرحلات فوق العشب أو تحت أشجار الزان ، ويذكر لفائف السجق في بوجنور ، وقارئة البخت النجرية التي تنبأت له أن يصل اليمنصب وزير المالية، وتذكر حامل الصولجان في الكنيسة بردائه الإسود وأنفه الأحمر الذي طاردهما خارج كاتدرائية تشيتشستر لأنهما أغرقا في

الضحك - وكررت العمة مارى في مسرارة : اغرقتما في الضحك ، اغرقتما في الضعك • • •

وواصلت سوزيلا حديثها قائلة: والآن عودى بذاكرتك الى ذلك المنظر الذى بدا من معبد شيفا واذكرى تلك الاضواء والظلال على سطح البحر ، وتلك البقع الزرقاء التى تتخلل السحاب اذكريها ، ثم أطلقي العنان لفكرك ، أطلقي له المنان حتى يظهر اللافكر وأشياء في الفراغ وفراغ في المقيقة الكبرى والحقيقة الكبرى في صسورة أشياء مرة أخرى ، داخل عقلك واذكرى ماجاء في سوترا (١) «وعيك المشرق ، الفراغ ، الذى لاينفصل عن الجسم المشرق العظيم، لاينفسع لميلاد أو موت ، انما هو نفس الضوء الثابت الذى لايتغير ، هو بوذا أميتابها (٢) و

. وكررت لاكشمى العبارة قائلة : هو نفس الضوء ، ومع ذلك فقد أظلمت الدنيا كلها مرة أخرى •

قالت سوزيلا: أظلمت لأنك تجهدين نفسك ، وأظلمت لانك تريدينها أن تضيء • اذكرى ما أعتدت أن تقولى لى وأنا طفلة صغيرة: بخفة يابنيتى ، بخفة • تعلمى أن تصنعى كل شيء بخفة • فكرى بخفة ، واعملى بخفة ، واشعرى بخفة منعم اشعرى بخفة ، حتى أن كنت بعمق تشعرين • دعى الامور تحدث بخفة واجهيها بخفة • وكنت في تلك الأيام جادة بشكل غير معقول ، كنت صغيرة متزمتة لا تجد الفكاهة الى

<sup>(</sup>١) السوترا في الهندوكية تفسير الأوبانيشاد (كتماب التصوف الهندى)، ومنها تفرعت المدارس الفلسفية الهندية للمترجم

<sup>· (</sup>٢) اميتابها هو رب الجنة الغربية ـ أرض الصفاء والنقاء ـ المترجم

نفسى سبيلا • بخفة ، بخفة شديدة : هذه أغلى نصيحة قدمت لى -والآن أنا أقول لك نفسهذا الكلام يالاكشمى • بخفة، ياعزيزتى ، بخفة حتى فى ساعة الموت • ليس هناك أمس ثقيل ، أو ينذر بالشر ، أو أكيد • لا فصاحة فى الكلام ، ولا هزات فى الموسيقى ، ولا تشخيص يحس صاحبه أنه يحاكى المسيح أو جوته أو نيل الصخيرة • وبالطبع لا لاهوت ولا ميتافيزيقا • مجرد حقيقة الموت وحقيقة الضوء الصافى • ألق كل أعباءك وسيرى الى الامام • حواليك رمال متحركة ، وتحاول أن تسيخ بك الى هموة الخوف تجذب قدميك ، وتحاول أن تسيخ بك الى هموة الخوف فى المسير • مهلا ياعزيزتى • على أطراف أصابع قدميك ، في المسير • مهلا ياعزيزتى • على أطراف أصابع قدميك ، كل العوائق •

تخلصى من كل العوائق • • • ذكرت ويل همذه العبارة بعمته المسكينة مارى وهى تغوص الى أبعاد أعمق وأعمق كلما خطت خطوة فى الرمال المتحركة • أعمق وأعمق حتى غابت نهائيا والى الأبد فى الفزع الأكبر وهى تكافح وتحتج حتى آخر رمق فى حياتها • ونظر مرة أخرى الى ذلك الوجه الأعجف المستلقى على الوسادة ورأى على شفتيه ابتسامة •

واستجع الى همس أجش ينادى: الضوء ، الضوء الصافي \* انه أمامي ، أراه وأنا أحس الألم ، على الرغم من الألم .

سألتها سوزيلا: وأين أنت ؟

\_ هناك ، فى الزواية • حاولت لاكشمى أن تشير ، ولكن الاصبع المرفوعة اهتزت وسقطت على الملاءة بلا حراك • أرى نفسى هناك ، وتستطيع هى أن ترى جثمانى فوق الفراش •

- ـ هل تستطيع أن ترى الضياء ؟
- لا الضياء هنا ، حيث يستلقى جسدى •

وانفتح باب غرفة المريضة فى همدوء ، والتفت ويل وأمكنه أن يرى شبح الدكتور روبرت النحيل يخرج بن وراء الستار الى الشفق الوردى •

ونهضت سوزيلا وأشارت اليه ليجلس مكانها فوق الفراش • وجلس الدكتور روبرت ، واتحتى الى الأمام ، وأمسك بيد زوجته في احدى يديه ووضع يده الاخرى على جبينها •

وهمس قائلا: هذا أنا .

ــ أخيرا ٠٠٠

قال لها ان شجرة قد سقطت فوق خط التلفون • ولم يمكن الإتصال بمعطة المرتفع العالى الا بالمسير على الطريق • وقد بمثوا برسول في عربة ، ولكن العربة تعطمت ، فضاع من الزمن أكثر من ساعتين ، وختم الدكتور روبرت حديثه قائلا : ولكن أحمد الله فقد استطعت أن أكون هنا في النهاية •

وتنهدت المرأة التي تماني سكرات الموت تنهدا عميقا ، وفتحت عينيها لحظة ، وتطلعت اليه وهي تبتسم ، ثم أغمضت عينيها ثانية ، وقالت : عرفت انك حضرت •

وبصوت هادى وقال: لاكشمى ، لاكشمى وسحب أطراف أصابعه فوق جبينها المجمد مرة تلو المرة وهدو يقول:

«محبوبتي» وسال الدمع على خديه ، ولكن صدوته كان ثابتا وتحدث بعنان يصدر عن قوة لا عن ضعف .

وهمست لاكشمى : لم أعد هناك •

· وفسرت سوزيلا لحميها هذه العبارة وقالت : كانت هناك في الزاوية وهي تنظر الى جسدها هنا في الفراش · •

. : \_ ولكنى عدت الآن • أنا والألم ، أنا والضياء ، أنا وأنتم \_ كل ذلك معا •

وصاح الطاووس مسرة أخسرى ، ومن خسلال أصوات المشرات التى تعد فى هذه الليلة الاستوائية نوعا من الصمت، ومن بعيد ولكن فى وضوح تام سمع صوت موسيقى مرحة ، بالمزامر وعلى الأوتار وبدق الطبول المستصر .

قال الدكتور روبرت: انصــتوا - هـل تستطيعون أن تسمعوا - انهم يرقصون -

ورددت لاكشمي وراءه: يرقصون ، يرقصون \*

وهمست سوزيلا: يرقمنون برقة كأن لهم أجنحة ٠

وارتفع صوت الموسيقي مرة أخرى وطرقت الاسماع ٠

قالت سوزيلا: موسيقى الغزل باروبرت ، هل تذكر ؟

ـ وهل أنسى أبدا ؟

وقال ويل لنفسه: هل يستطيع المرء أن ينسى أبدا ؟ هل يستطيع المسرى البعيدة يستطيع المسرة أن ينسى تلك الموسيقى الأخسرى البعيدة دوريا منه ، في سرعة وضحل غير عاديين صوت أنفاس النزع الاخير تطرق أذنى صبى صغير ؟ في البيت القائم على

الجانب الآخر من الشارع كان شخص ما يتدرب على موسيقى براهمز فالس التى كانت عمته مارى تحب أن تعرفها وأخذت تمد ضرباتها ، واحد ، اثنين ، ثلاثة ، واحد ، اثنين ، ثلاثة ، واحد ، اثنين ، ثلاثة ، واحد ، واحد ، اثنين ، ثلاثة ، واحد ، واحد ، اثنين ، ثلاثة ، واحد ، و وحد ، اثنين ، ثلاثة ، واحد ، و وحد ، واحد ، اثنين ، ثلاثة ، واحد ، و وحد ، و منا المترت تلك المرأة الغريبة البغيضة مارى و تنبهت من سباتها المصطنع و فتحت عينيها و وظهر على وجهها الشاحب النحيل تعبير عن أسوأ حالة من حالات المرض الخبيث و كادت تصيح بصوت أجش لا يميز السامع قائلة : اذهب وقل لهم كفوا عن العزف و و تحولت آثار المرض الخبيث الى آثار اليأس ، وشرعت هذه الغريبة البغيضة التى تدعو الى الاشفاق \_ فى النحيب ولم تتمالك نفسها • دقات موسيقى براهمز فالس : تلك كانت قطع الموسيقى \_ بين كل ماتملك براهمز فالس : تلك كانت قطع الموسيقى \_ بين كل ماتملك من الانغام \_ التى أحبها فرانك أكثر من أى شيء آخر •

وهبت نفحة أخرى من الهواء البارد جلبت معها نغمـة أعلى من تلك الموسيقى المرحة البهيجة -

قال الدكتور روبرت: هؤلاء الشباب الذين يتراقصون، وهذا الضحك وهذه الشهوة، وتلك السعادة التي لاتشوبها شائبة! كل ذلك هنا، يخلق جوا، كأنه مجال من مجالات القوة سرورهم وحبنا حب سوزيلا، وحبى حكل ذلك يأتلف ويقوى بعضه بعضا حالمبوالسرور يلفك ياعزيزتي الحب والسرور يرفعانك الى هدوء الضوء الصافى استمعى الى الموسيقى هل لازلت تسمعينها يالاكشمى ؟

قالت سيوزيلا: لقد شطعت ميرة أخسرى ، حاول أن تستميدها -

ودفع الدكتور روبرت احدى ذراعيسه تحت جسدها المهزول ورفعه قليلا الى وضع الجلوس • وتدلى رأسها على أحد الجانبين واستند الى كتفه •

وظل يهمس لها «حبيبتي ، حبيبتي ، ٠٠٠»

وانفرج جفناها لحظة • وفي همس يكاد لايسمع كرر ويل قوله: «اشتدى بريقا» • وعندئذ ارتسمت على شفتيها ابتسامة السعادة، قوية حتى لتكاد أن تكون ابتهاجا، وغيرت من ملامح وجهها •

ومن خلال دموعه بادلها الدكتور روبرت الابتسام ، وأخذ يربت على شعرها الأشيب ويقول : الآن تستطيعين أن ترحلي ياعزيزتي وأخذ يردد قوله : ارحلي ، ارحلي \* ارحلي عن هذا الجسم المسكين العجوز \* انك لم تعودى بحاجة اليه \* دعيه يسقط عنك \* اتركيه راقدا هنا ككومة من الثياب البالية •

وفغر فوها في وجهها الأعجف ، وفجأة تحولت أنفاسها الى غطيط .

وضمها الدكتور روبرت الى صدره وهو يقول: حبيبتى، عزيزتى • ارحلى الآن • ارحلى • اتركى جسدك البالى هنا، واذهبى ياعزيزتى الى الضياء، الى السكون، الى السكون الحى، سكون الضوء الصافى • • •

ورفعت سوزيلا احدى اليدين المرتخيتين ولثمتها ، ثم التفتت الى رادا الصغيرة -

وقالت لها همسا وقد لمست كتفها: آن لك أن تذهبي • تنبهت رادا من تأملاتها وفتحت عينيها وأومأت برأسها ،

واتجهت في صمت على أطراف أصابع قدميها صوب الباب وكأنها تزحف زحفا • واستدعت سوزيلا ويل باشارة منها ، وسارا معا خلف رادا • وفي صمت سار ثلاثتهم في المس خارج الغرفة ، وعند الباب المتأرجح استأذنت رادا بالانصراف •

وقالت همسا: أشكركما على استبقائكما لى معكما - قبلتها سوزيلا وقالت: بل الشكر لك لانك عاونت لاكشمى على تخفيف الامر عليها -

وتبع ويل سوزيلا عبر الردهة حتى زلفا الى الظلام الدافىء العطر • وفى صمت هبطا من الجبل متجهين نحو السوق •

وأخيرا قال وهو تحت ضغط عجيب أراد به أن يخفى مشاعره ويتظاهر بنوع رخيص من السخرية : أظن أنها ستسرع الآن لتمارس شيئا من المائيونا مع صديقها الفتى •

وقالت سوزيلا في هدوء: الواقع أنها مكلفة بالسهر في أداء واجبها • واذا لم يكن الأمر كذلك فماذا يمنع انتقالها من يوجا الموت الى يوجا الحب ؟

ولم يجب ويل فى الحال ، فقد كان يفكر فيما حدث بينه وبين بابز ليلة تشييع مولى • يوجا نقيض الحب ، يوجا الادمان الممقوت ، والشهرة وبغض النفس الذي يعزز النفس ويجعلها أكثر مدعاة للبغض •

وأخيرا قال: أنا آسف فقد حاولت أن أكون ممجوجا • ــ هذا شبح آبيك ، وسوف نعاول أن نبعده عنك • وعبرا ساحة السوق وبلغا الآن ــ عند نهاية الشارع

القصير الذى يسلكه الخارج من القرية ـ المكان المكشوف الذى كانت تقف فيه عربة الجيب وعندما ساقت سوزيلا العربة الى الطريق العام سطع شعاع المسابيح الامامية على عربة صغيرة خضراء كانت تسير هابطة من الجبل صوب الطريق الجانبي •

\_ أليست هذه هي العربة أوستن الصغيرة الملكية ؟

قالت سوزيلا: هي بعينها • وتعجبت الى أين كانت الراني وموروجان يتجهان في هذا الوقت من الليل •

وخطرببال ويل أنهما لايقصدان خيرا وبدفعة مفاجئة أفضى لسوزيلا بمهمة رحلته التي كلفه بها حو الديهايد ، وبمداولاته مع الملكة الام والمستر باهو م

واختتم حديثه قائلا: ولديك مايبرر ابعادى عن البلاد غدا وأكدت له أن ذلك لايمكن أن يتم الآن وهو بسبيل تغيير رأيه وأضافت قولها: ومع ذلك فان مافعلته لايمكن أن يكون له تأثير على القضية الحقيقية • عدونا هو البترول بوجه عام • وليس هناك فارق بين أن تستغلنا شركة جنوب شرقى آسيا للبترول أو شركة ستاندارد في كليفورنيا •

- ــ هل تعلمين أن موروجان والرانى كانا يتآمران ضدك؟
  - \_ انهما لايخفيان ذلك •
  - ــ لماذا اذن لاتتخلصين منهما ؟
- ـ لان الكولونيل ديبا يعيدهما في الحال الراني هي أميرة رندانج اذا نحن طردناها كان ذلك سببا في اشتعال الحرب
  - \_ ماذا اذن تستطيعين ان تفعلي ؟

- ـ أحاول أن أردهما الى الصواب ، وأن أجعلهما يغيران رأيهما ، وآمل في نتيجة طبية ، واستعد لأسوأ الظروف -
  - \_ وماذا انت فاعلة اذا حلت بك اسوأ الظروف ؟

- احاول ان استغل الموقف احسن استغلال • فالفرد حتى في اسوأ المجتمعات يستبقى شيئا من الحرية • الانسان يفكر بينه وبين نفسه ، ويتذكر ويتخيل بينه وبين نفسه ، ويحب بينه وبين نفسه ، ويموت وحيدا - حتى تحت حكم الكولونيل ديبا • وصمتت قليلا ثم سألته : هل سمحلك الدكتور روبرت بتعاطى عقار الموكشا ؟ وأوما برأسه ايجابا ، فقالت : هل تحب أن تجربه ؟

- \_ الآن
- \_ الآن اذا كان لايهمك أن تسهر الليل كله بفعله
  - ــ ليس عندى ماهو خير من ذلك ٠

وحدرته سوزيلا قائلة: ربما وجدت أنك لم تحب قط شيئا أسوأ منه • فعقار الموكشا قد يسمو بك الى السماء، وقد يقدف بك فى الجحيم • وقد يدفع بك اليهما معا فى وقت واحد أو بالتناوب • وربما دفع بك (ان كنت حسن الحظ، أو ان أنت تأهبت لذلك) الى ماوراء كل منهما • ثم الى ماوراء ذلك ، و تعود الى نقطة الابتداء ـ الى هنا ، الى روذامستد الجديدة ، والى عملك المعتاد • ولكن الآن بالطبع هذا الفعل المعتاد مختلف كل الاختلاف •

. . . . . . . .

م دقة ، دقتان ، ثلاث دقات ، أربع - وهكذا حتى اثنتى عشرة ، أعلنت بها الوقت الساعة التى كانت بالمطبخ • أى تناقض هذا ، لان الزمن لم يعد له وجود ! ان جرس الساعة يدق دقات مزعجة لا معنى لها وسط احداث الحاضر التى لا يحدها زمان ، وسط اللحظة الراهنة لاتفتأ تتنير لا بأبعاد الثوانى والدقائق ولكن بأبعاد الجمال ، والدلالة ، والكثافة ، والالغاز الذى يزداد عمقا •

«سعادة مشرقة» \_ خرجت الكلمات من أضحال عقله كالفقاقيع ، وطفت على السطح ثم اختفت في متاهات الضوء المي التي كانت تنبض وتتنفس من وراء عينيه المغمضتين • «سعادة مشرقة» • هذا هو أقرب وصف لما رآه • ولكن ذلك الحدث الذي لايحده زمان والذي لايفتا يتغير كان شيئا لاتستطيع الكلمات أن تعبر عنه الا بالكاريكاتير والتصغير ، ولايمكنها اطلاقا أن تنقله • لم تكن سعادة فقط بل كان كذلك ادراكا • ادراكا لكل شيء ، دون معرفة بأى شيء • المعرفة تقتضى أن يكون هناك من يعرف والاوجه المختلفة المتعددة للمعروف ولما يمكن أن يعرف و المسهود • أما الآن ، وراء عينيه المغمضتين فلا شاهد و لا مشهود • ليست هناك الاحقيقة واحدة المغمضتين فلا شاهد و لا مشهود • ليست هناك الاحقيقة واحدة

يمارسها ، وهي اتحاده في شعور من السعادة مع وحمة الوجود (١) .

وفي رؤى متعاقبة اشتد الضوء اشراقا ، والادراك عمقا، واشتد الاحساس بالسعادة الى درجة مستحيلة لا تطاق • قال لنفسه «ياالهي العزيز!» • ثم سمع صوت سوزيلا آت من عالم آخر •

ــ هل تشعر أنك تريد أن تقول لي شيئًا عما يعدث ؟

وانقضى بعض الوقت حتى استطاع ويل أن يجيب على سؤالها • فقد كان النطق عسرا ، لا بسبب عائق مادى ، ولكن لأن الكلام كان يبدو شيئا من السخف الذى لا يتحقق من ورائه هدف • وأخرا همس قائلا : الضياء •

\_ وأنت هناك تنظر الى الضياء ؟

وبعد فترة طويلة من صمت التفكير قال : أنا لا أنظر اليه ، انما أنا هو • وكرر قوله مؤكدا أنا هو •

وفى حضور الضياء كان غيابه • وليام آسكويث فارنبى 
الم يكن هناك هذا الشخص لا فى أساسه ولا جوهره • فى 
الاساس والجوهر لم يكن هناك شىء سوى السادة المشرقة ، 
والادراك الذى لايعرف ، والاتحاد مع الوحدة فى وعى بغير 
حدود لايفرق بين شىء وآخر • هذه - كما اتضح له - هى 
الحالة الطبيعية للعقل • كما كان هناك - بصورة لا تقل

<sup>(</sup>۱) فى هذا الفصل نرى ويل فارنبى وقد وصل الى مرتبة عليا من مراتب التصوف متأثرا بعقائد أهل بالا حيث يحل الادراك المباشر محل المعرفة اللفظية • كل ما يرى وما يسمع يبعث على التأمل العميق ـ المترجم

تأكيدا \_ ذلك المراقب المحترف للاعدام ، ذلك المقبل في ادمان على بابر والذي يمقت نفسه لهذا السبب • كان هناك كذلك ثلاثة آلاف مليون نوع من أنواع الشعور كل منها منفصل عن الآخر ، وكل منها مركز لعالم من عوالم الاحلام المزعجة ، عالم يستحيل فيه لأى مخلوق ذي عينين أو ذرة من الاخلاص مع النفس أن يقبل الامور على علاتها • أية معجزة خبيثة تلك التي حورت الحالة الطبيعية للعقل الى همنه الجزر الشيطانية التي تنعزل كل واحمدة منها عن الأخسرى ، جهزر البؤس والانعراف ؟

وفى دنيا السعادة والادراك هذه كانت تعود الى الذاكرة بين الحين والحين ذكريات قديمة وآثار متخلفة من المشاعر السابقة كالوطاويط تظهر فى ضوء الشمس الغاربة ومن هذه الذكريات القديمة فلسفة أفلوطين (١)، ومذهب المعرفة الروحية (٢)، ومذهب الواحد الأحد وما يتفرع منه، وهكذا أخذ يعود الى الماضى السحيق حتى أحس الهول المتراكم ومن المشاعر المتخلفة الشعور بالغضب والاشمئزاز عندما أصبعت الأهوال المتراكمة ذكريات معينة لما رآه وفعله، ولما أصابه من غيره وأصاب غيره منه وهو (وليام أسكويث فارنبى) الآن لا وجود له أساسا و

ولكن خلف هذه الذكريات المضطربة ومن حمولها ومن

<sup>(</sup>۱) مؤسس الأفلاطونية الحديثة ( ۲۰۰ – ۲۷۰ ) بشر بأن كمال الانسان يتحقق بتجرده عن الجسد واندماجه مع الواحد ( الله) ومعرفته بالشهود المباشر – المترجم

 <sup>(</sup>٢) مذهب بعض المسيحيين الذين اعتقدوا ان المادة شر وان الحلاص
 يأتى عن طريق المعرفة الروحية – المترجم

داخلها بشكل ما ذلك العالم الساماوى ، عالم السعادة والطمأنينة والادراك ، وقد تبدو بعض الوطاويط فى ضوم الشمس الغاربة ، ولكن هناك حقيقة ثابتة ، وهى أن معجزة الخلق الرهيبة قد انقلبت \_ فبعد أن كان بائسا منحرفا بصورة خارقة للطبيعة تعول الى عقل محض ، الى عقل على حالته الطبيعية ، ليست له حدود ، ولا يميز شيئا عن شيء ، سعيدا سعادة مشرقة ، مدركا بغير معرفة .

الضوء الآن ، والضوء في هذا المكان · ولما كان المكان بفير حدود والزمان بغير توقيت فلم يكن هناك شخص خارج الضوء لينظر الى الضوء · أمست الحقيقة هي الوعي والوعي هو الحقيقة ·

ومن ذلك المالم الآخر ، في مكان ما الى اليمين طرق أذنه للمرة الثانية صوت سوزيلا •

سألته : هل أنت سعيد ؟

اكتسعت موجة من اشعاع أشد اشراقا كل تلك الافكار والذكريات المضطربة، ولم يعد هناك الآن شيء سوى الشفافية البلورية للنعمة والسعادة •

وبغير أن ينطق ، ودون أن يفتح عينيه ابتسم وأومأ برأسه أيجابا \*

واصلت حديثها قائلة : هذا ما أسماه ايكهارب (١) الله · سعادة ساحرة ، مكثفة بدرجة لايتصورها العقل وتجل عن

<sup>(</sup>١) عالم من علماء الدين الألمان المتصوفين ( ١٣٦٠ ــ ١٣٢٨) كان يرى ان الله قريب من الانسان ، بل ان في كل فرد منا قبس من نور الله ــ المترجم •

الوصف • ووسط هذه الحالة يتجلى الله ولاينطفيء نوره •

( يتجلى الله ولا ينطفىء نوره) • • • ما أصدق هدا القول ! ولشد ماكان تأثيره على ويل فأخذ يقهقه من غرابة التشبيه • وقال وهو يلهث : هل يكون نور الله كالنور ينبعث من بيت يحترق ؟ أو كالنور في احتفالات الرابع عشر من شهر يوليه ! وانفجر مرة أخرى في ضعكات عالية •

ومن وراء جفنيه المغمضتين تدفقت السعادة المشرقة الى أعلى كأنها شلال منعكس • تدفقت الى أعلى من اتحاد الى اتحاد أكمل ، ومن انعدام الشخصية الى مايجاوز الذاتية بدرجة مطلقة •

كرر لنفسه: هل يكون نور الله كنور الرابع عشر من شهر يوليه ا ومن قلب تيار السعادة المتدفق الى اعلى أطلق ضحكة أخرى تنطوى على الفهم والتمييز -

سألته سوزيلا: وما رأيك في الخامس عشر من شهر يوليه ، والصبيحة التالية ؟

\_ ليست هناك صبيحة تالية •

هزت رأسها وقالت : اننى أشتبه في أن تكون في حالة نيرفانا م

ـ وماذا يضبر في هذا ؟

- هذا روح محض ، نقاؤه مائة فى المائة - هذا شراب لا يستسيغه الا أشد الناس ادمانا فى التأمل • البوذيساتفا يخففون النيفانا بمقادير متساوية من الحب والعمل •

\_ هذه حالة أفضل .

- تقصد أنها ألذ · لذلك كان اغراؤها قويا · الاغراء الوحيد الذي يرضى عنه الله · انه ثمرة الجهل بالخير والشر · ثمرة حلوة المذاق ، كأنها المنجة الفاخرة ! هي الطعام الذي تناولته الآلهة بلايين السنين · وفجأة ظهر الانسان ، وتفجرت ممرفة الخير والشر · فأنبت الله نوعا جديدا من الثمرات أقل في مذاقه حلاوة · وقد طعمت منه لحظهة شريعة من المنجة الفاخرة الأولى ، لذلك فأنت تستطيع أن تدرك الله -

وسمع صريرا صادرا من أحد المقاعد ، وخشخشة ثياب، ثم سلسلة من أصوات الحركة التي لم يستطيع تفسيرها • ماذا كانت تصنع ؟ كان يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال لو أنه فتح عينيه • ولكن من ذا الذي يهمه حينذاك ماكانت تصنع؟ لم يعد لأي شيء أهمية سوى بريق هذا التيار من السعادة والادراك الذي يندفع الى أعلى •

قالت : من المنجة الفاخرة الى شمرة المعرفة ـ سوف أفطمك على مراحل متدرجة •

طرق أذنه طنين • ومن الاضحال طفت الى سطح الشعور فقاعة من فقاقيع المعرفة • كانت سوزيلا تضع اسطوانة على قرص الحاكى المستدير ، وبدأ الفونوغراف يدور •

وسمعها تقول: هدا جوهان سباستيان باخ · أقرب الموسيقى الى السكون، أقربها الى الروح الصافى مائة فى المائة على الرغم من ارتفاع النغم ·

و تعول الطنين الى أصوات موسيقية • وانبثقت الى أعلى فقاعة أخرى من فقاقيع المعرفة • وكان يستمع الى كونسرتو براندنبرج الرابع •

كانت بطبيعة المال هي بعينها كونسرتو براندنبرج الرابع التي كثيرا ما استمع اليها في الماضي - هي بعينها ، ومع ذلك فهي على أتم اختلاف معها - هذا الأليجرو ( الموسيقي الخفيفة السريعة) كان يعرفه عن ظهر قلب • ومعنى ذلك انه كان في أحسن وضع ممكن ليتأكد أنه لم يسمع به قط من قبل • فأولا أنه لم يكن هو \_ وليام آسكويث فارتبى \_ الذى كان يصنى • وكانت الاليجرو تكشف عن نفسها باعتبارها عنصرا في الحدث الراهن العظيم ، كانت مظهرا لايبعد الا خطوة واحدة عن السعادة المشرقة • وربما كان ذلك وصفا لها لطيفا • ففي ظروف أخرى يكون هذا الاليجرو هو السعادة المشرقة ، هو الفهم الذي لايستند الى معرفة لكل شيء يدرك من خلال ناحية معينة من نواحي المعرفة • كان الوعي الذي لايميز مجازءا في نغمات وعبارات موسيقية ومع ذلك. فمايزال هو هو بعينه بكل مغزاه • وكل ذلك بطبيعة الحال لم يخص أحدا ما • فقد كان في نفس الوقت هنا ، وهناك ، وفي اللامكان • ان الموسيقي التي استمع اليها ـ باعتباره وليام أسكويث فارنبى ـ مائة مرة من قبل ، ولدت مرة أخرى وعيا لايمتلكه • ولذلك كان الآن يستمع اليها لأول مرة • ان كونسرتو براندنبرج الرابع \_ وهو ليس ملكا له \_ من روعة الجمال وعمق المعنى الكامن فيه مايفوق كثرا أي شيء ألتمسه من قبل في نفس هذه الموسيقي عندما كانت ملكا خاصاً له ٠

ثم طفت فقاعة معناها «بالك من أبله» وكأنها تعليق ساخر • وهذا الأبله دأب على ألا يقبل أى أمر من الأمور الا ماكان منه في مجال الجمال • وكان دائما ينكر \_ لأنه لايمثل

الا نفسه \_ كل جمال وكل معنى يتمنى قبوله له يكن وليام اسكويث فارنبى سوى مصفاة قدرة ، يتسرب اليه منها البشر، والطبيعة ، بل والفن الذى يعشقه بعد ما تعتمه كله سحابة داكنة ويتلوث بالوحل ، وتقل قيمته ، ويتغير ، ويصبح أقبح من حقيقته أما في هذا المساء فلأول مرة يكون وعيه بقطعة من الموسيقى مباشرا لايعوقه عائق بين عقله والصوت ، وبين عقله والنموذج وبين عقله والدلالة لاتوجد بلبلة من سير الاشخاص التى لا علاقة لها بالموضوع ، والتى تغرق الموسيقى أو تخلق نشازا ليس له معنى كونسرتو براندنبرج الرابع هذا المساء حقيقة نقية ، لايفسده تاريخ شخصى ، ولا أفكار ثانوية ، ولا غباوات متأصلة يغطى بها الأبله المسكين الذى يرفض كل شيء و بخاصة في الفن \_ شأنه في ذلك شأن كل نفس آخرى \_ يغطى بها معطيات الخبرة المباشرة .

لم يكن كونسرتو براندنبرج الرابع هذا المساء مجرد شيء غير مملوك في حد ذاته ، بل كان كذلك بطريق المستحيل حدثا راهنا في فترة من الزمن لاتنتهي • وربما كان من الأصح أن نقول بغير زمان (بطريقة أكثر استحالة ، تظرا لانه كان يتألف من ثلاث حركات ويعزف بسرعته المعتادة) • وبندول الايقاعيسيطر على كل عبارة من عباراته ولكن مجموع العبارات لم يكن مدى من الثواني والدقائق • كان هناك (ايقاع) ولم يكن هناك زمن • ماذا كان هناك اذن ؟

اجاب ويل رغما عنه «الخلود» • لان هذه الكلمة كانت من تلك الالفاظ الميتافيزيقية السخيفة لايعلم رجل مهذب الفكر أن ينطق بها حتى لنفسه ، بله أن يتفوه بها أمام

الجمهور · وقال بعنوت مرتفع : الخلود يااخوانى · الخلود ، هراء فى هراء · ولم يكن لسخريته ــ كما توقع ــ أى تأثير · ففى هذه الليلة كان لهذه الكلمة من الدلالة المحسوسة ما لغيرها من الكلمات الاخرى التى يحرم ورودها على اللسان · وبدأ يضحك ·

سألته: ما بضحكك ؟

أجاب: الخلود • وسواء صدقتنى أم لم تصدقنى ، انه حقيقة ككل مايفرزه جسم الانسان •

ووانقته وقالت : حسنا ما قلت !

ولبث هناك ممعنا في الاصغاء لايتحرك ، يتابع باذنه وبصيرته تيارات الصوت المتشابكة ، وتيارات الضوء التي تقابلها وتنسجم معها ، والتي تتدفق في تسلسل متعاقب غير معدودة بزمن • وكل جملة من هذه الموسيقي المألوفة المبتذلة كانت كشفا غير مسبوق لصورة من صور الجمال تندفع الى أعلى كأنها نافورة غزيرة المياه • وتتتابع الرؤى ، وكل منها جديد مذهل في حد ذاته • تيار يتداخل في تيار حزف الكمان المنفرد ، وتيارات الاسطوانتين ، والتيارات المتنوعة الكمان المقياري والاوركسترا الصغيرة المؤلفة من آوتار متنوعة • كل منها منفصل ، متميز ، منفرد ومع ذلك فكل تيار كان منسجما مع غيره ، كل منها كان على طبيعته بفضل علاقته بالكل الذي هو جزء منه •

وسمع صوته الباطني يقول : يا الهي •

ووسط هذه التغيرات المتتابعة بغير حدود زمنية كانت الاسطوانات تنفث نغمة طويلة واحدة • نغمة لاتشوبها نغمات

جانبية أعلى ، واضحة ، صافية ، فارغة كأنها من السماء • نغمة (وقد خرجت هذه اللفظة فوارة كأنها فقاعة) من التأمل الصافى • وهنا وردت على خاطره كلمة فاحشة أخسرى غير موحية وقد اكتسبت الآن معنى ماديا ويمكنه أن ينطق بها دون احساس بالخجل · تأمل صاف ، لايعبا بشيء، يجاوز امكان الحدوث، ويخرج عن اطار الاحسكام الخلقية . ومن خسلال الاضواء المندفعة الى أعلى أم في ذاكرته صسورة لوجمه رادا المشرق وهي تتحدث عن الحب باعتباره تأملا ، وصورة أخرى لرادا وهي تجلس ساقا على ساق في سكون عميق مركز في مؤخرة السرير الذى كانت لاكشما تلفظ فوقه أنفاسها الأخبرة • هذه النغمة الطويلة الصافية كانت معنى كلماتها والتعيير المسموع لصمتها • ومع هذا الفراغ السماوي لصوت المزمار الذي يدعو الى التأمل كان يتدفق دائما من خالله وبحسدائه صدوت الكمان الثرى ، ذبذبة في ذبذبة عاطفية قوية • وتحيط بهما معا ـ نغمات الانفصال الذي يدعو الى التأمل ، ونغمات الاشتباك الماطفي ــ شبكة من النغم الحاد الجاف تنبعث من أوتار البيان القيثاري • الروح والغريزة : العمل والرؤيا ـ تحيط بها كلها شبكة العقل • يدركها بالفكر المنطقى ، ولكن من الواضيح أنه يدركها من الظاهر فقط في حدود الخبرة التي تختلف اختلافا أساسيا عن الاطار الذي يزعم الفكر المنطقى أنه يوضحه -

قال : انه شبيه بالوضعي المنطقي -

ــ أي شيء ؟

- ذلك البيان القيثارى -

كالوضعي المنطقي ذلك ماكان يجرى في اضعال عقله • اما في الاعمال فان ذلك الحدث الأكبر حدث الضوء والصوت حكان يتكشف في بيان سرمدى • كالوضعي المنطقي يتعدث عن أفلوطين وجولي دى ليسبيناس (١) •

وتغيرت الموسيقى مرة آخرى ، وأصبح الكمان هو الذي يواصل (بنغمه العاطفى) نغمة التأمل الطويلة ، في حين أن الاسطوانتين كأنتا تعرفان موضوع المشاركة بالعمل ، وتكررانه بما يدعو الى الانفصال ، وهنا بين المين والمين كان يتردد الوضعى المنطقى ، في سخف وان يكن ليس عنمه غنى ، يحاول أن يشرح في لغة لاتتناسب مع الحقائق كل ماكان يدور .

وفى الخلود الذى كان واقما كأفرازات الجسم البشرى استمر فى اصغائه لهذه التيارات الصوتية المتداخلة ، واستمر فى كونه فعلا يشاهد التيارات الضوئية المتشابكة ، واستمر فى كونه فعلا (هناك ، وهنا وفى اللامكان) كل مارأى وكل ماسمع والآن على حين غرة - تعرضت صفة الضوء لشيء من التغير و فلقد انتفت صفة الاستمرار عن تلك التيارات المتشابكة التي كانت أول عامل من عوامل التميز المرن لفهم ما يقع عى الجانب الأبعد لكل معرفة تفصيلية وحلت محلها حفاة - هذه الاشكال التي ينفصل أحدها عن الآخر فى تتابع لاينتهى - وهي أشكال لاتزال محملة بصورة واضحة بالنغمة المشرقة للوجود الذى لايميز شسيئا عن شيء ، ولكنها الآن

<sup>(</sup>۱) جولى دى ليسبيناس كاتبة فرنسية عاشت في القرن الثامن عشر ، واشتهرت بصالونها الأدبي الذي كان مركزا للموسوعين ـ المترجم

معددة ، منعزلة ، متفردة في ظهرت له سلسلة من الكواكب المضيئة ، فضية ووردية ، صفراء وخضراء شاحبة وزرقاء جنطيانية ، وقد برزت من مصدر خبىء للاشكال ، ومع توقيت الموسيقى تجمعت عن عمد في صفوف جميلة مركبة تركيبا لايصدقه العقل • نافورة لاتنفد تنتشر في تشكيلات يحسها ، وفي تشابك من االنجوم المية • وأخذ يرمقها ويحيا حياتها كما يحيا حياة الموسيقى التي كانت تسايرها ، وهي تتكاثر في تشابكات أخرى ملأت الابعاد الشلائة لفضاء داخلى ، وتتحول باستمرار الى بعد أبدى آخر من أبعاد النوع والدلالة •

سألته سوزيلا : ماذا تسمع ؟

وأجاب: أسمع ما أرى ، وأرى ما أسمع .

ــ صف لي ماتشاهد •

وبعد صمت طویل أجاب ویل: مرآها ومسمعها هوالخلق. ولکنه لیس الخلق الذی یتم دفعة واحدة • انما هو المق الذی یتواصل ولا یتوقف •

ــ هو كذلك

ــ أنت تحرز تقدما -

لو واتاه اللفظ ، ولو كان اللفظ عند النطق به أقل تفاهة ، لشرح لها ويل كيف أن الفهم الذى لا يستند الى معرفة والسعادة المضيئة يفضلان حتى موسيقى جوهان سباستيان باخ ٠

وقالت سوزيلا مرة اخرى: أنت تحرز تقدما ثم أضافت: ولكن لا يزال أمامك طريق طويل • هل تحب أن تفتح عينيك الآن؟

هن ویل رأسه مؤكدا رفضه ٠

\_ آن الأوان لكي تعطى نفسك فرصة لاكتشاف حقائق الاشياء •

تمتم قائلا: حقائق الاشياء هي هذا الذي أرى -

وأكسدت له أنها ليست هى وقالت : ان كل مارأيت وسمعت وكنت ليس الا الحقيقة الأولى • والآن لابد لك أن ترى الحقيقة الشانية - تنظر ، ثم تضم الحقيقة الأولى الى الحقيقة الثانية و تجعل منهما حقيقة واحدة - لذلك افتح عينيك ياويل وافتحهما واسعتين •

آخيرا قال وعلى مضض «ليكن ذلك» وفتح عينيه وهو يستشعر الخوف من حظ سيء ينتظره وقد اختفى الضوء الداخلي في نوع آخر من الضوء وحل محل نافورة الاشكال والاجرام السماوية الملونة وهي مصطفة صفوفا يراها رأى المين والاشكال المشبكة التي تتغير قصدا تكوين ثابت يتألف من أعمدة وخطوط قطرية ومسطحات واسطوانات منحنية وكلها منحوت من مادة تشبه العقيق الحي ، وكلها يخرج من مصدر واحد للؤلؤ الحي النابض ونظر ويل الى هذا في مصدر واحد للؤلؤ الحي النابض ونظر ويل الى هذا في ليجابهه للمرة الأولى لغز الضوء واللون وبعد انتهاء عشرين فاصلة موسيقية من كونسرتو براندنبرج الرابع طفت في شعوره فقاعة من فقاقيع التفسير شعوره فقاعة من فقاقيع التفسير و

وفجأة عرف ويل أنه ينظر الى مائدة صفيرة مربعة ، خلفها مقعد هزاز ، وخلف المقعد حائط غفل أبيض وكان تفسير ذلك مطمئنا له ، ذلك أن اللغز الذي واجهه في الابدية التي مارسها فيما بين فتح عينيه وظهور المسارف التي شاهدها قد اشتد عمقه من جمال لا تفسير له الى ذروة من الغربة المضيئة التي امتلأت بها نفسه وهمو ينظر بشيء من الفزع الميتافيزيقي وهذا اللغز المخيف لم يكن سوى قطعتين من أثاث وحائط فسيح وخفت مخاوفه ، ولكن دهشته تضاعفت كيف يمكن لاشياء مألوفة عادية أن تكون على هذه الصورة ؟ لم يكن ذلك قطعا بالامكان ، ولكن ها همو ذا قد حدث ه

وانتقل اهتمامه من التكوينات الهندسية بالعقيق البنى الى خلفيتها اللؤلؤية - وكان يعرف أن اسمها «جدار» ولكنها في واقع الخبرة عملية حية ، وسلسلة متصلة من التحول من الجص والطلاء الى مادة خارقة للطبيعة ـ الى لحم المسيح الذي مافتىء يتغير وهو ينظر اليه من مجد الى مجد - حاولت الكلمات الفقاعية أن تفسر ما رآه على أنه طلاء أبيض للجدار، ولكن روحا لها قدرة التشكيل كانت تثير في مغيلته سلسلة لا نهاية لها من الألوان الاخرى التي يتميز كل منها تماما عن غيره ، باهتة أحيانا غزيرة أحيانا أخرى ، برزت له من مكان مستتر وألقت نورها المتوهج على ذلك الجلد السماوى المتألق -

ياللمجب! ولابد أن تكون هناك معجزات أخرى ، عوالم أخرى يغزوها وتغزوه • وأدار رأسه يسسارا (وقد ظهرت الكلمات الفقاعية الملائمة في المال) فوقعت عينه على المنضدة

ذات السطح المرمرى التى تناولا عليها طعام العشاء • ثم توالت الفقاعات كثيفة يتلو بعضها بعضا • ان هـنه الرؤية التى تسمى (المنضدة) يمكن أن يراها الانسان على أنها صورة رسمها فنان تكميبي عجيب ، انسان مهلم مثل جوان جرى (١) بروح تراهيرن (٢) وموهبة لرسم المعجزات بالاحجار الكريمة وبألوان أوراق الزنبق التى تتغير أطيافها •

وأدار رأسه قليلا نحو اليسار وأذهله بريق المجموهات التي رآها أي مجوهرات هذه! ألواح ضيقة من الزمرد والتوباز، ومن الياقوت الأحمر والياقوت الأزرق واللازورد، كلها يتوهج، صفا فوق صف، أشبه ماتكون بقوالب الطوب الاحمر الكثيرة في أحد جدران أورشليم الجديدة وأخيرا وليس في البدء كانت الكلمة في البدء كانت الجواهر، والنوافذ المستوعة من الزجاج الملون، وجدران الفردوس والآن فقط، وفي النهاية البعيدة ظهرت الكلمة (خرائة الكتب) للنظر النهاية البعيدة ظهرت الكلمة (خرائة الكتب) للنظر المنافرة

رفع ويل بصره من الجواهر الناطقة واذا به في قلب منظر طبيعي من المنطقة الاستوائية • لماذا ؟ وأين ؟ ثم تذكر أنه (وهو في عالم آخر) عندما دخل النسرفة أولا كان قد لاحظ فوق خزانة الكتب صورة كبيرة رديئة بالالوان المائية • بين الكثبان الرملية وآجام النخيل يجرى مصب نهر يأخذ في الاتساع كلما اتجه نحو البحر ، وتبدو فوق الأفق آكام السحب ترتفع في السماء الشاحبة • ومن أضحال نفسه السحب ترتفع في السماء الشاحبة • ومن أضحال نفسه

<sup>(</sup>۱) مصور تکمیبی آسبانی ( ۱۸۸۷ ـ ۱۹۲۷ ) ـ المترجم (۲) قسیس انجلیزی أدیب کتب نشرا ونظم شسعرا میتافیزیقیسا ( ۱۳۷۷ ـ ۱۷۷۶ ) ـ المترجم

خرجت كلمة «ضعيفة» كالفقاعة تطفو فوق سطح المام • ومن الواضح أن الصورة من رسم هاو للفن موهبته محدودة •

ولكن هذا الخاطر ليست له الآن أية أهمية ، لان المنظر الطبيعى لم يعد صورة ، وانما هو موضوع الصورة ــ هو نهر حقيقى ، وبحر حقيقى ، ورمال حقيقية تتوهج فى ضوء الشمس ، وأشجار حقيقية باسقة فى سماء حقيقية ، حقيقية الى حد المطلق •

وهمذا النهر الحقيقى الذى يختلط بالبحر الحقيقى هو كيانه شخصيا وقد احتوته القصدرة الالهية وظهرت فوق السطح فقاعة لفظية تتساءل فى سخرية : هل هى القصدرة الالهية بين علامات التنصيص ، أم القدرة الالهية التى تدعو الى التعجب بالمعنى البكويكى الحديث ؟ همز ويل رأسمه والجواب عنده كان هى القدرة الالهية فحسب ليست القدرة التى يمكن أن يعتقد فيها المرء ، ولكنها القدرة الواقعية التى تواجهه وتفصح عن نفسها ومع ذلك فهذا النهر لايزال نهرا ، وهذا البحر هو المحيط الهندى وليسا شيئا آخر في ملابس تنكرية ، انما هما بعينيهما بغير لبس ولكنهما كذلك القدرة الالهية بغير لبس ولكنهما

سألته سوزيلا: أين أنت الآن ؟

لم يدر رأسه نحسوها وقال: في السسماء على ما أظن " وأشار إلى صورة المنظر الطبيعي "

\_ مازَّلت في السماء! متى تهبط على الأرض ؟

ومن الأضبعال الغرينية خرجت فقداعة من فقداقيع الذكريات • ـ فى مكان أعمق يحتويه الضياء ، كما قال وردزورث -ــ ولكن وردزورث تحدث كذلك عن موسيقى الانسانية الساكنة الحزينة -

قال ويل: ليس في صورة المنظر الطبيعي التي أشاهدها \_ لحسن الحظ \_ بشر •

وضعكت ضعكة خفيفة وقالت: ولا أى حيوان • سعب فقط وخضروات تخدع بمنظرها البرىء • ويحسن بك لذلك أن تنظر الى مافوق الأرض •

وأرخى ويل بصره و وتمثلت له الفواصل فى ألواح خشب الأرضية فى صورة نهر بنى اللون ، وهذا النهر عبارة عن رسم تخطيطى فى دوامة لاتفتر عن الدوران للعياة الدنيوية المقدسة ووسط هذا الرسم تقع قدمه اليمنى ، عارية تحت أربطة المسندل الذى ينتعله ، ولشد ماكانت دهشته حينما أدرك أن لهذه القدم أبعادا ثلاثة وكأنها قدم من المرمر لتمثال بطل من الابطال تسطع عليه الأضواء ومن الألفاظ العفوية التى تفسر له مايشاهد ، «الالواح» ، «القواصل» ، «القدم» ارتد اليه اللغز الذى لا سبيل الى حله ولكنه مفهوم ، على مافى ذلك من تناقض و مفهوم ذلك النهم الذى لايستند الى المعرفة وهو الفهم الذى كان مايزال مهيأ له على الرغم من الأشياء المحسة والألفاظ التى برزت من الذاكرة و

وفجأة ، وبطرف عينه ، لمح حركة اندفاع سريع · وتحقق له أن الانفتاح للسعادة والفهم هـو كذلك انفتاح للفـزع ، وكأن ولعدم الادراك بتأتا · وبدأ قلبه يدق بشدة ارجفته ، وكأن هذا القلب مخلوق غـريب يسكن صـدره ويضطرب من الم

مبرح · واعتقد على كره منه أنه يوشك أن يلاقى الفزع الإكبر فأدار رأسه وأخذ ينظر حواليه ·

قالت مطمئنة له: هذه احدى سحليات توم كريشنا التي يلهو بها .

كان الضوء ساطعا كأى وقت سبق ، ولكن السطوع هذه المرة كان يرمز الى شيء آخر • وميض الشر المطلق يشع من كل قشرة رمادية خضراء على ظهسر المخلوق الذي تراءي له ، كما يشع من عينين كالسبج ، ومن حلقه القرمزى النابض، ومن أطراف خياشيمه المسلحة وفمه المشقوق • وصرف عنـــه النظر • ولكن عبثا • لان الفزع الاكبر كان يتطلع اليه من كل شيء يقع عليه البصر • ان تلك التكوينات التي رسمها فنان تكميبي للغن انقلبت الآن الى آلات معقدة تنفث الضغينة -وذلك المنظر الطبيعي الاستوائي الذي مارس فيه اتحاده مع الله \_ بات الآن \_ وفي نفس الوقت \_ أشبه بتلك الصور المقلدة التي تعافها العين والتي شاعت في العهد الفيكتوري، أو كأنها السعر في حقيقته • وصفوف المجوهرات الناطقة خيم عليها وهي على رفوفها حلك الظلام كأشد مايكون الظلام. هذه الجواهر التي خرجت من أعماق الاعماق تبدو الآن رخيصة • مبتذلة بدرجة لاتوصف ! وبعد أن كانت ذهبا ولؤلؤا وأحجارا ثمينة لم تعد الآن الاكزينة شجرة عيد الميلاد، والبريق الزائف يشع من الصفيح الملون والبلاستيك - لايزال كل شيء ينبض بالحياة ، ولكنها الحياة التي تلمسها في أخس صالات البيع والشراء التي تقع فوق سطح الأرض • وهذه \_ كما أكدت الموسيقي الآن \_ هـو ماتخلقه دائما القهدرة الكبرى ـ شيء شبيه بمحلات ولورث على النطاق العالمي ، محلات مليئة بالاهوال التي تنتج على أوسع نطاق • أهسوال الابتلان ، وأهسوال الألم ، والقسوة ، وانعلمام الذوق والبلاهة والحقد المقصود •

واستمع الى سوزيلا وهى تقول: انها ليست وزغة (١) ، ليست واحدة من السحالى المنزلية اللطيفة الصغيرة • انها من ذلك النوع الغريب الضخم تسربت من الخارج ، انها من مصاصات الدماء • ولكنها \_ بطبيعة الحال \_ لاتمص الدماء، حلوقها حمراء \_ هذا كل ما فى الأمر ، يتحول وجهها الى اللون الأرجوانى اذا أنت أثرتها • ومن ثم اكتسبت ذلك الاسم السيء • انظر اليها! انها تتحرك هناك!

وطأطأ ويل رأسه مرة أخرى · انها حقيقة خارقة للطبيعة ـ تلك السحلية المريعة ذات القشور ، والعينين السوداويين الخاويين ، وفم كفم القاتل ، وحلق في حمرة الدماء ينتفخ مع بقاء الجسم ممتدا على الارض ساكنا سكون الموت ـ هذه السحلية هي الآن على بعد ست بوصات من قدمه ·

قالت سوزيلا: لقد رأت بعينيها غداءها · انظر الى يسارك عند حافة الحصير ·

أدار ويل رأسه ٠

وواصلت حديثها وقالت :جونجيلس جونجيلويديس (٢)٠ هل تذكى ؟

<sup>(</sup>١) سام ابرص - المترجم

<sup>(</sup>٢) نوع من أنواع الحشرات ــ المترجم

نعم كان يذكر •ذكر (فرس النبي) تلك المشرة الضارعة التي استقرت على سريره • لكن ذلك كان في عالم آخر • ان مارآه في ذلك العالم لم يكن سوى حشرة غريبة المنظر • أما مايراه الآن فهو عبارة عن كائنين وحشيين طول كل منهما بوصة ، رهيبين للفاية ، يتلاقحان - لونهما شاحب في زرقة منعلط ومعروق بلون قرنفلي ، ترفرف بأجنحتها باستمرار ، كأنها أوراق الزهر يهزها النسيم ، ملونة عند أطرافها باللون البنفسجي الداكن - كأنها زهور مقلدة - ولكن المرء لايغطىء فيهما الشكل الحشري • والأن تغيرت حتى ألوانها الزهرية • واستحالت تلك الأجنعة الى زوائد لأداتين لامعتين مطليتين بالمينا مما يمرض في صالة البيع للاشياء الرخيصة ، وكأنهما نموذجين صغيرين مما يراه الانسان في الكابوس ، أو آلتين مصفرتين لعملية اللقام • والآن أدارت احدى آلتي الكابوس ــ وهي الانثي ــ رأسها الصغير المفلطح ، وكأنها استحالت كلها فما فاغرا ، عيناها بارزتان في نهاية عنقها الطويل - أدارت رأسها (وياللمجب) بدأت تلتهم رأس الآلة الذكر • مضغت أولا عينا ارجوانية ، ثم أردفتها بالوجه المزرق • وسقط على الأرض مابقي من الرأس • وترنح العنق المقطوع بوحشية ولم يعقه ثقل العينين والفكين • أما الآلة الانثى فقد أطبقت بفكيها على القطعة المقطوعة التي كانت ترشح ، وأمسكت بها ، في الوقت الذي ثابر فيه الذكر مقطوع الرأس على أن يساكى في سنخرية بنسير انقطاع آريز (١) بين ذراعي أفروديت ، وهو يلتهم التهاما •

<sup>(</sup>١) آريز في الأساطير اليونانية آله من آلهة الحرب أحب أفروديت حبا عنيفا وتزوج منها ــ المترجم

وبطرف عينه لمح ويل حركة وثب أخرى ، فأدار رأسه بحدة وأمكنه أن يرى السحلية وهى تزحف نحو قدمه ، وأخذت تقترب شيئا فشيئا فوجه بصره وجهة أخرى فزعا ، وأحس شيئا يمسأصابع قدمه ، واستمر يدغدغ مشط القدم ، ثم توقفت الدغدغة ، ولكنه أحس شيئا من الثقل فوق قدمه ، قشورا جافة تلمسها ، وأراد أن يصيح ، ولكنه كان فاقد الصوت ، وحاول أن يتحرك فأبت عضلاته أن تستجيب ،

وأخدت الموسيقى تعزف المقطع الأخير السريع بغير توقيت ، الفرع يتقدم بنشاط ملحوظ ، الفرع في زى مزركش مزخرف يقود الرقص •

الفزع متمثلا في القشور ، ساكن تماما ، فيما خلا النبض في حلقه الأحمر ، هذا الفزع رقد على مشط قدمه يحدق بمينين لاتعبران في فريسته التي حكم عليها القدر وقد تشابك النموذجان الصغيران للكابوس وأخذا يرتعشان كما ترتعش أوراق الزهر في الريح ، ويهتزان في تشنج من أثر الآلام التي يثيرها التلاقح والموت في وقت واحد معا وانقضت فترة كأنها قرن من الزمان طويل ، واستمرت الرقصة المرحة الخفيفة ، رقصة الموت ، على فاصل موسيقي بعد فاصل أخسر م

وفجأة أحس خمشا من أنياب صغيرة تتعرك فوق جلده لله تحد زحنت مصاصة الدماء من فوق مشط قدمه الى الأرض ولبثت مكانها ساكنة سكونا مطلقا لفترة كأنها عمر طويل وبسرعة غير معقولة انطلقت فوق الالواح الخشيبية وفوق الحصير وفتحت فاها الذي يشبه الشق ثم أغلقته ومن بين المفكين القاضمين برز طرف جناح بنفسيجي اللون مازال

يرفرف كورقة السحلبية يهزها النسيم · واهتزت ساقان هزا عنيفة برهة من الزمن ، ثم اختفتا عن الانظار ·

ارتعد ويل وأغمض عينيه ولكن فيما بين ما أحسمن أشياء وما تذكر وما تغيل وهو يعبر الطريق طارده الفزع وفي وهج الضوء الباطني امتد عمود لا نهاية له من الحشرات التي لمعت كما يلمع الصفيح ومن الزواحف البراقة ، متجهة من اليسار الى اليمين ، وخارجة من مصدر خفي للكابوس نحو ذروة وحشية مجهولة وجونجيلس جونجيلويديس بالملايين ، تتوسطها مصاصات للدماء لاتعد ولا تحصى آكل ومأكول الى الأبد و

وفى أثناء ذلك \_ كان المقطع الموسيتى الأخير من كونسرتو براندنبرج الرابع يعيزف ويعيزف باستمرار بالقيثارة والمزمار والكمان • يالها من موسيقى خفيفة مرحة تعزف نشيد الموت • يمين ، شمال ، يمين ، شمال • • • ولكن ماهى كلمة الأمر للحشرات سداسية الأرجل ؟ وفجأة تحولت الحشرات سداسية الأرجل الى حيسواتات تسير على قدمين • وتحول العمود اللانهائي من الحشرات بنتة الى عمود لانهائي من الجند ، يسيرون كأولئك الجند ذوى القمصان البنية التي كانت تسير في شوارع برلين قبل اندلاع الحرب بعام واحد • كانت تسير في شوارع برلين قبل اندلاع الحرب بعام واحد • تتوهج ببريق جهنمي كأنهم نفايات يسطع عليها الضوء الكاشف • كالحشرات يسيرون بأعداد لا حصر لها ، وكل واحد منهم يتحرك بدقة الآلة ، وبالانقياد الكامل الذي تتصف به الكلاب الوفية • ووجوهم ، يالها من وجوه ! لقد شهد من

قبل ختام شريط الانباء الالماني ، وهاهم يعودون مرة أخرى، بصورة واقعية خارقة للطبيعة حية ذات أبعاد ثلاثة -

وهذا وجه هتلر الوحشى بفمه المفتوح يصيح • وهده وجوه المستمهين من كافة الفئات المتنوعة • وجوه ضخمة بلهاء تستقبل كل مايلقى عليها فوق لوحة بيضاء • وجوه أناس يمشون وهم نيام بميون مفتوحة • ووجوه شباب نوردى ملائكى تسبح فى رؤى طوبوية • وجوه قديسين فى حلل مزخرفة فى بهجة ونشوة • وجوه المحبين وقد بلغت بهم اللذة ذروتها • شعب واحد ، مملكة واحدة ، قائد واحد • اتحاد فى وحدة خلية النحل • فهم بغير معرفة للهراء والشعوذة •

ثم يعسود شريط الانباء الى الصفوف المكتفة ، الى الصلبان المعقوفة ، الى الفرق النحاسية ، ومنومها المغناطيسى يصيح فوق المنصة • وهنا مرة أخرى فى وهج ضيائه الباطنى يظهر طابور الاشخاص فى الزى البنى فيما يشبه الحشرات ، يسير الى غير غاية على أنفام هذه الموسيقى التافهة المزعجة • الى الامام آيها الجنود النازيون • الى الامام أيها الماركسيون ، الى الامام أيها المسيحيون ، الى الامام كل شعب مختار ، وكل صليبى ، وكل صانع للحرب المقدسة • الى الامام نحو الشقاء، والمسرى ، والموت •

وفجأة وجد ويل نفسه متطلعا الى ماسوف يتعول اليه هذا الطابور السائر عندما يبلغ نهاية المسير \_ ألوف الجثث فى أوحال كوريا ، كتل لا حصر لها من القانورات تتسخ بها المسحراء الافريقية وهنا (وقد أخذ المنظر يتغير بسرعة ومفاجأة مذهلة) هنا ترقد الجثث الخمس الملوثة التي رآها منذ بضعة أشهر فقط ، وجوهها الى أعلى وحلوقها جريعة في فناء

عزبة جزائرية • وهنا \_ من ماض يسبق هذا التاريخ بنحو عشرين عاما \_ ترقد تلك المرأة العجوز ، ميتة عارية تماما وسط صخور بيت مشيد من الجص في غابة سنت جون • وهنا \_ بغير انتقال \_ غرفة نومه الرمادية الصفراء ، تنعكس في مرآة خزانة الملابس صورة جسمين شاحبين ، جسمه وجسم بابر ، يتزاوجان في جنون بمصاحبة ذكرياته عن جنازة مولى ، ونغمات موسيقى الجمعة الحزينة من بارسيفال \_ يبثها راديو شتو تجارت •

وتغير المنظر مرة أخرى ، واذا بوجه العمة مارى يبتسم له فى مرح شديد ، فى مكان يتزين بنجوم من الصفيح ومصابيح خيالية ثم تعول الوجه أمام عينيه الى وجه تلك الغريبة المنتعبة الخبيثة ، التى حلت محلها خلال تلك الأسابيع الأخصيرة الشينيعة التى سبقت التعول النهائي الى النفايات المتخلفة م اشعاع من الحب وعمل الخير ثم أسدل الستار ، وأغلقت النافذة ، ودار المفتاح فى القفل واذا بهما كل فى مكانه مى فى المقبرة ، وهو فى سجنه الخاص محكوم عليه بالحبس الانفرادى ، وذات صباح جميل لا يعرف أجله يدركه الموت ما المذاب فى صالة البيع الرخيصة فى الدور يدركه الموت والصلب وسط زينات شجرة عيد الميلاد فى الخارج أو الداخل ، والعيون مفتوحة أو والعيون مغمضة لا مجال للهروب و

وهمس لنفسه «لا مجال للهروب» وأكد باللفظ الحقيقة، وحولت كلماته الحقيقة وجملتها أمرا مؤكدا بغيضا ، ينفتح

تارة الى أعلى ، وتارة الى أسفل ، والى عمق فى اثر عمق من الابتدال الخبيث ، جعيم اثر جعيم من آلام ليس من ورائها المتة غاية .

وبقوة كقوة الالهام أدرك أن هذه الآلام لم تكن فقط عديمة الجدوى ، بل كانت كذلك تتراكم ، وتصبح من تلقاء نفسها أبدية • ومن المؤكد ، ومما يفزع كذلك ، أن الموت كما جاء لمولى وكما جاء لمعمته مارى ولغيرهما ، لابد أن يأتيه، ولكنه لن يبلغ هذا الحد من الخوف ، ومن الاشمئزاز ، ومن عذابات تأنيب الضمير ، وكراهية النفس • الألم سوف يستمر الى الأبد ، على الرغم من خلوه دائما من المعنى • الانسان فى كل ناحية من نواحيه محدود بشكل بشع وبصورة تدعو الى الازدراء • ولكنه ليس كذلك من ناحية الآلام •

هذه الجلطة الدموية المكثفة المظلمة الصغيرة في حجمها والتي يسميها المرء «أنا» - وقادرة على تحمل الآلام قدرة ليست لها حدود ، وسوف تستمر الآلام الى أبد الآبدين على الرغم من الموت وسوف المياة ، وآلام الموت ، ورتابة المكروب المتتابعة في صالة البيع السفلى ، والصلب الأخير في عالم زائف يتوهج وهج الصفيح والبلاستيك حده الآلام سوف تبقى دائما يتردد صداها وتتضخم على الدوام وهذه الآلام لاتنتقل من شخص الى آخر والعزلة كاملة وان وعي المرء بوجوده وعي بعزلته دائما وعزلته وهو بوجوده وعي بعزلته دائما وعزلته وهو يشكو بوجوده في أذنه أو ذراعه المكسورة ، أو مرضه السرطاني في دوره النهائي ، أو وحدته في آلامه الدائمة ، بعد ما يظن أن كل شيء قد انتهى و

وفجأة أدرك أن شيئا قد طرأ على الموسيقي - فلقد تغر ايقاعها - دقت نغمة الانتهاء • نهاية كل شيء لكل انسان • وعزفت موسيقي الموت القصيرة المرحة يسير على نغمتها المشاة حتى حافة الجبال ، وكانوا يترنعون عند سفحه • وواصلت الموسيقي عزف مقطعها الأخس • سقطة الموت ، السقوط في حفرة الموت وفي الوقت المعددوبالضرورة جاءت النغمتان المتوقعتان ، ثم كانت الذروة ، فالنهاية التي لا لبس فيها • وأعقب ذلك خمش ثم دقة حادة ساد بعدها السكون • ومن خلال النافذة المفتوحة أمكنه أن يسمع نقيق الضفادع البعيدة ، وأصوات الحشرات الخشئة الرتيبة ، ومع ذلك فقد ظل الصمت سائدا بشكل عجيب • وكالذباب في كتلة من العنبر ، تاهت الاصوات في عالم شفاف لا لغو فيه وعجزت عن شقه أو حتى تعويره ، وبقيت فيه نشازا كليا • وازداد الصمت عمقا ، يتحول من كثيف الى أكثف ، لا يحده زمان . الصمت في كمين ، صمت مترقب متامر أشد خبثا من مسرة الموت التافهة المروعة التي سبقتها -

هذه هي الهوة التي ساقه صوت الموسيقي الى حافتها • الى الحافة ، والى مابعد الحافة ، الى هذا السكون الأبدى •

همس قائلا: الألم لا نهاية له ، ولاتستطيع أن تتكلم ، بل ولاتستطيع أن تصرخ ·

وقعقع المقعد ، ورفرف الحسرير ، وأحس الهواء الذي جلبته الحركة على وجهه \_ كان ذلك اقتراب انسسان • ومن خلف جفنيه المغمضين أدرك بشكل ما أن سوزيلا تركع أمامه • وبعد لحظة أحس يديها وهي تمس وجهه \_ راحتاها فوق خديه ، وأصابعها تعبث بعارضتيه •

وآخدت الساعة الكبيرة في المطبخ تئز ثم بدأت تدق ايذانا بالوقت وقة ، دقتان ، ثلاث دقات ، أربع وهبت في الحديقة الخارجية نسمة هامسة خشخشت بين أوراق الشجر بغير توقف وصاح الديك ، وبعد لحظة ، ومن بعيد، جاء الصدى ، وتلاه صدى بعد صدى في تلاحق وثم كان صدى الصدى ، وأصداء أخرى تتردد وألحان التحدى تتحداها ألحان أخرى ، وأصداء أخرى تتردد واضح النبرة ، وبعدئذ انضم الى الجوقة صوت آخر مختلف واضح النبرة ، ولكنه ليس انسانيا ومن خلال صياح الديك وضوضاء المشرات نادى :

- انتباه ، انتباه ، انتباه •

وكررت سوزيلا بعده الكلمة: «انتباه!»، وبينما كانت تنطق بالكلمة أحست أصابعها وقد بدأت تتحرك فوق جبهته وبخفة سارت بها من حاجبيه الى شعره، ومن عارضتيه الى النقطة التى تتوسط بين العينين وأخدت تحرك أصابعها الى أعلى والى أسفل، والى الخلف والى الامام، تخفف من تقلصات العقل، وتسوى أخاديد الحيرة والألم قالت «تنبه الى هذا» وضاعفت من ضغط راحتيها على عظام صدغيه، ومن ضغط أطراف أصابعها فوق أذنيه وكررت عبارتها «تنبه الى هذا الى اللحظة الراهنة الى وجهك بين راحتى» ثم خففت من شدة الضغط، وبدأت أصابعها تتحرك مدرة أخدى فوق جبهته وبهته وبهته ومن أحدة المناه المناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة وبدأت أصابعها والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة وبدأت أصابعها والمناهدة والمناهد

ومن خلال صياح الديك الاجش الذى كان نشازا فى اللك «انتباه ، انتباه ، انتباه ، انتباه ، انتباه ، انتبا ، ٠٠٠» وهنا قبل أن تتم الكلمة سكت الصوت .

هل يتنبه الى راحتيها فوق وجهه ، أم هل يتنبه الى وهج الضياء الباطنى ؟ أم الى تلك النجوم المتكاثرة من الصفيح والبلاستيك ؟ أم من خلال صنوف الابتدال المتدفقة لل الله النفاية التى كانت مولى فيما مضى ؟ أم الى المرآة فى بيت العاهرة ؟ الى تلك الجثث الملقاة فى الوحل والتراب والصخور المتكسرة والتى لا يحصيها العد ؟ وهناك أيضا السحالى وجو نجيلس جو نجيلويديس بالملايين ، وطواير المشاة ، وتلك الوجوه السابحة فى عالم آخر ، وجوه الملائكة النورديين الممنين فى الاصغاء .

وبدرًا طائر المينة ينادى ثانية من الجانب الآخر للبيت :

ــ انتباه ، انتباه •

هز ويل رأسه وقال: انتباه الى ماذا؟

ـ ألى هذا -

وغاصت بأظافرها في جلد جبهته • ثم قالت :

\_ هذا \* الآنوفي هذا المكان \* وهو ليس شيئا رومانسيا كالمعاناة والآلام \* انه مجرد الاحساس بأظافر أحسابعي \* وحتى ان كان ذلك أسوأ من الآلام التي عرفتها ، فهو لايمكن أن يدوم الى الأبد أو يستمر الى ما لا نهاية \* ليس هناك أبدى ، ولا لانهائي \* اللهم الا ـ ربما ـ طبيعة بوذا \*

وحركت يديها ، ولكن اتصالها به هذه المرة لم يكن بالاظافر ، انما كان بالجلد ، وانزلقت أطراف أصابعها على حاجبيه ، وبخفة شديدة نقلتها الى جفنيه المغمضين • ولأول ومضة عين استولى عليه خوف قاتل • هل كانت تستعد لقفء

عينيه ؟ وقبع مكانه متأهبا ليلقى برأسه الى الوراء ويشب على قدميه عند أول حركة من حركاتها - غير أن شيئا لم يحدث و بعددت مخاوفه شيئا فشيئا ، وبقى وعيه بهذه اللمسة الودود التي لم يكن يتوقعها ، والتي يكمن فيها الخطر وكان الوعى حادا جدا ولأن العينين حساستان الى أقصى حد كان هذا الوعى كذلك مشتملا على كل نفسه بحيث لم يبق له مايدرك به الضوء الباطني أو الاهوال والامور المبتذلة التي تتكشف له عن طريق هذا الضوء -

وهمست قائلة له: انتبه -

وكان من المستحيل ألا ينتبه ومهما يكن من أمر فقد تحسست بأطراف أصابعها برفق وفي رقة شديدة عماق أعماق شعوره واستطاع الآن أن يرى غنزارة الحياة في هنده الاصابع أي دفء يشع منها ويشعره بوخز خفيف!

تمجب قائلا: انها كالتيار الكهربائي ٠

قالت: ولكن الاسلاك لحسن الحظ لاتحمل رسائل · أنت تمس و بهدا المس تمس · اتصال كامل ، وليس هناك ماينقل · الأمر كله تبادل حياة بعياة وصمتت برهة ثم قالت:

\_ هل تدرك ياويل آنك في هذه الساعات الطوال التي جلسناها هنا مما \_ وهي في حالتك قرون ، وأبد الآبدين \_ لم تنظر الى مرة واحدة ؟ هل أنت تخشى مايمكن أن تراه ؟

وفكر في هذا السؤال وأخيرا أوماً برأسه ايجابا -

ثم قال : ربما كان الأمر كذلك • أخشى أن أرى شيئا

يتحتم على أن أشارك فيه ، أمرا ربما تحتم على أن أفعل شيئا بشأنه -

- لذلك تشبثت بباخ وبالمناظر الطبيعية وبالضياء الصافى في الفراغ ·

وقال شاكيا: وهو ماحرمتني من النظر اليه -

ـ لأن الفراغ لا يجديك نفعا الا ان أنت شهدت ضياءه في كل شيء وفي الناس • وهو أحيانا أشد عسرا •

تدبر قولها: أشد عسرا •

وطافت بداكرته طوابير المشاة وانعكاس الاجساد في المرآة ، وكل تلك الجثث الملقأة على وجوه أصحابها في الوحل، وهز رأسه وقال : هذا مستحيل -

وأصرت قائلة: لا · ليس مستحيلا · الضياء والرأفة أمران متلازمان · المتأمل الشره هـ والذي يريد أن يمتلك الضياء ولايعبأ بالرأفة · الناس الطيبون فحسب يعاولون أن يكونوا رحماء ويأبون أنيأبهوا بالضياء · وكما عهدت ، المسألة هي أن تفيد من العالمين أكبر الفائدة · ثم قالت : وقد آن لكأن تفتـح عينيك وتـرى كيف يكون شـكل الكائن البشرى في الواقع ·

وتعركت أطراف أناملها من جفنيه الى جبهته ، ثم الى عارضتيه ، والى خديه ، ثم الى طرفى فكيه - وبعد لحظة أحس بهما على أصابعه ، وكانت تضم يديه الى راحتيها -

وفتح ويل عينيه والأول مرة منذ أن تناول عقار الموكشا وجد نفسه يتفرس وجهها بامعان \*

وأخرا همس قائلا: ياالهي!

ضحکت سوزیلا وسألته: هل هو قبیح قبح مصاص الدماء ؟.

ولكن الأمر لم يكن الآن هزلا و وهز ويل رأسه قلقا ، واستمر في تفرسه كان محجرا عينيها ومايغشاهما من ظلال أمرا ملغزا ، وفيما خلا هلال ضئيل من الضوء يسلطع على عظام خديها ، كان كذلك الجانب الأيمن من خدها بأسره معتملا أما الجانب الأيسر فقله تلألا باشلماع ذهبي لل يريقه خارق للطبيعة ، ولكنه بريق لا هلو وهج الظلام المبتدل الخبيث الذي يراه ولا هو اللهب البهيج الذي تكشف له في الفجر البعيد لأبديته خلف جفنية المغمضين ، كما تكشف له عندما فتح عينية في الجواهر الناطقة ، وفي تكوينات الفنانين التكعيبين العجيبين ، وفي المناظر الطبيعية التي تغيرت في شكلها و ان مايراه الآن هو تناقض الاضداد التي تلاقت لقاء لا فكاك منه ، تناقض الضوء يشع من الظلام ، والظلام في قلب الضياء و

وأخيرا قال: انه ليس الشمس وليس مدينة تشارترز (١) وليس صالون البيع الجهنمى بحمد الله \* انه كل ذلك في وقت واحد \* وأنت أنت ، وأنا أنا \_ وان كان كل منا يختلف عن الآخر تماما \* أنا وأنت لو رسمنا رامبرانت ، بل وأضعاف ذلك آلاف المرات \*

<sup>(</sup>۱) مدينة في شمال فرنسا • وتشتهر بكتدرائيتها التي يتمثل فيها جمال فن العمارة وتكثر فيها النوافذ ذات الزجاج الملونه ــ المترجم

وصمت لحظة ، ثم أوما برأسه ليؤكد ماذكر ، ثم قال : نعم ، هو ذاك - الشمس في تشارتوز ، والنوافذ ذات الزجاج المون في صالون البيع و حسالون البيع هو كذلك غسرفة المتعذيب ، ومعسكر الاعتقال ، والمقبرة تزينها شجرة عيد الميدلاد - والآن يتعكس صالون البيع ، فيضم تشارتوز وشريعة من الشمس ، وينقلب الى هذا ـ أنت وأنا بريشة رامبرانت - هل لذلك أي معنى لديك ؟

## وأكدت له أن له عندها كل معنى في هذه الدنيا .

ولكن ويل كان منشغلا بالنظر اليها بدرجة لم تمكنه من الاصفاء الى ماكانت تقول • وأخرا قال : أنت جميلة بشكل الإبصدقه أحد • ولو كنت قبيعة بشكل اليصدقه أحد لما اكترثت ، فسوف تظلين صورة من رسم رامبرانت مضاعفة آثارها خمسمائة مرة وأخف يكرر قوله: جميلة ، جميلة ، ومع ذلك لا أحب أن أتزوج منك • لا ، هذا غير صحيح ، بل أحب ، والى درجة كبيرة جدا حقدا • ولكنى اذا لم أفعدل ما اكترثت ، فسوف أظل محبا لك • بالطريقة التي يفترض ان يحب بها المرء سواه اذا كان مسيحيا وكرر قوله: المحبة ، المحبة ، انها أيضا من تلك الكلمات التي تلوث معناها. • اذا قيل (انه يحب) أو (يمارس المب) فالاستعمال هنا صحيح . ولَّدُن (المحية) الخالصة ؟ هذا فعش لا أستطيع النطق به -ولكن دعينا مِن هذا الآن ٠٠٠» وأبتسم وهن رأسه وقال: صدقت أم لم تصدقي ، أنا الآن أستطيع أن أفهم مايقصدون حينما يقولون (الله معبة) • قد يبدو ذلك هدراء ، ولكنه المق - ثم ان هناك وجهك غير العادى بصورة لاتصدق -

لكانى أنظر الى كرة من البلور · صورة تتجدد فى كل حين · انك لاتستطيمين أن تتخيلى · · ·

ولكنها كانت تستطيع أن تتخيل وقالت : لاتنس أننى كنت هناك بنفسى -

## \_ وهل نظرت الى أوجه الناس ؟

أومأت برأسها ايجابا وقالت: نظرت الى وجهى فى المرآة، وطبعا نظرت الى وجه ديوجولد • ورأيت عجبا! فى تلك المرة الأخيرة التى تعاطينا فيها معا عقار الموكشا! بدا أول الأمر كأنه بطل من أبطال الاساطير المستحيلة ما أساطير الهنود فى ايسلندة ، أو الفايكنج فى التبت • ثم فجأة وبغير انذار سابق صار ميتريا بوذا (١) • هـو بعينه ميتريا بوذا! يشع منه الضوء ، ولازلت أرى • • •

وسكتت عن الكلام ، وفجآة ألفى ويل نفسه ناظرا الى الثكل مجسدا وكأن سبعة سيوف تطعن قلبها مرأى علامات الألم فى العينين السوداوين ، وحول أطراف فمها ذى الشفتين الغليظتين فمرف أن الجرح كاد أن يقتلها ، وانه لايزال مفتوحا تسيل منه الدماء \_ عرف ذلك وفى قلبه وخز الألم م ضغط على يديها م وبالطبع لم يكن لديه ما يقول \_ لا كلمات ، لا عزاء يفكر فلسفى م لم يكن لديه ما يتول سلا كلمات ، لا عزاء بفكر فلسفى م لم يكن هناك سوى لغز التلامس المشترك ، هذا الاتصال من الجلد الى الجلد والذى يتدفق بغير نهاية م

وأخيرا قالت : ما أسهل أن يعود المرء الى الماضي • ذلك

<sup>(</sup>١) بوذا المنتظر ــ المترجم

أمر غاية في السهولة ، وكثيرا مايتكرر وتنفست تنفسا عميقا واعتدلت في جلستها ٠

وقد حدث فى وجهها وفى جسمها كله تغير آخس أمام عينيه • فلقد رأى فى ذلك الجسم النحيل قوة تكفى لمقاومة أى نوع من آنواع المعاناة ، ارادة أقوى من كل السيوف التى يمكن للقدر أن يطعنها بها • رابطة الجأش ، قوية العزيمة •

وعاد الى ذاكرته ذلك الصوت الهادىء الذى كان يخاطبه فى حديث متدفق لايقاوم عن الاوز العراقى ، والكاتدرائية، وعن السحب والمياه الساكنة وبينما كان يستعيد ذكرياته بدا له وجهها متوهجا بشعور النصر وانها قوة كامنة رأى التعبير عنها وأحس وجودها المريع فتراجع أمامها والمعبير عنها وأحس وجودها المريع فتراجع أمامها

همس قائلا : من تكونين ؟

وحدقت فيه لحظة دون أن تنبس ببنت شفة ، ثم قالت في مرح وهي تبتسم : لا ترح ، فلست أنثى فرس النبي ٠

وبادلها ابتسامة بابتسامة ـ وكأنه يرد ابتسامة فتاة ضاحكة تشتهى القبل وتدعو اليها في صراحة -

قال : حمدا لله وعاد اليه الحب الذي كان قد تقلص من الفرع ، عاد اليه يجرفه تيار من السعادة ·

ــ على أى شيء تحمده ؟

\_ على أنه أعطاك نعمة الاحساس •

ابتسمت مرة أخرى وقالت : أرى أن القط قد خرج من مخبأه •

قال: كل هذه القوة ، وكل هذه الارادة المريعة التي تدعو الى الاعجاب • كان من الممكن أن تكوني شيطانا ، ولكن لحسن الحظ ، وبارادة الله • • •

وقك ارتباط يده اليمنى بيدها ، و بطرف سبابته الممتدة للس شفتيها و واستطرد قائلا: نعمة الاحساس المباركة \_ كان فيها خلاصك و ثم قال: اقصد نصف خلاصك بتعديل للعبارة الأولى ، وقد تذكر الجنون الرهيب الذي لاينطوى على حب الذي اصابه في الفجوة القرنفلية و وأضاف: انه ناحية واحدة من نواحي خلاصك و لان هناك بالطبع ذلك الأمر الآخر: معرفة من أنت في الواقع وصمت لحظة ، واستطرد قائلا: مارى والسيوف تطعن قلبها ، وسيرسي (١) ، ونينون دي لينكلوس (١) ، والآن \_ من ؟ شخص مثل جسوليانا النوريتشيه (١) ، وكاترين الجنوية و همل أنت حقا كل هؤلاء ؟

أكدت له أنها كل هؤلاء مضاف اليهن امرأة بلهاء ، وأخرى شديدة القلق وأم ليست على قدر كبير من كفاية الامومة • وهي فوق ذلك شديدة التمسك بالمبادىء حالمة في يقظتها منذ الطفولة • وكذلك تكمن في المرأة العجوز التي

<sup>(</sup>١) ساحرة في الأساطير اليونانية ، استطاعت أن تحول رفقاء أوديسيوس الى خنازير ، ولكنه ارغمها على ابطال السحر ـ المترجم

<sup>(</sup>٢) امرأة فرنسية جميلة عاشب في القرن السابع عشر عشقها الكثيرون من مشاهير الرجال ـ المترجم

<sup>. (</sup>٣) كاتبة النجليزية عاشىت فى القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر وعرفت بكتاباتها الدينية التى عبرت فيها عن حب الله للبشر ، ومن ثم عن بشاعة الخطيئة والآثام \_ المترجم

تعانى سكرات الموت ، والتى نظرت الى من المرآة فى المرة الاخيرة التى تناولنا فيها عقار الموكشا معا - وبعد ذلك نظر ديوجولد ورأى منظره بعد أربعين عاما - وأضافت :

- وفي أقل من شهر بعد ذلك كان من الاموات -

ما أسهل الرجوع الى الماضى ، وما أكثر الرجوع اليه • • وفى ظلام شبه اللغز ، وفى توهج الضوء الذهبى المجيب تحول وجهها مرة أخرى الى قناع من الآلام • واستطاع أن يرى عينيها مغمضتين داخل محجريهما المظلمين • فلقد عادت الى زمن آخر وكانت وحيدة فى مكان آخر ، توخزها السيوف ويسيل الدم من جرحها • وكانت الديوك فى الخارج تصيح ، وبدأت مينة أخرى تنادى بنغمة أعلى من سابقتها قليلا مطالبة بالرافة •

- ــ كارونا (١) ٠
- \_ انتباه ، انتباه .
  - ـ كارونا ٠
- ورفع ويل يده مرة أخرى ولمس شفتيها
  - ـ هل تسمعين مايقولون ؟

ومضى وقت طويل قبل أن تجيب · ثم رفعت يدها وأمسكت باصبعه الممتدة وضغطتها بشدة على شفتها السفلى · وقالت :

(١) ممناها الرأفة ـ المترجم

\_ شكرا لك •

وفتحت عينيها مرة أخرى -

ـ لماذا تشكرينني ؟ أنت التي علمتني ما أفعل •

- والأن أنت الذي ينبغي لك أن تعلم معلمتك -

وكمعلمين هنديين روحانيين متنافسين كل منهما يروج لمنهبه الروحاني صاحت المينتان احداهما تقول: كارونا والاخرى تقول: انتباه، وكل منهما يحاول أن يغرق حكمة الآخر في المضاربة وكان هناك في المديقة المجاورة ديك صدير صداح بصوت قوى معلنا عن تألهه زاعما أنه وحده يملك جميع الاناث ولايعجز عن ارضائها أبدا، متحديا كل مدع للذكورة كاذب، بايمان من لايقهر "

ومن خلال قناع الآلام ابتسمت سوزيلا ، وقد هادت من عالمها الخاص ـ عالم السيوف والذكريات ـ الى الحاضر ، وقالت : هذا الصياح الذي يصدر عن الديك الصغير كم أعشقه ! ما اشبهه بتوم كريشنا حينما يطوف سائلا كل من لاقاه أن يتحسس عضلاته ، وهذه المينات التي لايتصورها العقل ، انها تردد باخلاص النصائح الطيبة التي لا تفقه لها معنى ، ائي أعبدها كما أعبد البنطم (دجاج صغير الحجم) الذي أقتنه ،

وسألها : وما رأيك في ذلك النوع الآخر من ذوات القدمين · ذلك النوع الذي لايفتن الى هذا الحد ؟

وكانت اجابتها أن انحنت الى الأمام ، وأمسكت به من ناصيته وجذبت رأسه الى أسفل وقبلته فى أرنبة آنفه ، وقالت : والآن حان الحين لكى تحرك ساقيك -

ونهضت على قدميها ومدت يدها اليه ، وأمسك بهما وجذبته من مقعده .

وقالت: بعض ذوات القدمين يصيح صياحا سلبيا، ويلوك كالبيغاء كلاما خلوا من الحكمة ·

وسألها: ما الذى يضمن لى أنى لا أعود الى الغثيان؟ وأكدت له فى ابتهاج: ربما عدت اليه، ولكنك ربما عدت أيضا الى هذا -

و تو ثبا على الاقدام .

ضحك ويل: هذا عندى تجسيد خفيف للشر • وأمسكته من ذراعه وسارا معاحتى النافذة المفتوحة • واذا برياح خفيفة تهب متقطعة وتهنز سعف النخيل ايذانا باقتراب الفجر • وفي أسفل ظهرت شجيرة خبيزة تمتد جندورها في الأرض الندية التي تفوح منها رائحة لاذعة نوفرة بالغة من أوراق الشبجر البراقة اللامعة والنباتات المتسلقة قرمزية اللون وقد أظهرها في ظللم الليل الذي تزيد من حلكته الاشجار الباسقة سهم من نور المصباح يخرج من الغرفة •

قال غيرمصدق لما يرى: هذا مستحيل • وقد طاف بخاطره نور السماء متمثلا في الرابع عشر من شهر يوليه •

ووافقته بأن ذلك مستحيل وقالت : ولكنه \_ كأى شيء آخر في الكون \_ أمر واقع • والآن وقد أدركت وجودى ، اسمح لك أن تفعل ما يثلج صدرك •

ووقف مكانه بلا حراك · يحملق ويحملق وتدور بذهنه أفكار عميقة تتزايد ودلالات عويصة تتكاثر في تتابع لا نهاية

له - واغرورقت عيناه بالدموع وسالت أخيرا على خديه ، فأخرج منديله ومسحها ·

واعتذر قائلا: لا أستطيع أن أكفكف الدمع -

لم يستطع ذلك لانه لم تكن لديه وسيلة أخرى يعبر بها عن الشكران \* شكران لامتيازه في أن يبقى على قيد الحياة ويشهد هذه المعجزة ـ ولا يكفي أن نقول يشهد بل الأصح أن نقول يشارك ، أو أن يكون وجها من وجوهها \* الشكران لهبة السعادة المضيئة والفهم الذي لايستند الى معرفة \* شكران لانه في وقت واحد اتحد مع الوحدة المقدسة مع بقائه همذا المخلوق المحدود بين غيره من المخلوقات المحدودة \*

قال وهو يخفى منديله: لماذا يبكى المرء حينما يكون شكورا ؟ الله أعلم • ولكن هذا يحدث • وطفت فوق سطح أوحال مطالعاته الماضية فقاعة من فقاقيع التذكر • تذكر قول القائل: الاعتراف بالجميل هو جنة النميم بعينها ثم قال: هذا هراء ، ولكنى الآن أرى أن بليك (١) كان انما يسجل حقيقة بسيطة • انه جنة النعيم بعينها •

قالت : وهي جنة آكثر نعيما لانها جنة فوق الارض وليست جنة في السماء •

وعلى حين غرة ، وسط صياح الديوك ونقيق الضفادع، ووسط ضوضاء الحشرات وجدل المعلمين الهنود الروحانيين ، سمع صليل أسلحة آت من بعيد .

<sup>(</sup>١) فنان وشاعر البجليزي ( ١٧٥٧ ــ ١٨٢٧ ) ــ المترجم

وتعجبت قائلة : عجبي ، ما هذا ؟

أجاب مبتهجا: انهم الاطفال يلعبون بالصواريخ .

هزت سوزيلا رأسها وقالت: اننا لانشجع هذا النوع من الصواريخ • بل ولا نقتنيها •

وفى الطريق العام الذى يقع خلف جدران المجمع تعالى صوت عربات ثقيلة تصعد فى بطء شديد • وقد شق ضجيج العربات صوت جهير له صرير يلقى من خلال مكبر للصوت كلاما غير مفهوم •

وفى الظلال المخملية بدت اوراق الأشجار كقشسور من اليشسم والزمرد ، ومن قلب بريق هذا الحشد من الجواهر لمعت قطع من الياقوت المنحوت بصورة عجيبة على شكل خمسة أنجم • شكرا ، شكرا • ومرة اخرى اغرورقت عيناه بالدموع •

وقد تجمعت مقاطع من الكلمات التي خرجت من مكبر الصوت وتكاملت في الفاظ مفهومة • وأخذ يصغى على الرغم منه •

سمع المنادى يقول: يا أهل بالا • ثم تعول الصوت في المكبر الى مقاطع منفصلة • وكان ، صرير ثم زئير ، ثم صرير ، ثم بقية العبارة : أنا الراجا أخاطبكم • • الزموا الهدوء • • • رحبوا بأصدقائكم الوافدين عبر المضيق • • •

وأشرقت الحقيقة: هذا موروجان

\_ يصحبه جند ديبا

صاح الصوت المتردد المنفعل قائلا: التقدم ، الحياة الحديثة • • • وتنقل من سيرز الى روبك الى الرانى وكوت هومى ، ثم صاح: الحق ، القيم • • • الروحانية الصادقة • • البترول •

قالت سوزيلا انظر ، انظر ! انهم يتجهون نحو المجمع \*

وسطعت أشعة موكب المصابيح الأمامية لحظه على الخد الأيسر لتمثال بوذا الصخرى الى جوار بركة اللوتس ثم اختفت ، ثم أشارت مرة أخرى الى امكان التعرر المنشود واختفت للمرة الثانية • وقد ظهرت هذه الأشعة من فجوة تفصل بين أجمتين من آجام الخيرزان •

صاح الصوت الذى تضغم فى مكبر الصوت : عرش أبى ينضم الى عرش أسلاف أمى • أمتان شقيقتان تسيران الى الامام ، بأيد متشابكة ، نحو المستقبل • • • وتعرف منذ الآن باسم مملكة رندانج وبالا المتحدة • • • والكولونيل ديبا ذلك القائد السياسي الروحاني هـو أول رئيس للوزراء بالمملكة المتحدة • • •

اختفى موكب المصابيح الكشافة خلف سلسلة كبيرة من المبانى وتشتت الصوت الصادر من المكبر حتى سكت نهائيا • ثم ظهرت الاضواء مرة أخرى ووضح الكلام •

كان المنادى يقول في غضب: الرجعيون والخائنون لمادىء الثورة الدائمة ٠٠

وهمست سوزيلا قائلة بنغمة تنم عن الذعر: انهم يقفون أمام منزل الدكتور روبرت •

وصدرت عن الصوت الكلمة الأخيرة ، واطفئت المصابيح

الكشافة ، وأوقفت معركات العربات التى كانت تزأر بالضجيج ، وفى السكون المظلم المتوقع واصلت الضفادع والحشرات مناجاتها لا تبائى ، ورددت المينات نصيحتها الطيبة: انتباه ، كارونا ، وتطلع ويل الى شجيرته المحترقة ورأى الحقيقة المثلى للعالم ، كما رأى وجوده ، يومضان بالضوء الصافى ، وهو بعينه الرأفة (كما وضح الآن كل الوضوح!) حذلك الضوء الصافى الذى اختار ويل دائما \_ كغيره من الناس \_ ان يعمى عنه ، وتلك الرأفة التى آثر عليها التعذيب دائما ، التعديب يتحمله أو يوقعه ، فى صالات البيع دائما ، التعديب يتحمله أو يوقعه ، فى صالات البيع الرخيص ، وفى عزلته الزرية ، مع بابر الحية أو مع مصولى الميتة فى مقدمة الصورة ، أو مع جو الديهايد وسط الصورة ، وفى الخلفية البعيدة ذلك العالم الكبير عالم القوى المجهولة والاعداد المتكاثرة والمصابين جماعة بالجنون ، والشعوذة النظمة ،

وهناك دائما وفى كل مكان صياح المنومين المغناطيسيين أو تسلطهم وهم ساكنون ، وفى أعقاب الموحين الماكمين تسير دائما وفى كل مكان حشود المهرجين والمروجين ، ومحترفو الاكاذيب ، والمتعهدون الذين يقدمون أسباب اللهو التى لاتمت بصلة الى الواقع وضحاياهم فى أزياء موحدة يكيفون منذ المهد ، وتصرف أنظام م بلا توقف ، وينومون بنظام ، فيواصلون المسير الى الامام والى الخلف طائمين ـ دائما وفى كل محكان ـ يقتلون ويقتلون فى طاعة تامة كطاعة الكلاب المدربة .

ومع ذلك ، وعلى الرغم من موقف الرفض الذي له مايبرره كل التبرير فهناك حقيقة ثابتة وسوف تبقى على

ثباتها دائما وفى كل مكان ـ وهى أن هناك قدرة حتى عند المجنون على التفكير الذكى ، وقدرة حتى عند من يعبد الشيطان على المحبة • ستبقى هذه الحقيقة : وهى أن أساس الوجود كله يمكن أن يظهر بتمامه فى شجيرة مزهرة ، أو فى وجه انسان ، وستبقى أيضا هذه الحقيقة : وهى أن هناك ضياء وان هذا الضياء هو كذلك الرأفة •

وسمعت طلقة من بندقية ، ثم انفجار طلقات من بنادق آلية -

وغطت سوزيلا وجهها بيديها • وأخذت ترتجف ولا تملك زمام نفسها •

وطوق بدراعه كتفيها وضمها اليه •

ان عمل مائة عام يتحطم فى ليلة واحدة • ومع ذلك فهناك حقيقة ثابتة ـ وهى حقيقة نهاية الاحزان وحقيقة الاحزان ذاتها •

وأديرت معركات العربات ، وأخدت الآلات المحركة واحدة بعد الاخرى تزآر زئير الحركة ، وأشعلت الاضواء الكاشفة ، وبعد دقيقة من جلبة المناورة ، بدأت العربات تتحرك ببطء شديد عائدة من الطريق الذي أتت منه م

ودوى مكبر الصوت بفاتحة النشيد العسكرى مصحوبا بأنشودة المرح الفاسق ، وعرف ويل ان هذا هو النشيد القومى لرندانج • وسكت النغم وظهر موروجان مرة أخرى •

ونادى الصوت: هذا الراجا يتحدث اليكم · وبمد ما عزفت الموسيقى نغمة خاصة توحى بالاعادة ، تلا المنادى مرة

أخرى ذلك الخطاب الذى القاء من قبل عن التقدم والقيم والبترول والروحانية الحق • وبغتة ـ كما حدث من قبل ـ اختفى الموكب عن الانظار والأسماع • وبعد دقيقة واحدة ظهر مرة أخرى مصحوبا بصوت مرتعش يصدر عن رجل يترنم بمزايا أول رئيس للوزراء بالمملكة المتحدة الجديدة •

وزحف الموكب ، ومن يمينه هذه المرة سطعت الانوار الكاشفة لأول عربة مسلحة على وجه الاستنارة الهادىء الباسم · ولبث ذلك لحظة واحدة ، ثم تحرك شعاع الضوء فظهر تاثاجاتا (۱) للمرة الثانية ، فالثالثة ، فالرابعة ، فالخامسة · واختفت العربة الأخيرة · وبقيت حقيقة الاستنارة وقد انصرفت عنها في الظلام الانظار · وخف صوت محركات العربات ، وتحول صرير مكبر الصوت الذي كان يعلن الخطاب الى تمتمة غير واضحة ، ومع سكون الضوضاء الدخيلة ظهرت الضفادع ، والحشرات التي لاتفتر ، وطيور المينة تصيح :

ـ كارونا ، كارونا وبنغمة أخف : انتباه -

<sup>(</sup>١) معناها في البوذية الواحد المستنبر استنارة كاملة \_ المترجم

جمهورية مصر العربية

مطبوعات

البجلس الاعلى للثقافة

زقيم

- YO1 -

القاهرة

- 19A4 - + 1834

مطابع الهيئة الصرية العامة للكتاب

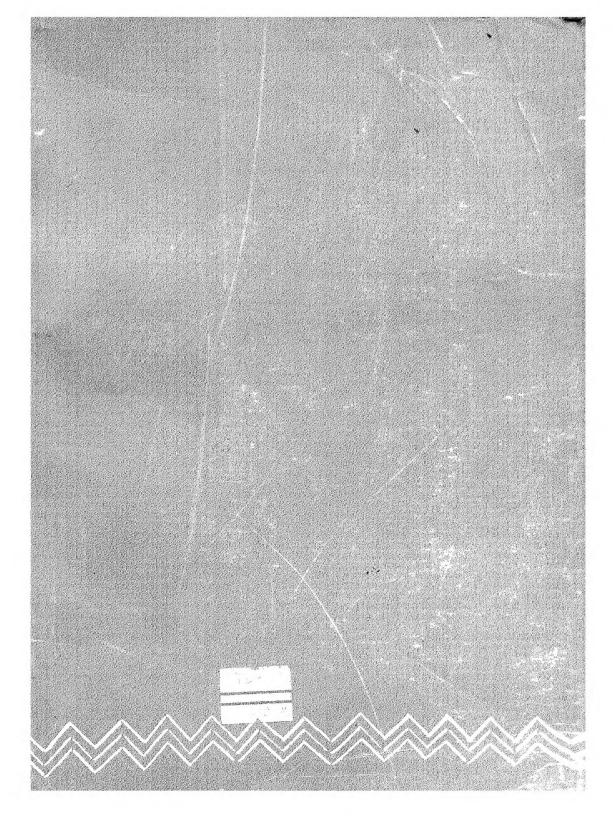